ۻٛۏٛڝڵڸۺۜٵڣۼ ڣٱڮۮێۮۏڶڡٞؽۼؙڔۺٙڣٵڵڵڡٛػٲ٩

# مُعِولِسِبُرِولِ رَبِي

لأَبِي بَكْ رَاحْمَد بِنَ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَةِيّ

شَيْخ الْحُكَدِّثِينَ (۳۸٤- ۲۸۶)

يشمل كَثر من عشرين الف نصّحديثي تشمل عَلى الف و و و المقالة و و المقالة و و المقالة و المقالة في الفقه المقارن

يطبع لأول مرة عن أربع نسخ خطية في ١٥ مجلداً وهو فحوى مصنفات الشَّافِي والبِّيهُقَيّ

دنَّه اصوله دِمْنَعَ مدِئِه دِفارن سائِله دِصِعَ نَهْ رِسه دِعلَّه عَلْمِهِ الركنورعبال عطأم و قامعي الركنورعبار علي بن مجي

الناشرون

جَامِعَة الدِّرَاسَاتِ الإسلاميَّة كَرَاشِي-بَاكِسْتَان دَار قتيبَة لِلظِّبَاعَةِ وَالنَشْيِر دَمْشق ـ بَيْرونَت

| هاتف                                                                   | يطلب الكتاب من :                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A778807                                                                | - المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم |
| ٤.٥١٧٥٤                                                                | – الرياض : دار اللواء للنشر والتوزيع    |
| 2098201                                                                | - الرياض : مكتبة الرشد                  |
| 71017                                                                  | – دمشق : دار قتيبة                      |
| 44.414                                                                 | – سورية حلب : دار الوعي العربي          |
| 41.41.67                                                               | - القاهرة : مدينة نصر                   |
| <ul> <li>القاهرة: مكتبة التربية الإسلامية (١٤) شسريلم الهرم</li> </ul> |                                         |
| 4415144                                                                | - القاهرة : دار التراث ٢٢ ش الجمهورية   |
| <b>70777</b> .                                                         | – المنصورة : دار الوفاء                 |
| £7A00Y                                                                 | - كراتشى: جامعة الدراسات الإسلامية      |
| ٤٦.٥٨٣                                                                 |                                         |
| ٤١.٧٩١                                                                 | - المنامة : مكتبة ابن تيمية             |
|                                                                        | - دار الرشيد - حلب                      |

- KIS!

مِعِجُ فَاللَّهِ كِالْآثِ الْحِنْ لاي بَصُرَّا مُدينًا كُسُون اليَّهَقَ.

.

في ه ا مجلدًا

#### الطبعة الأولى

فى القاهرة غرة المحرم المصادف ١٢ تموز ١٩٩١

## جميع حقوق الطبع محفوظة

ولا يجوزُ نَشْرُ الكتابِ أو أيَّ جُزْءٍ منهُ أو تَخْزِينُهُ أو تسجيله بأيَّة وسيلة علميَّة مُسْتَحْدَثَة ، أو الاقتباسُ من تخريجاته الحديثية ، أو تعليقاته العلميَّة ، أو تصويرهُ دونَ موافقة خَطَيَّة من مُحَقَّق الكتاب .

كشفت حقائقها بالنظر وَلَسْتُ بِإِمُّعَةٍ فِي الرِّجالِ . أَسَائِلُ هَذَا وَذَا : مَا لَخَبَرُ ن فَتَاحُ خَيْرٍ وفَراجُ شَـرَ

إذا المشكلات تصدينني ولكنُّني مدرَّهُ الأصْغَريْـ

( الإمام الشافعي )

لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث

( الإمام أحمد بن حنبل )

كانَ الشافعي كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس .

فانظر هل لهذين من خَلَف ، أو منهما عوَضَّ ؟ !

( الإمام أحمد بن حنبل )

طالت مجالستنا للشافعي ، فما سمعت منه لحنة قط .

ولا كلمة غيرُها أحسنُ منها .

( عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة )

الشافعيُّ كلامُهُ لغةٌ يُحْتَجُّ بها .

( ابن هشام أيضاً )

دلائلها في المشكلات لوامعُ وَتَنْخَفَضُ الأعلامُ وَهْي فَوارعُ مناهج فيها للهدى مُتَصَـرُف مَواردُ فيها للرشــاد شرائعُ فَمَرْتَعُهُ في باحة العلم واسعُ

ألم تَرَ آثارَ ابن إدريسسَ بَعْدَهُ مَعالمُ يَفْنَى الدهرُ وَهْيَ خَوَالدُّ فمن يَكُ علمُ الشافعيُّ إمامَهُ

( أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة )

كتب عبدُ الرحمن بنُ مهدي إلى الشافعي ، وهو شاب ً ، أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن ، ويجمعُ قَبُولَ الأخبار فيه ، وحجّة الإجماع ، وبيانَ الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة : فوضع له كتاب « الرّسالة » . قال عبد الرحمن بن مهدي ؛ ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها .

وقال أيضاً : لما نظرتُ « الرَّسالة » للشافعيّ أذهلتني ، لأنني رأيتُ كلامَ رجل ٍعاقل فَصيح ناصح ، فإني لأكثرُ الدعاءَ له .

> نَظْرَتُ في كتُب هؤلاء النَّبَغَة ، الذين نَبَغُوا في العلم ، فلم أر أحسن تأليفاً مِن المُطلبي ،

كأنَّ لسَـــانَه يَنْثُر الدُّرُّ.

الجاحظ

## أقوال العلماء في الإمام البيهقي مصنف هذا الكتاب

#### ١ - قال ابن ناصر:

« كَانَ وَاحَد زَمَانِهِ ، وَفَرِدَ أَقُرَانِهِ حِفْظاً وَإِثْقَاناً وَثِقَةً ، وهو شيخُ خواسان » .

#### ٢ - قال إمام الحرمين :

« ما من شافعي إلا وللشافعي فَضْلُ عليه غير البيهقي ، فإن له المئة والفضلُ على الشافعي لكثرة تصانيفه في نُصْرة مَذْهَبه ، وبَسْط موجزه ، وتأييد آرائه » .

#### ٣ - قال ابن خلكان:

« الفقيه الشافعي الحافظُ الكبيرُ المشهورُ ، واحدُ زمانه ، وفردُ أقرانِهِ في الفنون ، من كبارِ أصحابِ الحاكم أبي عبد الله البَيّع في الحديث ، ثم الزائدُ عليه في أنواع العلوم » .

#### ٤ - قال ابن الجوزي :

« كان واحد زمانه في الحفظ والإتقان ، وحسن التصنيف وجمع علم الحديث ، والفقه ، والأصول ، وهو من كبار أصحاب الحاكم أبو عبد الله ومنه تَخَرَّجَ ، وسافر ، وجَمَعَ الكثير ، وله التصانيفُ الكثيرةُ الحسنة » .

#### ه - قال الذهبي:

« لو شاء البيهقيُّ أنْ يَعْمَلَ لنفسه مَذْهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك ؛ لسَعة علومه ، ومعرفته بالاختلاف » .

#### ٦ - قال السبكى:

« كان الإمامُ البيهقي أحد أئمة المسلمين ، وهداة المؤمنين ، والداعي إلى حبلِ الله المتين ، فقيه ، جليل ، حافظ ، كبير ، أصولي ، نحرير ، زاهد ، ورع قانت لله ، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً ، جبل من جبال العلم » .

#### ٧ - قال ابن تيمية:

« كان أوْحَد زمانه في الإتقان ، والحديث ، والفقه ، والتصنيف ، وكان فقيها محدثاً ، أصولياً ... وجمع أشياء كثيرة نافعة ، لم يُسبق إلى مثلها ، ولا يُدْرك فيها ، وكان فاضلاً من أهْلِ الحديث ، مَرْضي الطريقة » .

## أقوال العلماء في « معرفة السنن والآثار »

#### ١٠ - قال السبكي :

وأما « المعرفة » فلا يستغني عنه فقيه شافعي ... ومراده : معرفة الشافعي بالسنن والآثار . طبقات الشافعية (٤ : ٩) .

#### ۲ – قال « الحافظ ابن حجر » :

مَنْ أَرَادَ الوَّقُونَ عَلَى حَدِيثِ الشَّافِعيِّ مُسْتَرَعْبًا فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ « معرفة السنن والآثار » للبيهقي ، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع فَلَم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثاً إلا ذكره مرتباً على الأحكام .

۳ - « الحافظ ابن كثير » :

جمع البيهقي نصوص الشافعي في عشر مجلدات.



## بسم الله الرحمن الرحيم التقدمة

الإمام الشافعي وكتاب الأم - البيهقي وعمله في هذا الكتاب - أسباب اختلاف الفقها - اتساع أفق التيسير في الفقه الإسلامي - النسيخ الخطبة المعتمدة في نشر الكتاب - عملي في الكتاب

الحمد لله

الحمد لله

أسألُ اللّهَ أَنْ يَبْلغَ بنا من الحَمْد ما هو أهْلهُ ، وأَنْ يُعلمنا من البيانِ ما تَقْصُرُ عَنه مَزِيَّةُ الفَضْلِ وأصله ، وحكمةُ الخطاب وفصله ، وأرغبُ إليه أَنْ يُوفِّقَنا للصلاة على نبينا ومولانا محمد رسول الله الذي هو أقْصَحُ من نطق بالضاد ، ونَسَخَ هَدْيُهُ شريعة كُلُّ هاد ، وعلى آله وصحبه الذين منهم من سَبَقَ وبَدَرَ ، ومنهم من صابر وصَبَر ، ومنهم من آوَى ونَصَر .

الأثمة الأربعة وخصائصهم لقد كان من لُطف الله بهذه الأمّة ، وَمِنَ التيسير عليها – وقد انتشر الإسلام واتسعَتْ رُقْعَةُ البلاد الإسلامية ، وانْشعَبَت الحياة بها ، إلى بلاد جديدة ذات مدنيات قديمة ، وآفاق واسعة كالشام ، والعراق ، ومصر ، وإيران ، توسعّت الحياة الاجتماعية ، وتعقدت نظم التجارة والإدارة وكانت مهمة تطبيق أصول الإسلام على ما يستجد من مسائل وحوادث ، وإخصاع الحياة المدنية لروح الإسلام وأسسه بما يتطلب ذكاء فائقا ، وفهما دقيقا ، وإطلاعا واسعا ، وإلماما كافيا بطبيعة النفس البشرية ، وخبرة واسعة بطبقات الأمة ونواحي الحياة العامة ، يضاف إلى ذلك الاطلاع واسعة بطبقات الأمة ونواحي الحياة العامة ، يضاف إلى ذلك الاطلاع الواسع على تاريخ الإسلام ، والوقوف على مصادره وأصول التشريع الإسلامي ، مع الرسوخ والتضلع في اللغة العربية التي نَزَلَ بها القرآن ، ونطق بها الرسول الكريم – أنْ قَيْضَ لهذه المهمة الجليلة رجالاً يُعَدُّونَ من الأفذاد والنوابغ – الذين أنجبتهم الإنسانية – فقها وأمانة ، وإخلاصا وكفاية .

كان منهم هؤلاء الأربعة :

- الإمام أبو حنيفة (٨٠ ١٥٠) .
- والإمام مالك (٩٠ ، ٩٧ ١٧٩) .
- والإمام الشافعي (. ١٥ ٤٠٢) .
- والإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ ٢٤.) .

وهم الذين قُدَّر لفقههم أن يعيش إلى هذا اليوم ، ويخضع له العالم الإسلامي .

الثروة الإسلامية الفقهية الواسعة

وقد وَقَفَ هؤلاء الأئمة حياتَهم ، واستَعْمَلُوا مواهبهم بسخاء في تكوين هذه الثروة الفقهية والقانونية التي لا تعادلها ذخيرة فقهية في العالم ، والتي لا تزال مرجعًا ومادة واسعة للتشريع لهذا العصر ، وقد توفّروا على هذا العلم الذي تَدين لهم به الأمة ، ويدين لها العالم ، وآثروه على راحة ولذة وجاه ومَنْصب .

تضحيات أصحاب المذاهب الأربعة

وقد فَسَلَ ملوكُ عَصْرِهُمْ وأَمراؤه ، وخابَتْ أطماعهم وإغراءاتهم أنْ تَشْغَلَ قلوبهم ، أو تتوزَّعَ عقولهم وأوقاتهُمْ ، وقد عُرِضَ على أبي حنيفة منصب القضاء الذي كان منصبًا كبيراً وشرفاً عظيماً مرتين فرفَضَ وامتنع ومات في السجن ، وضرب الإمام مالك مئتي سوط لأجل مسألة جَهر بها وخُلعَتْ كتفاه ، وهي أنَّ طلاق المكره ليس بشيء . وقد قضى الشافعي معظم حياته في عسر وضنك ، وبذل صحته وقوته في استنباط الأحكام وتدوين الفقه ، وعارض أحمد بن حنبل اتجاه حكومة هي كبرى الحكومات وأقواها على ظهر الأرض في عصره ، ودافع عن السُنَّة والفكر الإسلامي وأقواها على عوقب وعُذب وضرب وسجن .

تلاميذ الأثمة الأربعة وخلفاؤهم وأثر مؤلفاتهم في تطرير مصادر الفقه

وقد رزق الله هؤلاء الأثمة الفقهاء تلاميد نجباء قاموا بعلمهم وزادوا في ثروته يشتغلون بتنقيحه وتهذيبه ؛ فقد رزق الإمام أبو حنيفة تلاميذ : مثل القاضي أبي يوسف (م ١٨٢ هـ ) الذي استطاع بذكائه النادر ، ومقدرته الفقهية أن يكون قاضي الإمبراطورية العباسية العظيمة ، والمشرف الديني عليها ، وقد ألف كتاب الخراج الذي يشهد بسعة علمه ودقة فهمه ، ومحمد بن الحسن (م ١٨٩ هـ) الذي هذب الفقه الحنفي وألف مؤلفات لا تزال مصدر الفقه الحنفي . وزفر بن هذيل (م ١٥٨ هـ) الذي عرف بحدة القياس وقوة الحجة .

ورزق الإمام مالك تلاميذ عُرفوا بحسنِ الوفاء لشيخهم والحرصِ على نَشْرِ مَذْهَبِهِ ، مثل : عبد الله بن وهب (م ١٩٧ هـ) ، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي (م ١٩١ هـ) ، وأشهب بن عبد العزيز (م ٢٠٤ هـ) ، وعبد الله بن الحكم (م ٢١٤ هـ) ، ويحيى بن يحيى الليثي (م ٢٣٤م) الذين دانت بفضلهم مصر وشمال افريقيا بالفقه المالكي .

ورزق الإمام الشافعي مثل البويطي (م ٢٣١ هـ. ) والمزني (م ٢٦٤ هـ ) وربيع ( م . ٢٧ هـ ) الذين دونوا الفقه الشافعي وهذبوه .

والإمام محمد بن إدريس الشافعي يلتقي بالنبي في الجد التاسع للشافعي ، والجد الثالث للنبي في أبد عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف ، وله جَدان صحابيان : السائب ، وشافع .

والإمامُ الشافعيُّ الذي بَدَأُ بحفظ القُرآنِ الكريم ، وهو في سنَّ الطفولةِ المبكرة صارَ يقرأ القرآن وهو في الثالثة عشرة في المسجد الحرام ، فينشج الناس ويبكون لدى سماعِهِ ، فإذا رأى ذلك أمسكَ .

ومضى ينهل من علوم الحديث على كبار مشايخه: الإمام مالك، ومسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم القداح، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، حتى صار في الرابعة والثلاثين من عمره وبيده كل علم الحجاز والعراق، وبلغ أعظم مبلغ من الدراسة لنفسه قبل أن يتصدى للتدريس للناس.

تلاميذ الإمام الشافعي

الإمام الشافعي يحفظ القرآن ويجوده

استدلال الشافعي بالأحاديث القوية

موجز في ترجمة

الإمام الشافعي

وكانت ميزة الشافعي أنه يستدل بالأحاديث القوية الصحيحة ، وهذا نابع من اعتقاده أن أساس الشريعة الإسلامية : كتاب الله وسنة رسوله للله و فقد كان يحث أصحابه على طلب الحديث ، وإن رأوا حديثاً يخالف ما يقرره فليرفضوا رأيه ، ويأخذوا بالحديث .

قال السبكي في طبقات الشافعية (١: ٣٤٣):

وقد كان عَن لنا أن نعقد لمناقب الإمام الأعظم المطّلبي ، والعالم الأقوم ابن عم النبي علم ابا يَقُدُم التَّراجم ؛ فإنهُ عالمُ قريشَ الذي مَلاَ الله به طبقات الأرض علما ، ورفع من طباقها إلى طباق السما ، بذاته الطاهرة من هو أعلى من نجومها وأسما ، وأثبت باسمه في طباق أجزائها اسم مَن يُسمع آذانا صُمًّا ، ومَن لو قالت بنو آدم : علمه الله الأسما ، لقيل : كما أبرز منه لكم أبًا ومن تصانيفه أمًّا ، والحَبْر الذي أسس بعد الصحابة قواعد بيته بيت النبوة وأقامها ، وشيد مباني الإسلام بعدما جهل الناس حلالها وحرامها وأيد دعائم الدين منه بمن سهر في محو ليالي الشبهات إذا سهر غيره الليالي في الشبهات أو نامها .

ولكننا رأينا الخطب في ذلك عظيما ، والأمر يستدعي مجلدات ولاينهض بمعشار ما يحاوله من أوتي بسطة في العلم والجسم إذ كان علما . حسيما .

ثم رأينا الأثمة قبلنا إلى هذا المقصد قد سبقوا ، وتنوَّعوا فيما فعلوه وأكثروا القول وصدَقوا .

وأول مَن بلغني صنّف في مناقب الشافعيّ الإمام داود بن علي الأصفهاني إمام أهل الظّاهر ، له مصنّفات في ذلك .

ثم صنف زكريا بن يحبى السَّاجِيِّ ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم .

ثم صنّف أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبُرِيّ كتابا حافلا ، رتبه على أربعة وسبعين بابا . سرد حياة الشافعي يحتاج إلى مجلدات

أول من صنّف ني

مناقب الشافعي سرد الذين

صنفوا في حياة

الشافعي ومناقبه ثم ألف الحاكم أبو عبد الله ابن البِّيُّع الحافظ مُصنَّفا جامعا .

وَصَنَّفَ في عَصْرِهِ أَيضًا أَبُو عَلَي الجَسن بن الجَسين بن حَمْكَان الأَصْبِهانيَّ مختصرا في هذا النوع .

ثم صنف أبو عبد الله ابن شاكر القطَّان مختصره المشهور .

ثم صنّف الإمام الزاهد إسماعيل بن محمد السّرخسيّ القرآب مجموعا حافلا ، رتبه على مئة وستة عشر بابا .

ثم صنّف الأستاذ الجليل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديّ كتابين : أحدهما كبير حافل يختص بالمناقب ، والآخر مختصر مُحقّق يختصُّ بالردَّ على الجُرْجانيّ الحنفيّ ، الذي تعرَّض لجناب هذا الإمام .

ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر البَيْهيّ كتابه في المناقب ، المشهور ، والحسن الجامع المُحتّق ، وكتبا أخر في هذا النوع ، مثل « بيان خطأ من خطأ الشافعيّ » وغيره .

ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب مجموعا في المناقب ، ومختصرا في الاحتجاج بالشّافعيّ .

ثم صنَّف الإمام فخر الدين الرازيّ كتابه المشهور ، والمرتَّب على أبواب وتقاسيم .

وصنّف الحافظ أبو عُبيد الله محمد بن محمد بن أبي زيد الأصبهاني ، المعروف بابن المُتْرِي كتابين ، أحدهما سماه « شفاء الصدور في محاسن صدّر الصدور » والآخر مجلد كبير ، وهو مختصر من شفاء الصدور ، سماه « الكتاب الذي أعدّه شافعي في مناقب الإمام الشّافعي » .

وصنّف الحافظ أبو الحسن بن أبي القاسم البَيْهَقيّ ، المعروف بفُنْدُق كتابا كَبيرا في المناقب.

وصنّف إمام الحرمين أبو المعالي الجُويْنيّ كتابا يختص بمسألة ترجيح مذهبه على سائر المذاهب ، ويبُينٌ أنه الذي يجب على كل مخلوق الاعْتِزا إليه ، وتقليده ، ما لم يكن مجتهدا.

وليس الشافعي عن يُتَرَجم له في أوراقٍ أو كراريس ، وقد ألف العلماء الأثمة في سيرتِهِ كتبا كثيرة وافية ، وجد بعضها وفقد أكثرها .

ولادته وتاريخه

ولد الإمام الشافعي بغزة من بلاد الشام على الأصح في سنة خمسين ومئة ، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة رضي الله عنه وقيل : كان مولده بعسقلان ، وقيل : باليمن ، ونشأ بمكة ، وكتب العلم بها وبمدينة رسول الله على ، وقدم بغداد مرتين ، وخرج إلى مصر فنزلها ، وكان وصوله إليها في سنة تسع وتسعين ومئة ، وقيل : سنة إحدى ومئتين ، ولم يزل بها إلى حين وفاته .

سماعه من شيوخه

سمع مالك بن أنس ، وإبراهيم بن سعيد ، وسفيان بن عُيينة ، وغيرهم واجتمع مع الإمام أحمد بن حنبل ، وسمع منه وذاكره ، ونقل عنه وحاضره ذكره الأثمة الحفاظ : منهم أبو حاتم الرازي ، وقال : تَعَلَّمَ الشافعيُّ أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن حنبل ، وكان الشافعيُّ يقول لأحمد : هذا الحديث قويُّ محفوظ ؟ فإذا قال أحمد : نعم ، جَعَلَهُ أصلا وبنى عليه .

وقال إسحاق بن حنبل : كان الشافعي يأتي أبا عبد الله عندنا ههنا عامة النهار ، ويتذاكران الفقه ، وما أخرج الشافعي في كتبه

« حدثني بعض أصحابنا عن إسماعيل وأبي معاوية والعراقيين » فهو عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، وقال فضل بن زياد عن أحمد : إنه جالس الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق وكلام قريش ، وأخذ الشافعي عنه معرفة الحديث .

قال فضل : وكل شيء في كتابكم - يعني كتاب الزعفراني - سفيان بن عيينة ، إسماعيل بن علية ، بلا حدثنا فهو عن أحمد بن حنبل أخذه .

قال عبد الله: سمعت أبي وذكر الشافعي فقال: ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه ، قال عبد الله: وكل شيء في كتاب الشافعي عن هُشَيم وغيره فهو عن أبي ، وقال الخطيب في أول كتاب السابق واللاحق: حدث عن أحمد بن حنبل: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، وأبو القاسم البغوي ، وحدث عن الشافعي جماعة منهم الكرابيسي والزعفراني وأبو يحيى العطار وأبو ثور ، وغيرهم .

اجتهاده في عبادته

وقال الربيع : كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة ، فإذا كان شَهرُ رمضان خَتَمَ في كل ليلة ختمة ، فكان يختم في كل رمضان ستين ختمة .

وقال أحمد بن حنبل : ستة أدعو لهم سحرا ، أحدهم الشافعي رضى الله عنه .

وقال الشافعي : حفظتُ القرآنَ وأنا ابن سبع سنين ، وحفظتُ الموطأ وأنا ابن عشر سنين .

وقال الربيع بن سليمان : كان الشافعيُّ يُفْتى وهو ابن خمس عشرة سنة .

قال إسحاق بن راهريه : لقيني أحمد بن حنبل بمكة ، فقال : تعال حتى أريك رجلاً لم تر عَيْنَاك مثله ، فأراني الشافعي . ﴿

قول الإمام أحمد عنه

وقال عبد الله أحمد بن حنبل: قلتُ لأبي: يا أبتَ أي رَجُل كان الشافعيُّ فإني سَمِعْتُكَ تُكْثِرُ من الدُّعاء له ؟ فقال: يا بني كان الشَّافعيُّ كالشمس في الدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خَلَفٍ، أو منهما عوضٌ ؟ .

قال الربيع بن سليمان : سمعتُ الشافعي يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنُة رسول الله على الله

وكان الشافعيُّ يقول : والله ما شيء أبغض إليٌّ من الكلام .

وكان رضي الله عنه كثير المناقب ، جم المفاخر ، منقطع القرين ، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله تعالى وسُنَة رسوله على وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر ما لم يجتمع في غيره ، حتى إن الأصمعي - مع جلالة قدرته في هذا الشأن - قرأ عليه أشعار الهذليين .

قال العليمي في المنهج الأحمد:

كثرة مناقبه وحجة مفاخره

ومناقب الشافعي رضي الله عنه وفضائله كثيرة لا يمكن حصرها ، وتحتمل الإفراد بالتأليف ، ولكن قصدنا في الكتاب الاختصار ، فلنذكر طرفاً عما ينسب إليه من الشعر ، وبعض ألفاظه ، وفوائده ، ونبذة من سخائه وكرمه .

بعض أقواله

فمن ذلك ما نقل عنه أن قال: من نَمَّ لك نَمَّ بك، ومن نقل إليك نقل عنك، ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك. كذلك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك. وعن الحميدي قال : قَدِمَ الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في منديل ، فضرب خباءه في موضع خارج من مكة ، فكان الناس يأتونه ، فما برح حتى ذهبت كلها .

وعن الحميدي أيضاً قال : قَدمَ الشافعي علينا ، فضربت له الخيمة ومعه عشرة آلاف دينار ، قال : فجاء قوم فسألوه فأعطاهم ، فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء .

وعن الربيع قال : أخذ رجل بركاب الشافعيُّ فقال : يا ربيعة أعطه أربعة دنانير واعتذر لي عنده .

وعن أبي القاسم الطالبي ، عن الشافعي أنه أدخل إلى الرشيد ، فقال له : يا أخا شافع شققت العصا ، خرجت مع العلوية علينا ، فقال : أمير المؤمنين أدع ابن عمي من يقول أنا ابن عمه وأصير إلى قوم يقولون : عبدهم ! قال : فأطلق عنه ، ووصله بثمانين ألفا .

ودعا حجاما فأخذ من شَعْرِه وبدنه ، فوصله بثمانين دينارا ، فعاتبه على ذلك الرشيد ، فأنشأ يقول :

ولو تنازعني كفي إلى خلق ربي كريم ، ونفسي لا تحدثني هنذا وما زال مالي من أذى طمع بل ما اشتريت بالي قط محمدة ولا دعيت إلى مجد ومكرمة لبيك يا من دعا ، لبيك ثانية ،

وعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي يخضب لحيته حمراء قانية. وعن الحسن بن الزعفراني قال : كان الشافعي يخضب بالحناء ، وكان خفيف العارضين .

وعن الربيع : كان نقش خاتم الشافعي « على الله ثقة محمد بن إدريس » .

## ومن إنشادات الشافعي لنفسه ولغيره

عن الربيع قال كان الشافعي يقول:

ألهـــى جهولاً أمله بوت من جا أجله وكيف يبقـــــى آخر قد مات عنه أوله

وعن المزني قال : دخلت على الشافعي في اليوم الذي مات فيه ، فقلت : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ قال فرفع رأسه إلي ، وقال : أصبحت من الدنيا راحلا ، ولكأس المنية شاربا ، ولسوء فعالي ملاقيا ، فلا أدري تصير روحي إلى الجنة فاهنئها أو إلى النار فأعزيها ، ثم بكي وأنشأ يقول :

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي تعاظم لي ذنبي فلما قرنته فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فلولاك لم يغدوى بإبليس عمابد فإن تعف عن ذي إساءة وإن تنتقم مني فلست بآيس

جعلت الرجا مني لعفوك سلما بعفوك ربي كان عفوك أعظما تجود وتعفو منتة وتكرما فكيف وقد أغوى صفيك آدما ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما ولو دخلت روحي بجرمى جهنما

وعن الربيع قال: سمعت الشافعي ينشد:

يا راكبا قف بالمحصب من منى سحر إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضا حب آل محمد

واهتف بقاعد حقها والناهض فيضا كملتطم الفرات الفائسض فليشهد الثقللان أنس وافضي

وعن الربيع قال: سمعت الشافعي ينشد:

ومنيزلة الفقيه مين السفيسه فهـــذا زاهـــد فـــي علم هذا إذا غلب الشقاء علــــي سفيـــه

وهنذا فيه أزهند منه فينه تنطيع في مخالفة الفقيد

كمنزلة السفيه من الفقيه

ومن إنشادات الشافعي رضي الله عنه :

وكل غضيض الطرف عن عثراتي ويحفظنسي حيا وبعد وفاتي أقاسمه ماليي مع الحسنات - على كثرة الإخوان - أهل ثقاتى

أريـــد مــن الإخوان كل مواتى يساعــدنــى فــى كل أمر أريد فمسن لي بهذا ؟ ليت أني وجدته تصفحت إخوانسي فكان اقلهم ومن المرويات عنه رحمة الله عليه :

تحست ثيابي همم عاليسه والمال فيسى كفهسم عساريسيه

يا ناظـرى بالكسـوة الباليــه وإغـــا الـناس بآدابهـم وفي هذا المعنى عنه أيضاً :

بفلس لكان الفلس منهن أكثرا نفوس الورى كانت أجل وأكبرا اذا كان عضباً حيث وجهته برى

على ثياب لو تقساس جميعها وفيهن نفس لو يقساس ببعضها وما ضر أصل السيف إخلاق غمده

قال الربيع : أقام الشافعي ههنا أربع سنين فأملى ألفا وخمس مئة ورقة خرج كتاب الأم ألفي ورقة ، وكتاب السنن ، وأشياء كثيرة كلها في أربع سنين ، وكان عليلا شديد العلة ، وكان ربما يخرج من الدم وهو راكب حتى تمتلئ سراويله ومركبه وسرجه وخفه.

وقال الحميدى : كنا مع ابن إدريس الشافعي بمصر ، فكان نازلا بالعلو ونحن بالأوساط ، وكان كثير العلل ، فربما خرجت بعض الليل فأرى

المصباح فأصيح بهم فيسمع صوتى فيقول: إرق ، فأرقى ، فإذا قراطيس ودواة فأقول : ما هذا يا أبا عبد الله ؟ فيقول : فكرت في معنى حديث أو مسألة كذا وكذا ، فخفت أن يذهب علي ، فأمرت الخادم بالمصباح وكتبت .

والشافعي رحمه الله أول من تكلم في أصول الفقه ، وهو الذي

الشافعي أول من

الفقه

تكلم في أصول

استنبطه

وقال أبو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكينه فقد كذب

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منَّةً .

وكان للشافعي رضي الله عنه أربعة أولاد: اثنان ذكور ، واثنان إناث فمنهم أبو عثمان محمد ، وهو الأكبر من ولده ، وكان قاضي مدينة حلب بالشام ، وهو الذي قال له أحمد بن حنيل : أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا ، وأبو الحسن بن الشافعي توفي وهو طفل رضيع بعد وفاة أبيه وأما الإناث ففاطمة وزينب ، رحمة الله على الوالد والمولود .

#### وفاته:

وتوفى الإمام الشافعي بمصر يوم الجمعة ودفن من يومه بعد العصر آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين بالقرافة الصغرى ، وقبره يزار ، نفعنا الله بد .

قال الربيع: رأيت هلال شعبان وأنا منصرف من جنازته.

وقال : رأيته في المنام بعد وفاته فقلت : يا أبا عبد الله ، ما صنع الله بك ؟ قال : أجلسني على كرسيٌّ من ذهب ، ونثر عليُّ اللؤلؤ الرطب . وحكى الزعفراني قال ، سمعت أحمد بن حنبل يقول : رأيت في المنام كأن النبي على قد مات وكأن الناس قد أقبلوا إلى جنازته ، قال : فأصبحت فنظرنا فإذا الشافعي قد مات في ذلك اليوم .

ورثاه خلق كثير ، وهذه المرثية منسوبة إلى أبي بكر محمد بن دريد صاحب المقصورة ، وقد ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ، فمنها قوله :

دلائلها في المشكلات لوامع وتنخفض الأعسلام وهمى فسوارع مسوارد فيهسا للرشساد شرائع لما حكه التفريق فيه جوامع ضياء إذا مسا أظلم الخطب ساطع سما منه نور في دجاهن لامع وليس لما يعليه ذو العرش واضع من الزيغ ، إن الزيغ للمرء صادع لحكه رسول الله في الناس تابع على ما قضى في الوحى والحق ناصع وخص بلب الكهال مذهو يافع إذا التمست إلا إليه الأصابع فمسر تسه في ساحة العلم واسع وجادت عليه المدجنات الهوامع جليــل إذا التفت عليه المجامــع لهن لما حكمن فيه فواجع وآثار فينا نجدوم طوالع

أله تسر آثار إدريس بعده معالم يفنسي الدهر وهي خوالد منساهج فيهسا للسورى متصرف ظـواهرها حكـم ، ومستنبطاتها لرأى ابن إدريس ابن عــم محمـد اذا المقطعات المشكلات تشابهت أبسي الله إلا رفعيه وعلوه تبوخي الهدى واستنقذته يد التقي ولاذ بآثسار الرسسول ؛ فحكمه وعيول فيعى أحكيامه وقضائه تسبر بهل بالتفوق وليدأ وناشئا وهلذب حتسى لسم تشر بفضيلة فمسن يسك علم الشافعي إمامه سللم على قبر تضمن جسمه لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد لئن فجعتنسا الحادثات بشخصه فأحكسامه فينسا بدور زواهر

قول الإمام أحمد

قول إبراهيم الحربي

وقد بنى السلطان الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب على ضريح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قبة عظيمة البناء وعلى رأس هلالها صفة مركب ، فقال الناس : هذا مركب على رأس بحر علم وانشد بعضهم في ذلك ، فقال :

أتيت لقبــر الشافعــي أزوره وجدت به فلكاً وليس بها بحر فقلت: تعالى الله، هذا اشارة تدل بأن البحـر قد ضمه القبر

رحمه الله ورضي عنه ، جمعنا واياه في دار كرامته من غير عذاب يسبق ، بمنه وكرمه ، آمين .

### أقوال العلماء فيه

قال قتيبة بن سعيد : الشافعي إمام (تاريخ بغداد ٢ : ٦٧) ، (البداية والنهاية . ١ : ٢٥٧) .

قول عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن مهدي : ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي ابن مهدي . كلا ) .

وقال أبو ثور الكلبي : ما رأيت مثل الشافعي ، ولا أرى هو مثل نفسه .

وقال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السُنَن ، وينفي عن رسول الله - ﷺ - الكذب ، قال : فنظرنا ، فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز ، وفي رأس المئتين الشافعي ( تاريخ بغداد ٢ : ٦٢)

وقال الإمام أحمد أيضاً : ما أحد مس محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه منّة .

وعنه : كان الشافعي من أفصح الناس .

قال إبراهيم الحربي: سألت أبا عبد الله عن الشافعي، فقال حديث صحيح، ورأي صحيح.

قول أبى زرعة

وقال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي - وذكر جماعة من أئمة قول إسحاق ابن الاجتهاد - إلا والشافعي أكثر اتباعاً منه ، وأقل خطأ منه ، الشافعي راهويه إمامم ( توالى التأسيس بعوالى ابن إدريس ص ٥٧ ) .

وعن أبي زرعة الرازي : ما عند الشافعي حديث فيه غلط .

وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثاً خطأ . الرازي

وعن يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلاَّ ساحراً ، ما كنا قول يونس بن ندري ما يقول إذا قعدنا حوله ، كأن ألفاظه سكر ، وكان قد أوتي عذوبة عبد الأعلى منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء ، وسيلان ذهن ، وكمال فصاحة ، وحضور حجة .

وعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال: طالت مجالستنا للشافعي فما قول آبن هشام سمعت منه لحنة قط.

وقال الأصمعي: أخذت شعر هذيل عن الشافعي . قول الأصمعي

وقال الزبير بن بكار: أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب ، قول الزبير بن بكار وقال : أخذتها من الشافعي حفظاً .

وقال يحيى بن أكثم: كنا عند محمد بن الحسن ، وكان الشافعي قول بحبى بن اكثم يأتيناها هنا كثيراً للمناظرة ، وكان والله رجلا قرشي العقل والفهم والذهن صافي العقل والفهم والدماغ ، سريع الإصابة .

قال الحارث بن سريج : سمعت يحيى القطان يقول : أنا أدعو الله أتوال أخرى للشافعي أخصه به .

وقال أبو بكر بن خلاد : أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي .

\* \* \*

## آثاره

مصنفات الشافع*ي* 

تبلغ كتب الشافعي حوالي مئة وأربعين كتاباً ذكر منها ابن النديم في النهرست أكثر من مئة ، كما أن هناك قائمة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس نقلاً عن البَيْهقي .

كتبه القديمة والجديدة

وقد قسمت كتبه إلى قديمة وحديثة ، فالقديمة منها ما كتبه في بغداد ومكة ، والحديثة منها ما كتبه في مصر :

- ١ كتاب الأمُ : جمعه تلاميذه وسيأتي الحديث عنه .
  - ٢ السنن المأثورة برواية الطحاوي عن المزني .
- ٣ الرسالة ، ويسميها الشافعي أحياناً بالكتاب ، وهذا الكتاب ألفه
   الشافعي مرتين ، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين :

الرسالة القديمة ، والرسالة الجديدة ، فالراجع أن الرسالة القديمة كتبها في مكة ، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ، وحجة الإجماع ، والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع فه كتابه الرسالة .

قال علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: أجب عبد الرحمن مهدي عن كتابه ، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. قال: فأجابه الشافعي ، وهو كتاب الرسالة ، وأرسله مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي. وبسبب ذلك سُمي النقال.

- ٤ مسند الشافعي: ويضم الأحاديث التي جمعها أبو العباس محمد
   ابن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة للشافعي.
  - ٥ اختلاف الحديث ، وهو مطبوع على هامش كتاب الأم .
    - ٦ -- كتاب العقيدة ، أو اعتقاد الشافعي .

تقدمة المحقق - 27

- ٧ أصول الدين ومسائل السنة .
- أحكام القرآن جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي .
- ٩ مسائل في الفقه سألها أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشافعي
   وأجوبتها .
  - . ١ شروط الإمام الشافعي وأرجوزته عن الرمي .
    - ١١ الفقه الأكبر.
- ۱۲ الأشعار المنسوبة للشافعي ، منه نسخة بدار الكتب المصرية
   ۱٤۱۸ أدب ) .
  - ١٣ المناجاة : قصيدة تخميس .
  - ١٤ الفوائد والحكايات والأخبار .
    - ١٥ كتاب الحجاب.
  - ١٦ حزب في الدعاء رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
- ١٧ كتاب المبسوط : وصلت إلينا قطع منه في مختصر البويطى (١) .

٢ - التاريخ الصغير (٢ : ٣.٢)
 ٤ - الفهرست لابن النديم (٢.٢)
 ٢ - طبقات الشافعية للبغدادي (٦)
 ٨ - طبقات الفقهاء للشيرازي (٤٨)
 ١ - طبقات الحنابلة (١ : ٢٨.)
 ٢ - وفيات الأعيان (٤ : ٣٢٠)
 ١ - الأنساب للسمعاني (٧ : ٢٥١)
 ٢ - صفة الصفوة (٢ : ٥٠)

<sup>(</sup>١) مصادر عن الإمام الشافعي :

١ - التاريخ الكبير (١: ١: ٤٢)

٣ - الجرح والتعديل (٣: ٢: ١ : ٢)

٥ - حلية الأولياء (٩: ٦٣)

٧ - مناقب الشافعي للبيهقي .

كتاب « الأم »

كتاب « الأم »

وكتاب « الأم » من أهم وأجمع كتب الشافعي وقد رَواهُ عنه – وهو مذهبه الجديد في أبواب الفقه - أربعة من تلاميذه وهم : المزنى ، الفترى على ما ني والبويطي ، والربيع الجيزي ، والربيع بن سليمان المرادي راوي « الأم » وغيرها عن الشافعي . والفتوى على ما في الجديد ، دون القديم ، فقد رجع الشافعي عنه ، وقال : « لا أجعل في حل من رواه عني » إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة ، يفتى فيها بالقديم إلا إذا اعتضد القديم بحديث صحيح لا معارض له ، فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي ،

```
١٨ - معجم الأدباء (١٨ : ٢٨١)
                                            = ۱۷ - مناقب الشافعي للرازي
                                  ١٩ - تهذيب الأسماء واللغات (١ : ٤٤)
                                 . ٢ - المختصر في أخبار البشر (٢ : ٢٨)
                                        ٢١ - اللباب لابن الأثير (٢ : ٥)
٢٢ - تذكرة الحفاظ (١: ٣٦١)
                                        ٢٣ - سير أعلام النبلاء (١٠: ٥)
                                ۲٤ - الوافي بالوفيات للصفدي (٢: ١٧١)
          ٢٥ - الديباج لابن فرحون (ص ٢٢٧) ، والطبعة الجديدة (٢ : ١٥٦)
                                             ٢٦ - مرآة الجنان (٢ : ١٣)
                                  ۲۷ - غاية النهاية لابن الجزرى (۲: ۹۵)
                         ٢٨ - طبقات الشافعية للسبكي ( انظر الجزء الأول )
                                      ٢٩ - البداية والنهاية (١٠: ٢٥١)
                                 . ٣ - طبقات الشافعية لابن هداية (٢: ٢)
                            ٣١ - طبقات النحاة لابن قاضي شهبة (١: ٢١)
                                      ٣٢ - تهذيب التهذيب ( ٩ ، ٢٥ ) .
   ٣٤ - النجوم الزاهرة ( ٢ : ١٧٦ )
                                          ٣٣ - توالي التأسيس لا بن حجر
                                       ٣٥ - حسن المحاضرة ( ١ : ٣٠٣ )
    ٣٦ - طبقات المفسرين (٢ : ٩٨)
                                         ٣٧ - مغتاح السعادة ( ٢ : ٨٨ )
    ٣٨ - تاريخ الخميس (٢ : ٣٣٥)
                                        ٣٩ - شذرات الذهب ( ١ : ٩٠ )
        . ٤ - الرسالة المستطرفة (١٧)
```

٤١ - الشافعي لأبي زهرة .

٤٢ - الإمام الشافعي : عبد الحليم الجندي .

فقد صح أنه قال : « إذا صحَّ الحديثُ فهو مَذْهبي ، واضربوا بقولي عُرْض الحائط » .

ممًّ يتكون كتاب

ويتكون كتاب « الأم » من الكتب التالية :

« الأم »

الطهارة - الحيض - الصلاة - صلاة المسافر - الجمعة - صلاة الخوف صلاة العيدين - صلاة الكسوف - الاستسقاء - تارك الصلاة - الجنائز الزكاة - قسم الصدقات - الصيام الصغير - الاعتكاف - الحج - الضحايا - الصيد والذبائح - النذور - البيوع - الرهن الكبير - التفليس - الحوالة - الضمان - الكفالة - الإقرار - الشفعة - المساقاة الإجارة - الهبة - اللقطة - اللقيط - الفرائض - الوصايا - الجزية - السبق والنضال - الحكم في قتال المشركين - سير الواقدي - النكاح - السبق والنضال - الحكم في قتال المشركين - سير الواقدي - النكاح - الصداق - التفويض - الشغار - النفقات - اللعان - العدد - الجراح - الديات - الحدود - المرتد - الأشرية - الوليمة - الأقضية - الدعوى البينات - الشهادات - كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلي والبينات - الشهادات - كتاب اختلاف العراقيين - اختلاف علي وعبد الله بن عن أبي يوسف وهو كتاب اختلاف العراقيين - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود - اختلاف مالك والشافعي - خلافات أخرى - جماع العلم - الطال الإستحسان - الرد على محمد بن الحسن - سير الأوزاعي - العتق والمدبر والمكاتب .

الحوار هو الغالب على كتاب « الأم » وكتاب « الأم » يغلب عليه الحوار ؛ قال كذا فقلت : أرأيت إن زعم كذا ؟ فإن قال قائل كذا رددت عليه بكذا ، قال لي بعضهم كذا فقلت له إلى نحو ذلك مما يغلب عليه الجدل والمناظرة والحوار ، وكثيراً ما يعرض لآراء المخالفين ويذكر حجتهم ثم يفندها بحججه ، ويذكر فصلاً يعنونه « كتاب الرد على محمد بن الحسن » وفصلاً يعنونه « كتاب اختلاف العراقيين » إلخ ؛ وهكذا الحنفية في التأليف ، فهو أميل إلى تقرير القواعد وتفريعها والاستشهاد عليها ؛ وسبب ذلك الثورة الكبيرة التي

كانت في هذا العصر في الآراء الفقهية ، والحرية التى أبداها الحنفية في استعمال الرأي ، وجد مناظريهم في إفحامهم ، ونحو ذلك فالأمر فيه أغلب ما يكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة العامة من الجزئيات .

قوة الجدل عند الشافعي

وفي « الأم » تظهر قوة الإمام الشافعي في الجدل ، فأسلوبُ الكتاب كله تقريباً أسلوب جدليً ، حتى ليفترض مجادلاً يجادله فيرد عليه ، ثم يعترض فيجيب ، فإن قال قائل كذا رددنا عليه كذا ، « قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام ، قلت : فالذي ذهبت إليه محال ، لا يجوز في اللسان . قال : وما إحالته وكيف لا يحتمله اللسان ؟ قلت إلخ » ، وهكذا يسير في كثير من المواضع على هذا الحوار مما كان متأثراً فيه بنمط العراقيين وحجاجهم وإكثارهم من « أرأيت » .

كثرة الاستدلال بالحديث فسي « الأم »

ثم هو في الكتاب محدّث يكثر من الاستدلالات بالحديث ، وهو قياً س يكثر من استعمال القياس ، فيقول : « وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان » ، ويقول : « وقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله عليه وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها ، فقلنا به قياساً عليه » ، إلى كثير من أمثال ذلك

تأثر الشافعي بمدرسة الحجاز ومدرسة العراق

وقد نحى الإمام الشافعي في « الأم » منحى جديداً متأثراً بمدرسة الحجاز ، ومدرسة العراق ، فقد كان الشافعي في أول أمره تلميداً للإمام مالك ، ومتبعاً لمذهبه ، وأحد رجال مدرسته ، وما زال كذلك إلى سنة (١٩٥) حيث قَدم بغداد قدمته الثانية ، فهناك بلغ مبلغ مؤسس مذهب يدعو إليه ، وكان أقوى ما أثر فيه اتصاله بأصحاب الإمام أبي حنيفة ، واستفادته من كتب محمد بن الحسن ، وعلمه بطريقة أهل العراق ، وأى أنَّ طريقتهم ومنهجهم لا يحسن أخذها كلها ولا تركها كلها ، فعندهم القياس وهو منهج صحيح ، ولكن – في نظره – ليس على إطلاقه ، بل لابد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى ما كان منها خبر

القياس منهج صحيح آحاد ، وعندهم طريقة تغريع المسائل الكثيرة من أصولها ، وتغتيت المعاني ، وطريقة تغريعها ، والجدل ، والاستدلال بالعدالة والمصلحة ، والاستحسان ، وإلحاق الشبيه بالشبيه ، وما بين الأشياء من موافقات وفروق ، والوثوب إلى المناظرة ، وتأليف الحجج والبراهين والأدلة .

مذهب الشافعي والدعوة إليه

وقد رأى الإمام الشافعي نفسه في استعداد جيد للدخول في هذا الباب والتفوق فيه ، فاقتبس من ذلك أحسنه ، وأضافة إلى ثروته الحجازية من اللغة والأدب أولا ، والحديث وإجماع أهل المدينة وطريقة الحجازيين في الاستنباط ثانيا ، وألف بينهما بشخصيته فأخرج مذهبه في العراق ودعا إليه ، وتبعّه بعض أصحابه مثل الحسين بن علي الكرابيسي وكان من مشاهير علماء العراق (م - ٢٥٦) ، وأبي ثور الكلبي الذي صحبه في بغداد وأخذ عنه ، وصنّف في مسائل الاختلاف بين مالك والشافعي ، وكان أميل إلى الشافعي في كتبه ، وكأبي على الزعفراني قارئ كتب الشافعي قبل قدومه مصر .

بعض أصحاب الإمام الشافعي

وقبل قدومه مصر فإنه سَأَلُ الربيع عن أهل مصر فقال له الربيع : هما فرقتان : فرقة مالت إلى قول فرقتان : فرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضَلت عنه ، فقال الشافعي : أرجُو أن أقدم مصر إن شاء الله فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً .

قدوم الشافعي مصر والدعوة إلى مذهبه

قال الربيع : ففعل ذلك والله حين دخل مصر .

أظهر مزايا الإمام الشافع*ي*  ومن أظهر مزايا الإمام الشافعي أنّه على أثر ما رأى من صُور مختلفة للتشريع ، وتباين بين غط الحجازيين والعراقيين اتّخذ موقفاً ضابطاً وسَطاً وسارَ على منْواله ، وحَدَّد موقفه بقواعد ، حتى كان المُحدّثُون أميل إليه لأنّه توسَع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة ، وحد من الرّاي والقياس وضيّق سلطتهما ، ولذلك كان من أنصاره أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهما من كبار المحدّثين

كما أنه كان أقرب إلى نفوس الحنفية من المحدثين وفقهائهم ، لأنه لم يُنْكِر القياس جُمْلة ، بل قال به وَقعد له القواعد ، حتى لقد عَدَلَ بعض فقها و العراق عن مَذْهَب أبي حنيفة إلى مَذْهَبه ؛ ولعل هذا الموقف – وهو تقريبه وجهة النظر بين المدرستين : مدرسة الحجاز ومدرسة العراق ، وانتخابه ما رأى الحق في كلتيهما – هو أوضح ظاهرة في مدرسة الشافعي .

مذهب الشافعي هو الوسط

قال الرازي: « إنّ النّاسَ كانوا قبل الشافعي فريقان: أصحابُ الحديث ، وأصحابُ الرأي ، أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة ، عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأي ، فما كان يحصل بسببهم قوة في الدين ونصرة الكتاب والسنة ؛ وأما أصحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم مصروفاً إلى تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم ... ( فجاء الشافعي ) وكان عارفاً بالنصوص من القرآن والأخبار ، وكان عارفاً بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ... وكان قويا في المناظرة والجدل ... فرجع عن قول أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهم » .

كتاب ﴿ الأم ﴾ مبوب على أبواب الفقه

وكتاب « الأم » مُبَوَّبٌ على أبوابِ الفقه ، وهو أكبر أثرِ للشافعي بين أيدينا ، وفي ثناياه نجد أخباراً بعدولِ الشافعي عن بعض آرائه ، وفيه فصول في أصول الفقه .

وقد أمليت هذه الأبواب في مصر ، والعلماء يقسمون فقه الشافعي إلى مذهبين : قديم وجديد . فأما القديم فهو ماكتبه وقال به في العراق ، وأما الجديد فهو ما كتبه وقال به في مصر ؛ ذلك أنه لما جاء مصر عَدَلَ عن بعض أقوال له كان قالها من قبل ، وسببه أنه خالط علماء مصر ،

وسمع ما صبح عندهم من حديث وسمع تلاميذ الليث بن سعد ينقلون عنه آراءه وفقهه ، ورأى بعض حالات اجتماعية تخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراق ، فغير ذلك من فقه الشافعي في بعض أقواله ، وأطلق قوة عبارته عليه المذهب الجديد .

كتاب « الأم »

وفي « الأم » مصداق لجميع ما ذكرنا عن الشافعي ، فهو فيه فصيح العبارة ، قوى الأداء تشوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتها ، وقوة القرشية ، وإيجازها ، أخذ عليه بعض المتعقبين له أشياء عدوها غلطاً كقوله : ماء عذب ، وماء مالح بدل ملح ، وقوله : الطهور هو المطهر ، مع أن الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغة ، وقوله : وليست الأذنان من الوجه فيغسلان بدل فيغسلا ، إلى أمثال ذلك ؛ وهي في الحقيقة ليست أخطاء بل أجازها اللغويون والنحويون . وعلى كل حال فليس يستطيع أن ينكر أحد ما في عبارة الشافعي من دقة وقوة وبلاغة .

أصل كتاب « الأم » هو كتاب

« الحجة »

وأصلُ كتاب « الأم » هو كتابُ « الحجة » الذي صنّفَهُ ببغداد ، وضَمّن فيه مَذْهَبهُ القديم ، ولما ارتحل إلى مصر عام (..٢) هـ أنشأ مذهبه الجديد وفيها أملى كتاب « الأم » في فقه مذهبه الجديد ، والفتوى على ما في مَذْهَبه الجديد دون القديم ، فقد رجع الشافعي عنه ، وقال : « لا أجعل في حَلَّ من رواه عني » إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة ، يفتي فيها بالقديم إلا إذا اعتضد القديم بحديث صحيصم لا معارض له (١) ، فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي ، فقد صح عنه أنه قال : « إذا صع الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي عُرْض الحائط » .

<sup>(</sup>١) أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة انظر بجيرمي خطيب (١) .

لا يجزم الشافعي بالحكم إلا إذا توافرت لديد أسباب الترجيح

وقد نُقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة قولان فأكثر ، كما في خيار الرؤية الذي ذكر فيه قول بجوازه وقول بجنعه رجع فيه عن الأول ، وكما في وجوب الزكاة على المدين بدين مساو لما في يده ، وكما في إقرار المفلس بدين له لآخر ، هل يدخل المقر له مع الغرماء أم لا ، وكما في تغرير الزوج بزوجته ، بأن يذكر لها نسباً غير نسبه ، هل لها الخيار بفسخ الزواج ، أو أن الزواج باطل ، ونحو ذلك ، مما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه ، والطعن في اجتهاده وزعم نقص علمه . والحق أن التردد بين القولين عند تعارض الأقيسة ، وتصادم الأدلة ، ليس دليل النقص ، ولكنه دليل الكمال في العقل ، فهو لا يهجم باليقين في مقام الظن ، ودليل على كمال الإخلاص العقل ، فهو لا يهجم باليقين في مقام الظن ، ودليل على كمال الإخلاص في طلب الحق والقصد ، فهو لا يجزم بالحكم إلا إذا توافرت لديه أسباب في طلب الحق وإن لم تتوافر الأسباب لذلك ، ألقى بتردده .

وعلى المفتي إذا وجد قولين للشافعي أن يختار ما رجحه المخرجون السابقون ، وإلا توقف كما يقول النووي . وإذا كانت المسألة ذات أوجه للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة ، فيأخذ المفتي بما رجحه المجتهدون السابقون : وهو ما صححه الأكثر ، ثم الأعلم ، ثم الأورع ، فإن لم يجد ترجيحاً ، يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزنى عن الشافعي (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب، والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره، فله تقليده فيها، حتى لا يلزمه قضاؤها، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره، ولو بعد العمل.

## نصوص الشافعي

لقد جمع نصوص الشافعي قبل البيهقي ثلاثة من المصنفين :

أول مسن جمع نصوص الشافعي الأول: القاسم بن محمد بن علي الشاشي (م - . . ٤) (١) ، وهو ابن الإمام الجليل القفّال الكبير، وقد صنّف كتاب « التقريب » وهو من أجل كتب المذهب، وقد ضمنه الكثير من نصوص الإمام الشافعي وقد أثنى البيهقي على التقريب ضمن رسالة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجُويّني يحثه فيها على نقل كلام الشافعي باللفظ، وقال:

كنت - أدام الله عز الشيخ - أنظر في كتب بعض أصحابنا ، وحكاية من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا ، وأبصر اختلافهم في بعضها ، فيضيق قلبي بالاختلاف ، مع كراهية الحكاية من غير ثبت ، فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره المزني رحمه الله على ترتيب المختصر ، ثم نظرت في كتاب « التقريب » وكتاب « جمع الجوامع » و « عيون المسائل » وغيرها فلم أر أحداً منهم ، يعني المصنفين في نصوص الشافعي رضي الله عنه ، فيما حكاه أوثق من صاحب « التقريب » وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير . قال : وقد غَفَل في النصفين جميعا مع اجتماع الكتب له أو أكثرها ، وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من

<sup>(</sup>۱) القاسم بن محمد بن علي الشاشي = الإمام الجليل ، أحدُ أَيْمَةِ الدنيا ، وَلَدُ الإمام الجليل القفّال الكبير ، برع في حياة أبيه ، واشتهر بالفضل ، وبه تَخرَّجَ فقهاء خُراسان ، وازدادت طريقة أهل العراق به حسنًا ، وانظر ترجمته في : طبقات السبكي ((7.8) ) ، طبقات العبادي ، ص ((7.8) ) ، طبقات ابن هداية الله ، ص ((7.8) ) ، هدية العارفين طبقات العبادي م طبقات الشافعي للاسنوي ص ((7.8) ) ، وطبقات ابن قاضي شهبة ((7.8) ) ، (7.8) ) ، (7.8) .

معرفتها ، لئلا نجترئ على تخطئة المزني في بعض ما نخطَّئه فيه ، وهو عنه بريء ، ولنتخلص بها عن كثير من تخريجات أصحابنا انتهى .

ثاني من جمع نصوص الشافعي

الثاني: أحمد بن محمد بن محمد الزوزني ، أبو سهل ، ويعرف بابن العفريس ( بالعين والفاء والسين )  $^{(1)}$  ، وقد جمع مجلداً ضخماً أسماه  $^{(1)}$  « جمع الجوامع » .

ويقصد به أنه جَمَعَهُ من جوامع كتب الشافعي ، وهي : القديم ، والمبسوط ، والأمالي ، والبويطي ، وسنن حرملة ، ورواية موسى بن أبي الجارود ، ورواية المزني في « المختصر » و « الجامع الكبير » ، ورواية أبي ثور ، وحكى المسائل بألفاظها ، وجعل « المبسوط » أصلا ، ونقل إلى كل باب منه من سائر الروايات ما كان من جنسه ، ورتبه على ترتيب المختصر ، ونسب كل قول إلى مكانه ، وجعله مشتملاً على المشاهير عندهم والشواذ ، ولم يتعرض للأم (٢) ، وسببه قلة وجودها إذ ذاك ، ثم ذكر أنه رواه عن الأصم ، عن الربيع ، عن الشافعي .

قال السبكي (٣ : ٣.٢) .

وقد جمع أبو سهل في هذا الكتاب فأوعى ، استوعب فيه على ما ذكر « القديم » « والمبسوط » « والأمالى » ورواية البُويْطِيِّ ، وحَرْمَلة ، وأبن أبي الجارُود ، ورواية المُزنِيِّ في « الجامع الكبير » « والمختصر » ورواية أبي ثور . ثم إذا فرغ من باب عقد بعده بابا لما فرَّعه ابن سُريج وغيرُه من الأصحاب ، فصار الكتاب بذلك أصلا من أصول المذهب ، وما أظن البَيْهقي وقف عليه ، فإنه لم يذكره في رسالته إلى الشيخ أبي

 <sup>(</sup>١) وهو إمام أواخر الطبقة الثالثة ، وهو زُوزَني سمع من أبي العباس الأصم ، وترجمته
 في طبقات السبكي (٣ : ١٠٣) ، وطبقات العبادي ص (٩١) ، وطبقات ابن هداية ص
 (٨٨) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (١ : ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١: ١١٦).

محمد ، ومع ذلك أستبعد عدم وقوفُه عليه ، وقد وقف عليه أبو عاصم العَبّاديّ ، ونقل عنه .

وظن السبكي مدفوع بذكر البيهقي له في رسالته. ومن الغريب أنه مذكور فيما نقله السبكي من رسالة البيهقي في ترجمة أبي محمد الجويني ، ولعل بعض القراء قد أضافه إلى الطبقات ؛ ولو كان السبكي هو الذي أضافه لحذف الكلام المتعلق بظنه واستبعاده.

ثالث من جمع نصوص الشافع*ي*  الثالث: أحمد بن الحسن بن سهل ، أبو بكر الفارسي (١) تلميذ ابن سريج ، وكتابه: « عيون المسائل » في نصوص الشافعي ، بناه على مسائل الربيع ، والأصول ، وكتاب الانتقاد على المزني ، وكتاب الخلاف معه ، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأثمة الذين وقفوا عليه ، ونقلوا منه .

هذه هي الكتب الثلاثة التي جمع فيها مؤلفوها نصوص الشافعي ... فهل رضي عنها البيهقي ؟

ضيق صدر البيهةي بهذه الكتب الثلاثة وسببه لقد كان للبيهتي حسَّ دقيق ، وذوقُ مُرْهَفُ يعرف عن طريقهما كيف يختار ما يعبر عن مذهبه في أدقَّ العبارات ، ومنهج علمي يَركنُ إليه ، ولا يحيدُ عنه يجتهد في تمييز الأخبار ، وتنظيرِ الآثار ، قاصداً قصد

الثلاثة لعدم ضبطها ألفاظ الشافعي كما كتبها بيده ، أو أمُلاَها على أصحابه ، وكان ضيقهُ ذلك الباعث له على تأليف « مبسوط كلام

الحق فيما تكلُّف واجتهد ... ومن هنا فقد ضاق صدره بهذه الكتب

الشافعي في كتبه بدلائله وحججه » .

البيهقي يصنف « المسوط »

 <sup>(</sup>١) ترجمته في طبقات الفقهاء للعبادي ص (٤٥) ، وطبقات السبكي (٢ : ١٨٤) ،
 وطبقات ابن قاضي شهبة (١ : ١٤) ، وهدية العارفين (١ : ٦٥) .

وقد عَرَضَ كتابه هذا على شيخه في الفقه : ناصر بن الحسين العمري فرَضية ، وحمد أثرَه فيه .

وبعده قال السبكي عنه :

وأما المبسوط في نصوص الشافعي فما صنف في نوعه مثله . وألفه البيهقي ليجمع كلام الشافعي ونصوصه مضبوطة بعدما ضاق صدره مما وجده في الكتب من الإختلاف في نصوص الشافعي وإيراد الحكايات عنه دون تثبت ، فحمله ذلك على نقل مبسوط ما اختصره المزني من كلام الشافعي وأدلته على ترتيب المختصر .

البيهقي يصف « السنن الكبرى »

وصنف بعده كتباً أخرى في الأصول والحديث أهمها « السنن الكبرى » وقد أنفق شيخه : أبو محمد الجويني على نَسْخِهِ مبلغًا كبيراً من المال ، ولما قرأه أعجبه وارتضاه وشكر سعيه فيه (١) .

البيهقي يصنف هذا الكتاب

و « المعرفة » هو هذا الكتاب الذي ورد اسمه : « معرفة السنن والآثار » ، قال السبكي (٢) مراده ، معرفة الشافعي بالسنن والآثار .

تقديم البيهقي لكتاب ( المرفة »

وقد قدُّم له البيهقي بفصل كامل عن الفرائض بالكتاب ، وحُجِّية السُّنَّة وأنَّ الله تعالى جَعَلَ الحقُّ في كتابه ، ثم سُنَّة نبيه ﷺ ، والحلال والحرام

<sup>(</sup>١) من المحتمل أن يكون قد صنف بعض أبواب « معرفة السنن والآثار » أثناء تصنيفه للسنن الكبرى فقد جاء في السنن الكبرى (٧ : ٢٨٥) في آخر باب « اختناث الأسقية » ما نصه :

وأما الذي روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسناداً ، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان معلقًا ( يعني السقاء ) فلا تدخله هوام الأرض ، وقد ذكرتاه في كتاب و المعرفة » وكتاب و الجامع » .

بيد أن مقدمة البيهقي للمعرفة وسبب تأليفه له يوضح أنه صنفه بعد « السنن الكبرى » على ما سيأتي بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعي (٤: ٩).

من النصوص القرآنية ، وطاعة النبي على باتباع وأخذ السنن عنه ، والتشديد على طاعته على وأنها من طاعة الله عز وجل ، وأن النبي على لم يسنَّ شيئاً إلا بوحي من الله ، وأن ما لم يُتْلَ به قرآن فإنما ألقَّاهُ جبريل بأمر الله ، فكان وحيًا (١) ، ووجوب الرجوع إلى سنته على فيما اختلفوا فيه من شيء سواء من كان منهم في عهد النبي على ، وعايَّنَهُ ، ومن جاء بعده إلى يوم القيامة ، وقد فصَّل هنا ما أجمله في دلائل النبوة  $^{(1)}$  .

وجه الدليل في قبول خبر الواحد وعلى هذا النحو من التفصيل ينتقل إلى « الحجة في تثبيت خبر الواحد »  $^{(R)}$  ، ووجه الدليل في تثبيت قبول خبر الواحد  $^{(L)}$  ، والاحتياط في قبول خبر الواحد لأن الحديث عن رسول الله ﷺ شديد (٥) .

من يقبل خبره ؟

ثم انتقل إلى من يقبل خبره ، فتحدث عن شروط خبر الخاصة ، ومنها إلى إثم من كذَّبَ على رسول الله ﷺ ، وانتقاد الرواية وما يستدلُّ به على خطأ الحديث ، ويبين في ثناياه الفرق بين الحديث عن النبي على ، والحديث عن بني إسرائيل ، وأنه لا كذب أعظم من كذب ِعلى رسول الله ﷺ ، والتوقى في رواية الأحاديث ، وعن التحديث بكل ما سمع .

فإذا ما انتهى إلى هذه الغاية ، وضع قاعدة في ترجيح رواية أهل ترجيح رواية الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم لأنهم أعلم بسنن رسول الله ﷺ أهل الحجاز من غيرهم = يقصد بذلك رواية أهل العراق ، ويورد تورَّل الشافعي في ضرورة أن يكون لعلم أهل العراق أصلٌ في الحجاز ، ثم يوضح دلائل ترجيح رواية أهل الحجاز عنده .

<sup>(</sup>١) انظر (١: ٣.٢) من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (١ : ٢٥ - ٢٧) ، وهذا المجلد (١ : ٩٧ - ١.٨) .

<sup>.</sup> الجلد ( ۱ - ۱ - ۱ - ۱ ) = هذا المجلد .

<sup>(</sup>٤) من ص (١١٤) إلى (١٢٤) من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٥) انظر ص (١٢٥) وما يعدها من هذا المجلد.

المراسيل والإجماع والإجتهاد ...

صحة اعتقاد الشافعيي في

أصول الدين

مطمح البيهقى من تصنيف هذا الكتاب

أجر الاجتهاد

ومنها ينتقلُ للحديث عن المراسيل ، والفرق بين « أخبرنا » و « حدثنا » والإجماع ، والاجتهاد ، والقول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص ، وصفَة الأمر والنهى ، ودليل الخطاب ، وبيان الناسخ والمنسوخ ، واختلاف الأحاديث ، وأقاويل الصحابة ، وما يقضى ويفتى به ، وذم القياس في غير موضعه .

وكان طبيعيًا أن يتوجَ المصنف مقدمته بباب يستدل به على صحة

اعتقاد الشافعيِّ في أصول الدين ، وما يُستدلُّ به على اجتهاده في طاعة

اللَّه ، وشهادة الأثمة للشافعي بالتقدم والإمامة ومُتَابَعَة السُّنَّة ، ومن هنا

يعرج على ذكر نبذة في سيرة الإمام الشافعي فيؤرخ مولده ووفاته ،

ويبين نَسَبَهُ وشرف مُحْتَده = كل ذلك على وجه الاختصار .

وعندما يبلغ به السعى هذا المكان يفصح المصنف عن المطمح الذي يبتغيه من تصنيف هذا الكتاب ، وكلفه منذ نشأته بكتابة أخبار المصطفى ته وآثار الصحابة ، وتعرف أحوال رواتها ، والاجتهاد في تمييز صحيحها من سقيمها ، ثم نظره في كتب أئمة الشريعة وأصحاب المذاهب الذين قاموا بعلم الشريعة ، وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة ، وأن كل واحد منهم قصد قَصْدَ الحق فيما تكلِّف ، واجتهدَ في أداء ماكُلُّفَ ، ولم يخالف أيا منهم نص كتاب ولاسنة قائمة ، وقد وَعَدَ رسولُ اللَّه ﷺ في حديث صحيح عنه – لمن اجتهدَ فأصاب أجرين ، ولمن اجتهد فأخطأ أجرأ واحداً ، ولايكون الأجر على الخطأ ، وإنما يكون على ماتكلُّف من الاجتهاد ، ويُرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كُلُّف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن ، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل .

أما قياس أصحاب المذاهب ، فإذا أدى قياس أحدهم إلى غير ماأدى إليه صاحبه ، كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير يؤدي إليه صاحبه فلا يكون المخطئ منهما عين المطلوب بالاجتهاد - مأخوذاً - إن شاء الله - بالخطأ ، ويكون مأجوراً على ماتكلف من الاجتهاد ، ولايؤخذ كل واحد منهم على أنه خالف كتاباً نصًا ، ولا سنة قائمة ، ولاجماعة ، ولا قياساً صحيحاً عنده ، ولكن قد يجهل الرجل السنة ، فيكون له قول يخالفها ، لأنه عمد خلافها ، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل .

وقد قابل المصنف أقوال كل واحد منهم - ببلغ علمه - من كتاب الله، ثم بما جمع من السنن والآثار والفرائض والنوافل والحلال والحرام ، والحدود والأحكام ، فوجد أن الشافعي - رحمه الله - أكثرهم اتباعاً ، وأقواهم احتجاجاً ، وأصحهم قياساً ، وأوضحهم إرشاداً ، وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع بأبين بيان وأفصح لسان .

وكيف لايكون كذلك وقد تَبَحَّرَ أولا في لسان مَنْ خَتَمَ اللّه النّبوة به ، وأنزل به القرآن ، مع كونه عربي اللسان ، قرشي الدار والنسب ، مِنْ خير قبائل العرب ، من نسل هاشم والمطلب .

ثم اجتهد في حفظ كتاب الله ، عز وجل ، وسنة نبيه الله ، وآثار الصحابة وأقوالهم ، وأقوال من بعدهم في أحكام الله عز وجل حتى عرف الخاص من العام ، والمُفَسَّر من المجمل . والفَرْض من الأدب ، والحَتْم من النَّدْب ، واللازم من الإباحة ، والناسخ من المنسوخ ، والقوي من الأخبار من الضعيف . والشاذ منها من المعروف ، والإجماع من الاختلاف .

ثم شبّه الفرع المختلف فيه بالأصل المتفق عليه ، من غير مناقضة منه للبناء الذي أسسّهُ ، ولا مخالف منه للأصل الذي أصله فخرجت - بحمد الله ونعمته - أقواله مستقيمةً وفتاويه صحيحة .

ثم قال البيهقي:

وكنت قد سمعت من كتبه الجديدة ما كان مسموعاً لبعض مشايخنا ، وجمعت من كتبه القديمة ما وقع إلى ناحيتنا .

وجد المصنف أن الشافعي أقوى المجتهدين احتجاجاً

خلاصة مزايا الإمام الشافعي

البيهتي يصنف « المبسوط » في كلام الإمام الشافعي فنظرت فيها وخَرِّجْتُ - بتوفيق الله تعالى - « مبسوط كلاسه في كتبه بدلائله وحججه » على ترتيب مختصر « أبي إبراهيم : إسماعيل بن يحيى المُزني » رحمه الله ، ليرجع إليه ، إن شاء الله ، من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره ، وذلك في تسع مجلدات .

سوى ما صنفت في الأصول بالبسط والتفصيل .

ثم يصنف «السنن »

ثم خرجت بعون الله ، عز وجل ، « سنن المصطفى » ﷺ ، وما احتجنا البه من آثار أصحابه ، رضي الله عنهم ، على هذا الترتيب ، في أكثر من مثتى جزء ، بأجزاء خفاف .

وجعلت له مدخلاً في اثني عشر جزءاً ، لينظر - إن شاء - في كلِّ واحد منهما مَنْ أراد معرفة ما عرفته من صحة مذهب الشافعي ، رحمه الله على الكتاب والسنة .

وقد وقع الكتاب الأول وهو « المبسوط » إلى أستاذي في الفقه :

أستاذ البيهتي في الفقد يرضى عن « المبسوط» الاما الحديث

الشيخ الإمام الشريف أبي الفتح : ناصر بن الحسين العُمَرِي ، رضي الله عنه ، فرضيه وحمد أثري فيه .

الإما الجويني يعجب بكتاب «السنن »

ووقع الكتاب الثاني « كتاب السنن » إلى الشيخ الإمام أبي محمد : عبد الله بن يوسف الجُوبَني ، رضى الله عنه ، بعد ما أنفق على تحصيله صيداً كشيراً . فارتضاه وشكر سعيي فيه . فالحمد لله على هذه النعمة حمداً يُكافيها .

البيهقي يعمنف د السنن الصغير »

فهل الكتب السابقة تفي بالمطمح الذي سعى إليه ؟ يحدثنا المصنف في « السنن الصغير » (١: ٧) سبب تأليفه له ، فيقول :

إن الله تبارك وتعالى سهًل علي تصنيف كتاب مختصر في بيان ما يجب على العاقل البالغ اعتقاده والاعتراف به في الأصول ، منور بذكر أطراف أدلّته من كتاب الله تعالى وسنّة الرسول على ومن إجماع السّلف ودلائل

النقول ، ثم إني استخرت الله تعالى في إردافه بتصنيف كتاب يشتمل على بيان ما ينبغي أن يكون مذهبه بعد ما صع اعتقاده في العبادات ، والمعاملات ، والمناكحات ، والحدود ، والسير ، والحكومات ؛ ليكون بتوفيق الله عز وجل لكتابه وسنة نبيه علم متبعا ، وبالصالحين من عباده مُقتديا ، ولله جَل ثناؤه فيما فرض عليه وندب إليه - نصا أو دلالة - مطبعا ، وعما زجر عنه مُنزَجرا . ونكون في حالتي التوفيق والتقصير ممن يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه ، وأي عبد عبده حق قدره أو قام فيما تعبد أمره .

ولكن لمن صنَّف البيهقي كتاب « معرفة السنن والآثار ؟ » .

يحدد لنا المصنف سبب تأليفه لمعرفة السنن والآثار ، فيذكر :

١ - إنَّ طلابَ الفقه يَاخُذُهُمُ المَللُ من طول كتاب « السنن » فخرَّج في هذا الكتاب ما احتجَّ به الشافعيُّ من الأحاديث في الأصولِ والفروعِ بأسانيدها التي رواها بها - مع ما رواهُ مُستَّأْنِساً به غير معتمد عليه ، أو حكاهُ لغيره مجيبًا عنه.

سبب تأليف البيهقي لهذا الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (٤٥٢) من هذا الجزء ص ٢١٦ ، ثم الفقرة (٤٥٣) حيث عبر الشافعي عن إرادته تلك بقوله : « وددت لو أن الناس نظروا في هذه الكتب ثم نحلوها غيري » وأثابه الله عما عمل وانتوى بنباهة القدر ، ورفعة الذكر ، وحسن الثناء الذي يهواه المبرزون والمقصرون ؛ لأنه طبيعة من طبائع بني آدم ، وذريعة من ذرائعهم إلى التشبث بأذيال الخلود .

وما عسى لم يبلغه أوصى مَنْ بَلغَهُ باتباعه وترك خلافه ، وذلك بَيِّنٌ في كُتُبه التي كتبها غير ملتمس بها ذكراً ولا شَرَفاً في الدنيا وإنما أراد بها القيام بحقَّ أداء النصيحة التي افترضها اللَّه ، وجعلها رسول الله ﷺ تعريفاً لدين الله .

الصنعة الفقهية والحديثية في « معرفة السان والآثار » وطريقة الاستدلال بالأحاديث (١) :

### ١ - تقوية الحديث بذكر متابعات وشواهد له ترجحه :

ثم يذكرُ الشافعيُّ حديثَ أبي هريرة الآخر : « مَنْ لم يطهره البحر فلا طُهَرهُ الله » وبذلك تنتهي أحاديث هذا الباب الذي بوبهُ البيهقي بعنوان « ما تكون به الطهارة من الماء » وهو تحت عنوان « الطهارة » في كتاب الأم .

فإذا انتهى البيهقي من ذكر ما أوردَهُ الشافعيّ بدأ في تخريج الحديث ، فيذكرُ أنَّ الإمام مالكاً أودعَهُ الموطأ ، وأخرجَهُ أبو داود ، والترمذي ، وأنَّ الترمذيُّ سَأَلَ عنه البخاري ؟ فقال : هو حديث صحيح ، وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في

 <sup>(</sup>١) من المعلوم أنني أشير هنا إشارات ، أما دراسة الكتاب بتوسع فتحتاج إلى أكثر من مجلد ،
 لعل الله ييسر إتمامه ليلحق بالطبعة الثانية للكتاب ، ولله الحمد والمنة .

الصحيحين لاختلاف وقَعَ في اسم : سعيد بن سَلَمَةً ، والمغيرة بن أبي بردة ، وهو ماوقع من قبلهما للشّافعي ، فقال : في إسناده من لا أعرفه .

يذكر البيهقي – بعد ذلك – من تابع مالكاً على روايته ، فيذكر أنَّ عبد الرحمن ابن إسحق ، واسحق بن إبراهيم المزني تابعا مالكاً على روايته عن صفوان بن سليم فيذكر حديثهما (١) ، ثم يورد متابعة أخرى ذات شقين من طريق يزيد بن أبي حبيب ، والأخرى من طريق عَمْرو بن الحارث (٢) ، ويذكر الاختلاف الذي وقع في الرواية الأولى (٣) بإسهاب شديد ، ويذكر أنَّ هذا الاختلاف يدلُّ على أنَّ الحديث لم يُحفظ كما ينبغي وأنَّ الإمام مالكاً أقام إسناده عن صفوان بن سليم ، وتابعه على ذلك : الليث بن سعد ، عن يزيد ، عن الجُلاح ، كلاهما عن سعيد بن سَلَمة ، عن المغيرة بن أبي بُردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عنه ، فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية أبي عيسى ، عنه .

فإذا انتهى المصنف إلى هذه الغاية يرى أنه لا بأس عليه أن يذكر أو يشير إلى بعض الآثار التي وردت في الباب عن بعض الصحابة (٤) ، وما لم يذكره هنا يشير إلى أنّهُ قد ذكره في « السنن الكبرى » لمن أراد الرجوع إليه .

# ٢ - جمعه ما ذكره الشافعي حول المسألة متناثراً في عدة مواضع في موضع واحد وقد يستشهد به البيهقي في موضع آخر :

في باب الآنية (١: ٢٤٢) ينقل البيهقي الأحاديث التي أوردها « الشافعي » في باب « الآنية » من كتاب « الأم » (١: ٩) ، ثم ينقل ما رواه الشافعي وجَمَعَهُ حَرْمُلَةً في « سننه » مما ليس في « الأم » ، ثم يدعم المصنف رواية حرملة مما رواه أبو داود في « سننه » ، ثم يعلق على كل ما ورد في الباب .

<sup>(</sup>١) (١ : ٢٢٥) من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٢) (١ : ٢٢٦) من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٣) الفقرة (٤٧٨) .

<sup>(</sup>٤) الفقرة (١.٥).

## ٣ - اعتماد التاريخ في الترجيح = يعني الناسخ والمنسوخ ، وآخر القولين أو الفعلين من رسول الله ﷺ :

وهذا قد اعتمد عليه المصنف كغيره وقد ورد كثيراً في الكتاب نسوق عليه مثالاً في مسألة ترك الوضوء مما مَست النّارُ ، وأنّه كان آخر الأمْريَّنِ من فعل رسول الله على مسألة ترك الوضوء مما مَست النّارُ ، وأنّه كان آخر الأمْريَّنِ من فعل رسول الله تقد قال البيهقي عن الشّافعي في الفقرة (١٢٩٩) بعد أن ساق أحاديث الباب : ألا ترى أن عبد الله بن عباس – وإنّما صحبِه بعد الفتح – يروي عنه أنه رآه يأكلُ من كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ ؟

قال البيهقي في الفقرة (١٣.٨): قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله على ما قال الشافعي = يعني ابن أربع عشرة سنة ، ثم يعضد هذا برواية أخرى فيها أنه ناهز الاحتلام يوم توفى رسول الله على .

### ٤ - تثبيته للحديث ونصره السنة منشرح الصدر لها ، مبعداً عن أقوال الصحابة إذا ثبت عنده الحديث :

والكتاب كله شاهد لذلك ، إنما نعرضُ لما ذكره في باب « الوضوء من مس الذكر » فقد عَرَضَ لرواية بُسْرة ، وذكر مراجعها كموطأ مالك ، وسنن أبي داود ، وشرح حقيقة مماراة عُروة ومروان ، وأن عُروة صار بعدها إلى الأخذ بحديثها ، ثم أتى بالأحاديث العاضدة له ، وأقوال الصحابة والتابعين الآخذين بهذا الحديث ، ثم ذكر من سابقة بُسْرة وقديم هجرتها ، وصُحبتها للنبي تلك وتحديثها بهذا الحديث بين المهاجرين والأنصار دون أن يعترض عليها منهم أحد ، ورد على المخالفين بأن حديث بُسْرة على شرط البخاري حديثهم الذي اعتمدوا عليه منقطع ، ثم أثبت أن حديث بُسْرة على شرط البخاري ومسلم ، ثم رد رواية من قال : لا وضوء من مس الذكر بأنه إنما قالها بالراي ، والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع ، وقال : « إذا ثبت الحديث عن النبي تلك فلا حُجّة في فعل أحد بعده » .

#### 0 - عرض البيهقى لأسانيد الحديث:

إنَّ أسلوبَ المُصنَّف في عَرْضِ أسانيده يختلف بين أن يخرج الحديث الواحد الذي تعددت أسانيده في إسناد واحد ، بطريقة العَطْف بين شيوخ الإسناد ، أو التحويل

في الإسناد ، أو الجمع بين الطريقين ، انظر (٧٣٣ ، ٧٣٤ ، ٧٧٩ ، ٧٨. ، الله ، ٧٣٤ ، ٧٨٠ ،

#### ٦ - جرح أو تعديل رجال الإسناد :

في الفقرة (٩٦٨) ، قال : معبد بن نباتة هذا مجهول ، وفي (٩٧٩) : أبو روق ليس بالقوي ... ، وفي (٩٨٥) : وزينب هذه مجهولة ، وفي (٩٨٦) : العرزميُّ متروكٌ ، وفي (٩٩٥) : قال عن الرواية التي قبلها : وكلهم ضعيف لا يُحتج بروايته ، وبعدها : غالب بن عبد الله الجزري : ضعيف ، وفي (١٦٥٣) : إلا أن عمرو بن خالد هذا متروك ، وفي (١٦٥٦) : وعمر بن موسى هذا متروك .. ، وفي (١٦٥٦) : أبو الوليد هذا ضعيف ، وفي (١٦٩١) : عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في عدالته ... ، وفي (١٦٩٦) : وسليمان بن أرقم متروك ، وقام ابن نجيح غير محتج به ... إلخ ، ومثل ذلك كثير .

### ٧ - ترجيحه رواية راو أحفظ من غيره وكلاهما ثقة :

في باب « ما تكون به الطهارة من الماء » بعد أن يذكر حديث أبي هريرة ، يقدول : ورواه محمد بن إسحق بن يسار ، عن يزيد بن أبي حبيب ، واختلف عليه في إسناده ... إلى أن يقول في الفقرة (٤٨٣) : الليث بن سعيد أحفظ من محمد ابن إسحق .

في الفقرة (٢٤٢٩) في المجلد الثاني ، في باب « الأذان قبل طلوع الفجر » قال المصنف : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة ، ثم قال : حماد ابن سلمة ساء عفظه في آخر عمره ، فلا يُقبل منه ما يخالفُهُ فيه الحفاظ ...

في باب « القراءة بعد التعوذ » ، الفقرة (٣٠.٣٩) ، يرجح رواية يحيى بن سعيد القطان ، وهو بالحفظ والإتقان بالمكان الذي لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن .

في الفقرة (٣ : ٣٦٢٢) يقول : حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد ابن عمرو بن عطاء : صحيح ، وحديثه عن عباس بن سهل فيه نظر ، فيرجح المصنف بذلك رواية عن أخرى لنفس الراوي .

#### ٨ - التنبيه على ثبوت الحديث بطريقيه : مرفوعاً وموقوفاً :

رغم أنَّ البيقهي يعتمد في الكتاب على الأحاديث المرفوعة إلا أنه يذكر الأحاديث الموقوفة عن ابن عباس ، والروايات المشهورة عن الإمام علي ، وابن مسعود ، وما صحَّ عن الفاروق عمر ، معتمداً على أنَّ الحديث يثبت بطريقيه : مرفوعاً وموقوفاً ، لا بل إنه يعتمد الحديث الموقوف حتى ولو لم يذكر اسم الصحابي فيه ، ويفيد أنَّ ذلك لا يجعل الحديث مرسلاً .

#### ٩ - وصله أحاديث انقطعت من الأصل من رواية الشافعي :

هناك أحاديث في كتاب « الأم » ، ذكرت بإسنادها دون المتن فلما رواها المصنف في هذا الكتاب فإنه وصلها ، كما وقع كمثال في باب « الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات » ، الفقرة ( ٢٥٢٢ ) وما بعدها حيث نقل المصنف من الأم (١ : ٨٦) حديث سالم عن أبيه ، ثم قال :

قال أحمد : انقطع الحديث من الأصل ، وإنَّمَا أرادَ حديث الجمع بمزدلفة بإقامة واحدة .

والذي يدلُّ عليه ما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه (قال) ، أخبرنا شافع بن محمد (قال) ، أخبرنا أبو جعفر الطحاوي (قال) ، حدثنا المزني (قال) ، حدثنا المزني (قال) ، حدثنا الشافعي ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه :

« أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صلَى المغربَ والعشاء بالمزدلفة جميعا ، لم يناد في واحدة منهما » . منهما إلا بإقامة ، ولم يسبّح بينهما ، ولا عَلَى أثر واحدة منهما » .

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، ( فذكره بإسناده نحوه ) .

وهذا أوردته كمثال ، وأضرابه كثير .

## ١٠ عريب ألفاظ الحديث في معرفة السان والآثار ومصادر (١) المصنف فيها :

أ – قال ابن الصلاح: معرفة غريب الحديث فن فهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ، ثم بأهل العلم عامة ، والخوض فيه ليس بالهين ، والخائض فيه جدير بالتوقى .

وقد وقع في الأحاديث التي استشهد بها المصنف في « معرفة السنن والآثار » كثير من الألفاظ الغريبة فكان للمصنف عناية خاصة بهذه الألفاظ ، كشرحه لِلفُظ : البيضاء من الحبوب ، في الفقرة (٨ : ١٦٢٢٤) ، واعتماده على كتاب أبي سليمان الخطابي ، في الغريب ، وكتاب « الغريبين » للهروي وكتاب الفراء ، وغريب الحديث لأبي عبيد كما صرح بذلك ، وانظر أيضاً (٦ : . ٧٩٩) و (١٣٠ : ١٧٣٦٩) ، وغير ذلك .

- بالإضافة إلى ذلك استدلاله بلفظ ورد في حديث ، ليوضح به نفس اللفظ في حديث آخر ، ومثال ذلك استدلاله بحديث المعراج الذي ورد فيه تشبيه النبي ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هَجَر ، لتفسير ما ورد بحديث آخر : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نَجَساً .. » (Y) .

 <sup>(</sup>١) ثم وضع فهرس خاص لغريب اللغة والمفردات المفسرة الواردة في الكتاب في المجلد الخامس
 عشر ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٢) انظر المجلد الثاني ، ص (٩١) .

## ۱۱ - الركون إلى الروايات السالمة من الاضطراب ، وتنبيهه لدفع توهم الاختلاف عن بعض الأحاديث :

بعد أن يذكر المصنف أصَعُ ما ورد في الباب وهي الروايات التي ركن إليها وسلمت من الاضطراب ، فإنه لا ينسى أن يشير إلى الروايات الضعيفة والمضطربة ففى نهاية باب « الوضوء بالماء المسخن » في الفقرة (٥١٣) .

قال الشيخ أحمد ، رحمه الله : قلت : وأما ما روي عن عائشة ، عن النبي الله من قوله في ذلك : « يا حُمَيْراً ءُ لا تفعلي ، فإنه يورث البرص » لا يثبت البتة ، قد بينا ضعفه في « كتاب السنن » .

وفي باب الوضوء بالنبيذ ، الفقرة (٥١٦) من المجلد الأول ، يقول :

وأما حديث ابن مسعود ، أنه كان مع النبي ﷺ ، ليلة الجن وأنه خط حوله خطأ وقال : لا تخرجن منه . وأنه لما رجع قال : هل معك من وضوء ؟ قال : لا . معي إداوة فيها نبيذ . فقال : قرة طيبة ، وماؤه طهور . وتوضأ به – فقد روي من أوجه كلها ضعيف ، وأشهرها رواية أبي زيد ، مولى عمرو بن حريث ، عن ابن مسعود ، وقد ضعفها أهل العلم بالحديث .

وفي باب الآنية الفقرات (٥٤٩ - ٥٥٤) يقول :

وأما حديث أبي بكر الهُذَلي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، موقوفاً : « إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف – فهو حلال » .

فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، « وأبو بكر الهذلي » ليس بشيء ٍ » .

قال الشيخ أحمد : وقد روي عن « عبد الجبار بن مسلم » عن الزهري شيء في معناه .

« وعبد الجبار » ضعيف . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا أبسو بكر بن الحارث عنه .

قال الشيخ أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعاً : « لا بأس بمسك الميتة ( إذا دبغ ولا بشعرها إذ غسل ) بالماء ، وإنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من يضع الحديث .

وهو كثير في الكتاب يحتاج حصره إلى مجلد مستقل .

١٢ - مراتب الرواة في « معرفة السنن والآثار » :

يقول البيهتي في مقدمة « المعرفة » في الفقرة (٣١٥) :

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع :

فمنها : ما قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ، فذاك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه ، ما لم يكن منسوخاً .

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه ، فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه .

ومنها: ما قد اختلفوا في ثبوته: فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته ، خفي ذلك على غيره ، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، وقد وقف عليه غيره . أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا . أو وقف على انقطاعه ، أو انقطاع بعض ألفاظه . أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه . أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره .

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم: أن ينظروا في اختلافهم ، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد ، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها . وبالله التوفيق .

وما يهمنا من هذه الفقرة مراتب الرواة ، التي قد أشرنا إليها آنفاً ، وهو قول المصنف عن الصحابة : « وأصحاب النبي تلك كلهم ثقة ، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه » ، وفي الفقرة (٣ : ٣٩٥٨)

يقول: والربيع بن أنس تابعيٌّ معروف من أهل البصرة، ورد خراسان، سمع أنس ابن مالك وأبا العالية، وروى عن عبد الله بن المبارك وغيره من الكبار.

كما أنه في مجال الرواة الضعفاء فإنه يذكرهم ، ويذكر من ضعفهم أيضاً ، ويميز الراوي بالإسم والكنية ، وكذا فإنه يميز من ذكر بأسماء مختلفة ، (٢ : ١٨١٨) ، وبير إلى من اشتهر بمخالفة الثقات (٢ : ١٨٣٠) ، وفي (٢ : ٢٠٤٤) يذكر أن مرسل حفص بن عمر بن سعد حسن ، وفي (٢ : ٣٠.٣١) يذكر توثيقاً قوياً لرواية يحيى بن سعيد القطان وأنه مشهور بالحفظ والإتقان ، ويعرف في (٣ : ١٠٤٠) ذا الشمالين ويذكر اسمه ، وفي (٣ : ٣٠٨٧) : وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة الرازي ... ، وفي على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة الرازي ... ، وفي يذكر أن كنية مقسم : أبا القاسم ، ولا يألو جهدا أن يميز المشتبه من الرواة ، ويوضح من له اسم واحد ، ومن له أكثر من اسم ، ومن اختلف في اسمه (١) كما يميز المبهمات (٢) ، وما إلى ذلك .

#### ١٣ - ضَمُّهُ الأسانيدَ بعضها إلى بعض لتأخذَ قُوَّةً :

في باب « سؤر ما لا يؤكل لحمه »  $(^{7})$  استدل المصنف على أن سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر ، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع ... ، وكان معتمداً في ذلك على حديث جابر الذي أخرجه الشافعي ، والدارقطني وقد رواه بعدة أسانيد في النصوص ( . ١٧٦٦ ، ١٧٦٢ ) ، ثم

 <sup>(</sup>١) في النص (١٨١٨) قال : اختلفوا في اسم ابن رافع هذا ، فقيل : عبيد الله ، وقيل : عبدالله
 واختلفوا في اسم أبيه أيضاً ؛ فقيل : عبد الرحمن ، وقيل : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) في النص (١٨٢٠) - موضحاً اسم راو مبهم ورد بلفظ: رجل: هذا الرجل هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وفي (١٨٥١) قال البيهقي: هذا الثقة هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي فإن الحديث مشهور به ، وفي النص (١٨٨٧) ، قال عن راو مجهول: هو إبراهيم بن محمد ، وأضراب ذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) من النص (١٧٦٠) ، (٢ : ٦٥) وما بعدها .

قال : « فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة » ، ثم أورد حديث قتادة في سؤر الهرة ، وذكر أن الاعتماد عليه ، وأنه في معنى حديث جابر .

### ١٤ - السنن والآثار في مفهوم الاستدلال عند المصنّف :

تقدم في رقم (٤) من هذا الباب تحت عنوان: تثبيته للحديث ونصره السنة منشرح الصدر لها مبعداً عن أقوال الصحابة إذا ثبت عنده الحديث، ولكن كيف يستدل البيهقي بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ؟

يبين لنا المصنف في باب « أقاويل الصحابة » أن العلم طبقات : ( الأولى ) = الكتاب والسنة ، ( والثانية ) = الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، (والثالثة) = أن يقول بعض أصحاب النبي الله ولا نعلم له مُخالفاً منهم ، (والرابعة ) = اختلاف أصحاب النبي الله ، ( والخامسة ) = القياس على بعض هذه الطبقات .

من هنا فإنه يثبت الآثار الواردة بإسناد قوي ويدعمها بآثار أخرى تزيدها قوة ويدعم بها استدلاله للمسألة ، أما تلك الأبواب التي ورد بها حديث ضعيف فإنه يستدل لها من الآثار القوية ، ومن الآثار الحسنة أيضاً .

في باب « الوضوء بالماء المسخّن » لا يوجد إلا ما أثر عن الفاروق عمر أنه كان يُسخّن له الماء فيغتسل به ويتوضأ ، وفي هذا الأثر : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني ، وهو شيخ الشافعي ، روى عنه لأنه لأن يخرّ من السماء أحب إليه من أن يكذب ، وقد ذكر البيهقي أنه ليس بمنكر الحديث ، وأن المنكر من قبل من يروي إبراهيم عنه ، وأن له أحاديث كثيرة ، وله كتاب « الموطأ » أضعاف « موطأ » مالك ، وقد روى عنه ابن جُريج ، وسفيان الثوري ، وعباد بن منصور ، وأنه من جملة من يكتب حديثه ، ومن هنا استدل البيهقي بالأثر في هذا الباب عن الفاروق عمر والذي رواه إبراهيم ، ولم يستدل بالحديث المروي عن عائشة لأنه لايثبت المنتقد قالم المنتقد المن

### بين البيهقي والطحاوي

في ختام مقدمة المصنف لكتابه يُحدَّثُنا بِأنَّهُ عِنْدَمَا شَرَعَ في تَصْنيف كتابه بَعَثَ إليه بعض إخوانه مِنْ أَهْلِ العلم بالحديث بكتاب لأبي جَعْفر الطحاوي ، وشكا فيما كتب إليه ما رأى من تَضْعيف أخبار صحيحة عند أهْلِ العلم بالحديث حين خَالفَهَا رأيه ، وسَألهُ أَنْ يُجيب عما احتج رأيه ، وسَألهُ أَنْ يُجيب عما احتج به فيما حَكَمَ به من التَصْحيح والتعليلِ في الأخبار ، فاستخار المصنَّفُ الله تعالى في النظر فيه ، وأضاف الجواب عنه إلى ما خَرَّجه في هذا الكتاب ، وذكر المصنَّفُ أَن في كلام الشافعي على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عَنْ أكثر ما تَكلُف أن في كلام الشافعي على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عَنْ أكثر ما تَكلُف هذا الشيخ من « تَسْوِيَة الأخبار » على مَذْهَبِه ، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يُضعَف به ، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيرة .

وقد تَعَرَّضَ البيهقي للردَّ على الطحاوي في مُعْظَمِ المسائلِ التي اختلفَ فيها الشافعية مع الحنفية ، وقد قال عن الطحاوي مرة « تَرَكَ حديثَ رسول الله ﷺ فلم يَقُلُ به ، وتَرَكَ الأثرَ الذي رَواهُ عن عليٍّ فَلَمْ يَقُلُ به ، ثم روَى أقاويلَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فَخَالَفَهُمْ في بعضها ، . . ثم زَعَمَ أَنَّهُ يَتبعُ الآثارَ ، وهو فيما رَأَيْنا يَتْرُكَهَا .

وقال عنه مرة أخرى: « وَدَعْوَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ في هذه الأخبار بأخبار النَّهْيِ عَنْ صَلاةِ التَّنْقُلِ بَعْدَ الصَّبْحِ والعَصْرِ – بَاطِلَةً ، لا يَشْهَدُ لها تاريخٌ ، ولا سَبَبُّ يَدُلُّ على النَّاسِخِ منهما ، والجمعُ بين الأخبار إذا أمْكَنَ أُولَى من إِبْطالِ ما لا يُوافِقُ مَذْهَبَهُ » .

وَيَصَفَهُ بِأَنَّهُ ﴿ يُسَوِّي الأُخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وِيَجْعَلُ مَذْهَبَهُ أَصْلاً ، وأحاديثُ رسول اللَّه ﷺ تَبَعاً ؛ ﴾ .

وَيَصِغُهُ بِالجهْلِ فِي تَرَكِ الحديثِ أَصْلاً ، بِأَنَّهُ لا يَعْلَمُ مِقْدارِ القُلْتَيْنِ ، ولا يكون عُذْرا (١) .

<sup>(</sup>١) (٢ : ٩٢) ، الفقرة (١٩.٣) .

وفي باب « نزح بئر زمزم » (١) ، قال عنه : تَركَ الطحاويُّ القَوْلُ بحديث بئر بُضَاعَةً ، وَحَمَلَهَا على ما يَعْلَمُ جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال ، واحتجُّ با رُويَ عن عليُّ وابن الزبير ، وإسنادهما مختلف فيه ، وهو لا يقولُ بما رواه عن عليًّ في الفأرة ، وأنَّهُ تَركَ حديثَ النبي عَلَّهُ فلم يَقُلُ به ، وتركَ الأثرَ الذي رواهُ عن علي فلم يَقُلْ به ، فخالفهم في بعضها ... ثم علي فلم يَقُلْ به ، فخالفهم في بعضها ... ثم زعمَ أنه يتبع الآثار ، وهو فيما رَويْنا يتركها !

في الفقرة (٢٩٦٤) (٢) في باب « رفع اليدن في التكبير في الصلاة » يذكر المصنف الطحاوي بالإسم ، فيقول : « واعتمدَ الطحاوي على حديث وائل بن حجر في الرفع حذو الأذنين ، وحمل سائر الأحاديث على أنها ورَدَت في الرَّفع في الثياب لعلّة البَرْد إلى منتهى ما يُستطاع الرفع إليه ، وهما المَنْكبان ، وغفل عن رواية سفيان بن عُينينة ، وغيره عن عاصم بن كُليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر : « رأيت رسول الله على إذا افتتَح الصّلاة يرفع يديه حَذْو مَنْكبيه ، وإذا ركع ، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، قال وائل : ثم أتيتهم في الشتاء ، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس » .

يعقب البيهقي في رده بعد ذكر الحديث ، فيقول :

فهلاً جعل هذه الرواية أولى من رواية من روي عنه حذاء أذنيه ، لموافقتها رواية غير واثل ممن سميناهم ، ولا يحمل رواية الجماعة على النادر من الأحوال ، مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى الأذنين ، وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره ، فكيف حمل سائر الأخبار على خبره ، وليس فيه ما حملها عليه ، وقد خالفه في موضعين آخرين : في الرفع عند الركوع ، ورفع الرأس منه ، وقال من الطعن في روايته ما لا يجوز قوله في رواية أحد من الصحابة . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱) (۲: ۹۷ - ۹۸) ، الفقرات (۱۹۳۷ - ۱۹٤۹) .

<sup>. (</sup>TTV : Y) (Y)

في الفقرة (٣٣.٨) (١) في باب « من قال لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند الإفتتاح » يذكر المصنف أنه قرّاً في كتاب الطحاويَّ حَمْلهُ حديث ابن عمر في رَفْعِ اليدين إذا رَفَعَ رَاسَهُ من الركوع على أنَّهُ صَارَ مَنْسُوخاً ، واحتجاجه بذلك بحديث أبي بكر بن عباش ، عن حُصين ، عن مجاهد ، قال : « صَلَيْتُ خلف ابن عمر فلم يرفع يَدَيْه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة » .... وبعد أن يضعف البيهقي هذا يرفع يَدَيْه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة » .... وبعد أن يضعف البيهقي هذا الأثر ، ويفند دعاوى الطحاوي ، يقول : وفي هذا دليلٌ على بُطلانِ ما ادَّعاهُ هذا الشيخ من نَسْخ حديث الرفع عما روي من تَرك إبن عمر الرفع في بعض أيامه ، ومع ما مضى من طعن الحُفّاظ في تلك الرواية ، ومَذْهَبُ ابن عمر في الرَفْع أشهرَ مِنْ أنْ يُمكنَ التلبيس عليه .

في باب « الوتر » من كتاب الصلاة بعد أنْ يُرتَّبَ المُصنَف أدلَّة الإمام الشافعيُّ في جوازِ الوتر بواحدة ، ويدعمها بأحاديث وآثار أخْرى ؛ ينتقدُ صنيع الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ، فيقول (٢) : ولكن من يريد تصحيح الأخبار على مَذْهَبِه لا يجدُ بُداً من أن يحمل السلام عن الصلاة على التشهد دون السلام ، ووتر عثمان وسعد بركعة على الوهم ، وتصويب ابن عباس معاوية على التُقْيَة ، ورواية أبي أيوب الأنصاري على مُخالفة الإجماع ، وبالله المستعان .

في الباب الذي يليه = « الوتر بخمس ركعات » (٣) ، يتتبع المصنف الأحاديث والآثار الواردة ، ثم يقول : وعلى هذا سائر أهل العلم بالحديث ، فَأَمًّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَواية عُرُوةَ في هذا قد اضطربت فَأَدَعُهَا وأرجع إلى رواية من رواها مطلقة ليس فيها من التفسير ما في رواية عُروة ليمكنني تصحيحها على مذهبي ، أو إلى رواية من لعله لم يَدْخُلُ على عَائِشَة إلا مَرَّة واحدة ، ولم يسمع منها وراء الحجاب إلا مَرَّة ، فإنه لا ينظر في استعمال الأخبار لدينه ، ولا يحتاط فيها لنفسه ، والله يُوفقنا لمتابعة السُّنة ، وترك الهوى برَحْمَته .

<sup>(</sup>۱) (۲ : ۲۸) . (۲) النقرة (۲۵۷۵) ، (۲ : ۲۳) .

<sup>(</sup>٣) الفقرة (٤٩١) ، (٤ : ٦٧) .

في الباب التالي له ، باب - « الوتر بتسع ركعات » (١) ، قال المصنف : واحتج بعض من لا يجوز الوتر بركعة واحدة بهذا الحديث (حديث عائشة عن وتر رسول الله ﷺ) ثم تَركَهُ ، فلم يجوز الزيادة في الوتر على ثلاث ركعات ، ولا الزيادة على ركعتين في صلاة الليل ... واحتج برواية الزُّهْري ، عن عُروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ أنه كان يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة - فترك من حديث الزهري ما لا يوافقه ، وترك من حديث سعد بن هشام ما لا يوافقه ، ويَدَّعي مع هذا متابعة الآثار ، والله حسيب الكل .

#### \* \* \*

على هذا المنوال تَتَنَاثَرُ مَادَةُ البَيْهِ فِي النَّقْدِيَّةِ فِي ثَنَايا الكتاب ، وَلَيْسَت بالكثيرة لكنَّها تُضيفُ إلى كتاب « مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ » ما يزيدُهُ قُوةٌ إلى قُوتِهِ ، في تَجْلِيَة مَذْهَب الإمام الشَّافِعيِّ ، ونُصْرَته ، وَدَعْم مَا أُورْدَهُ الإمام الشَّافِعيُّ في « الأَم » بما يُقويه ويَعْضدُهُ ويحولُ « المَعْرِفَةُ » إلى كتاب مِنْ أَعْظَم كُتب النَّقْد الحديثيُّ ، والفقه المقارن ، يَتَعرَّفُ النَّاظِرُ فيه وَجْهَ الحقُّ فيما رَدَّ به المُصَنَّفُ على كتاب « شَرْح مَعَاني الآثار » للطحاوي ، خاصة - في الخلاف حَول بَعْضِ المسائِلِ في العبادات ، والمعاملات ، والأحكام ، وما إلى ذلك .

وأبو جعفر الطحاويُّ توفى قَبْلَ ولادة البيهقي بنحو ستينَ سنة ، حيث أنَّهُ ولا (٢٣٩) ، وكانت وفاته (٣٨١) بينما ولَد مُصنَّفُ هذا الكتاب سنة (٣٨٤) ، وهو مُحَدَّثُ الدِّيارِ المصريَّة ، وكانَ أول شيخ له خاله : المُزني أحد تلاميذ الإمام الشافعي المشهوريَن ، والذين قال عنه : « المزني ناصر مذهبي » ، وله مختصر كتاب « الأم » ، وقد ترك الطحاوي خَالَهُ ، وانضمَّ إلى العالم الحنفي : أحمد بن أبي عمران ، وَجَمَعَ ، وصنَّف ، وارتحل ، حتى انتهت إليه رئاسةُ المَذْهَبِ الحَنفي

قال الذهبي : « مَنْ نَظرَ في تواليفِ هذا الإمام عَلِمَ مَحلهِ من العِلْمِ وسَعَة مَعَارِفه » (7) .

 <sup>(</sup>١) الفقرة (١٩٤٤) ، ص (٤: ٦٩) .
 (٢) سير أعلام النبلاء (١٥: ٢٧) .

وَقَدْ صَنَفَ الطَّحَاوِي ﴿ شَرَحَ مَعَانِي الآثارِ ﴾ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ الذين سَأَلُوهُ أَنْ يَصَنَعَ كتاباً يَذُكُرُ فَيه الآثارَ عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ في الأحْكَامِ التي يَتَوَهَّمُ أَهْلُ الإلحادِ والضَّعْفَةِ مِن أَهْلِ الإسلام أَنَّ بَعْضَهَا يَنْقُضُ بِعِضاً لِقِلَةً عِلْمِهِمْ بِنَاسِخِها مِن مَنْسُوخِها ، وما يَجِبُ بِهِ العلم منها ، لِمَا يَشْهَدُ له مِن الكتابِ النَّاطِقِ ، والسَّنَّةُ المَجتمع عليها ، وجعل لذلك أبوايا ذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض ، وإقامة الحجة لمن صح عنده قوله منهم ، بما يصح به مثله من كتاب أو سُنَّة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم .

قال الطحاوي : وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا ، فاستخرجتُ منه أبوابا على النحو الذي سأل ، وجعلتُ ذلك كُتبا ، ذكرتُ في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس . فأوّلُ ما ابتدأتُ بذكره من ذلك ما رُويَ عَنْ رسول الله ﷺ في الطهارة ، فمن ذلك باب الماء يقع فيه النجاسة ... ) .

وطريقة الطحاوي ومنهجه في هذا الكتاب أنه يورد أحاديث وآثارا تفيد حكما معينا ، ذهب إليه بعض العلماء مستندين إلى هذه الأحاديث والآثار . ثم يأتي بأحاديث وآثار أخرى ، تفيد نقيض الحُكُم الأول ، ثم يُرَجِّعُ بَعْضَ الآثارِ على بعض ، وغالبا ما يأتي بالرأي المخالف في الأول ، وإنْ ذَهَبَ إلى هذا الرأى بعض أثمة الأحناف بين ذلك ، كقوله مثلا في ( باب سؤر الهرة ) بعد أن أورد الاثار التي تفيد أن الهرة لا بأس بسؤرها : ( وقال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فلم يروا بسؤر الهر بأسا ، وعن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد ) (١) ، ثم يأتي بالرأى الذي يميل إليه ثانيا ، ويحتج له بالآثار وقد يتتبع الكلمة أو التعبير في استعمال الأحاديث ليصل إلى المراد منها ، وفي أثناء ذلك يتبين سعة علمه بنقد الرجال ، وعلل الأحاديث . ثم يأتي بالعلة العقلية أو النظر ، ليقوي الرأى المختار ، وقد يقدم على النظر الاحتجاج بعمل الصحابة والتابعين أو يؤخره عنه ، ثم يبين أن هذا الرأي الذي رَجَّحَهُ هو رأي على الأحناف أو بعضهم ولا يترك ذلك إلا قلبلا .

وقلما يصرح الطحاوي باسم مخالفه من غير مذهب الأحناف ، وإنما شأته أن يقول : ( فذهب قوم إلى هذه الآثار .. وخالفهم في ذلك آخرون ) ثم لا يذكر من الأسماء الموافقة أو المخالفة إلا أسماء أثمة الأحناف ، وإلا أسماء الصحابة والتابعين . أمّا أصحاب المذاهب الأخرى أو تلامذتهم ، فَقَلّما يصرح باسم واحد منهم (٢) .

<sup>(</sup>١) معانى الآثار ١ - ١١ .

 <sup>(</sup>٣) ومن هذا القليل قوله في ( كتاب الحجة في أن مكة فتحت عنوة ) وعمن قال هذا القول أبو حنيفة والأوزاعي ، ومالك
 ابن أنس ، وسفيان بن سعيد الثوري ) . ( معاني الآثار ١٨٤/٢ – ١٩٧) .

ولهذا الكتاب مكانة عظيمة ، وقد نال به الطحاوي شهرة واسعة ، حتى إن بعض المترجمين يغردونه بالذكر عند التعريف بالطحاوي ، فيقولون : ( ... الطحاوي صاحب شرح الآثار ) ( ) ، وذكر العينى أنه ( أحسن مصنفاته ، وأنفع مؤلفاته ) ( ) ، وأنه ( فايق على غيره من الأمثال والأنظار ، مشتمل على فوايد جسيمة ، إن أردت حديثا ، فكبحر متلاطم أمواجا ، وإن أردت فقها رأيت الناس يدخلون فيه أفواجا ، من شرع فيه لم يزل يعاوده ، ومن غرف منه غرفة لم يزل يراوده ومن نال منه شيئا نال مناه ) ( ) ، كما أقام الدليل على إمامة الطحاوي في الحديث ، بهذا الكتاب ؛ إذ قال : ( ... ومما يدل على ذلك أيضا تصانيفه المفيدة ، ولا سيما كتاب معاني الآثار ، فإن الناظر فيه المنصف إذانأمله يجده راجحاً على كثير من كتب الحديث المشهورة المقبولة ... ) ( ع )

لهذا كان لأهلِ العلم عناية خاصة بكتاب معاني الآثار ، وتلخيصه وشرحه ، والكلام في رجاله . فممن لخصه حافظ المغرب ابن عبد البر ، وبه امتلأ قلبه إجلالا للطحاوي ، ولذلك يكثر النقل عنه في كتبه . ولا سيما ( التمهيد ) (٥) . وعن لخصه أيضا : الحافظ الزيلعي صاحب نصب الراية ، وملخصه محفوظ بمكتبة رواق الأتراك بالأزهر ، ومكتبة كوبريللي بالآستانة ، ولخصه أيضا أبو الوليد محمد بن رشد المالكي وهو يذكر روايات الطحاوي بعد حَذْف أسانيدها . ثم يورد رأي الطحاوي وقد يعلق عليه ابن رشد برأي مالك في الموافقة أو المخالفة ، والمختصر مخطوط بدار الكتب المصرية (٦) .

أما شراحه فهم كثيرون ، منهم الحافظ عبد القادر القرشي صاحب ( الحاوي في بيان آثار الطحاوي ) (٧) . وهو يعرف برجال السند ، ويذكر رأي علماء الجرح والتعديل فيهم ، توثيقا أو توهينا كما يبين من روى لهم من أصحاب السنن والمسانيد ، ويقول في مقدمة كتابه ( ... فقد سألني من يتعين علي إجابته أن أضع له كتابا مختصرا في عزو أحاديث كتاب معاني الآثار للحافظ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله إلى الكتب المشهورة من الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد ، وغير ذلك ، مبينا صحيحها وحسنها وضعيفها ... ) .

ومن الذين خدموا هذا الكتاب خدمة جليلة - الحافظ البدر العيني ، الذي كان يتولى تدريسه بالمؤيدية ، وكان لهذا الكتاب كرسي خاص فيها كباتي أمهات الحديث ، وألف العيني شرحين كبيرين :

<sup>(</sup>١) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ، لابن الأثير ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) مغاني الأخيار ، ورقة ٣ أ . والعينى : هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي قاضي القضاة ، بدرالدين . ولد سنة ٢٩٢ هـ يعين تاب ، ونشأ بها وتفقه وبرع في النحو وأصول الفقه والمعاني بالعلامة جبريل بن صالح البغدادي ، وأخذ عن الجمال يوسف الملطي والعلاء السيرافي والزين العراقي وغيرهم . ولي نظر الحسبة بالقاهرة مرارا ثم نظر الأعباس ثم قضاء الحنفية ومن مصنفاته غير شروح معاني الآثار شرح المجمع وشرح درر البحار وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري وشرح الهداية وغير ذلك . مات سنة ٥٨٥ هـ ( انظر النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص ٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٣ و ٤) مغاني الأخيار ١ ، أ ، ٢ ب . (٥) الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) رقم (٤١٩) حديث - دار الكتب المصرية . (٧) رقم (١٩٥) حديث - دار الكتب المصرية .

(أحدهما): (نخب الأفكار في شرح معاني الآثار) (١)، وخطته في هذا لشرح أن يترجم لرجال الحديث. ومقدار الثقة بروايتهم ثم يخرج الحديث من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ثم يشرح ألفاظ الحديث ويعلق عليه، أما الشرح الآخر): فهو (مباني الأخبار في شرح معاني الآثار) ولم يتكلم فيه عن الرجال حيث أفردهم بمجلدين سماهما (معاني الأخبار في رجال معاني الآثار) (٢). ولقاسم ابن قطلوبغا، الحنفي، المتوفي سنة ٨٧٩ هـ كتاب في رجال معاني الآثار يسمى: (الإيثار برجال معاني الآثار).

وما صنَعَهُ البيهقيُّ في الرد على الطحاوي لأنه اندفع في التَّورَكِ على الشافعي ونقد مذهبه ، فجاء وحمل على الطحاوي هذه الحملة ، ووَصَمهُ بالجهلِ في علم الحديث ، وهذا يَحْدُثُ بين العلماء ، وقد أُفْرَدَ له ابن عبد البر في جامع بيان العلم بابأ سَمَّاهُ : « باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض » (٣) .

ولكن لماذا يختلفُ العلماء في المسائل الفقهية كل هذا الاختلاف البائن ، ويتعرَّضوا لبعضهم بهذا النقد اللاذع ؟ وهلا اجتمعت كلمتهم في الأحكام الشرعية على مذهب واحد كما اجتمعت كلمة أهل السُنَّة والجماعة في مسائِل العقيدة الإسلامية على مَذْهُب واحد ؟

إنَّ الاختلافَ بين البشر أمرٌ واقعٌ ومن لوازِمهم ولا يشكَّلُ خَطْراً على الأُمَّةِ ، فقد كانَ الصحابة والتابعون رضي اللَّه عنهم ومن بعدهم يختلفونَ في الرأي مع اتحاد كلمتهم ، ووَحَددة صُفوفهم ، وسَلفُ الأمة ، وجميعُ الأثمَّة لم يختلفوا ليُخَطَّئَ بعضهم بعضاً ، وإنما اختلفوا في سبيلِ الوصولِ إلى الحقّ ، وتحقيقِ مقاصدِ السرع (ع) .

<sup>(</sup>١) رقم (٢٦٥) حديث - دار الكتب المصرية .

 <sup>(</sup>٢) رقم (٧٢) مصطلح حديث – بدار الكتب المصرية ، ومباني الأخبار رقمه (٤٩٢) حديث – بدار الكتب المصرية ،
 وانظر كتاب ﴿ أبو جعفر الطحاري وأثره في الحديث ﴾ لعبد المجيد محمود .

 <sup>(</sup>٣) في رسوخ قدم الطحاوي في علم الحديث انظر ما كتبه عبد المجيد محمود في كتاب « أبو جعفر الطحاوي ، وأثره في الحديث » ( نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٣٩٥) – انظر ص (١٧٢ - ١٢٢) في إثباته رسوخ قدم الطحاوي في الحديث .

<sup>(</sup>٤) حصر الإمام النحوي ابن السيد البطليوسي (٤٤٤ - ٥٢١) أسباب الخلاف في كتابه «الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم » في ثمانية أسباب هي: =

.....

= ١ - الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة .

- ٢ الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز .
- ٣ الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب.
- ٤ الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص.
  - ه الخلاف العارض من جهة الرواية .
- ٦ الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس.
  - ٧ الخلاف العارض من جهة النسخ.
  - ٨ الخلاف العارض من جهة الإباحة .

هذا من جهة اللغة غالباً ما أورده ابن السيد البطليوسي ، ولكن من ناحية الفقه فيمكن حصر أسباب هذه الخلافات كما يلي :

ان الآيات القرآنية الكريمة ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، و ﴿ لا يكلف الله عليكم في الدين من و ﴿ لا يكلف الله عليكم في الدين من حرج ﴾ [ الحج: ٧٨] ، والأحاديث النبوية الشريفة منها: « يسروا ولا تعسروا » ، ومنها قوله ﷺ لمعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: « يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا » ، وحديث عائشة: « ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما » = وقد غفل كثير من المتأخرين عن هذا الأمر وأخذ بجانب التعسير على الناس .

٢ - ومن أسباب هذه الخلاقات أيضاً عدم عناية المتأخرين بالتحرى عن ظروف كثير من أوامره الله المراد الله المراد منها أن تكون تشريعا عاماً دائماً ، أو خاصاً ببعض الناس دون بعض .. أو ببعض الظروف دون بعض .. وقد يكون لها قيود وملابسات لا يعمل بها عند عدمها .

من ذلك ما رواه البخاري عن النبي ، أنه نهى عن إدخار شئ من لحوم الأضاحى أكثر من ثلاثة أيام ، فلما جاء العام الثاني ، وتحدث الناس عن عدم الإدخار ، قال لهم ، وكلوا وادخروا ماشئتم وإنما نهبتكم في العام الماضي لأنه كان بالناس فيه مجاعة ، فأردت أن تعينوهم فيها .

٣ - ومن أسباب الخلاف أيضاً غفلة كثير من العلماء عن أنه الله كثيرا ما كان يجيب السائل ،
 أو يأمر الرجل بما يناسب حاله هو ، وقد لا يناسب غيره .

روى البخاري عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي ﷺ : أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ، فقال ﷺ : « تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم » .

.....

= وأخرج البخاري في التاريخ عن رجل من قبيلة قيس يدعى ابن المنتفق ، قال : لقيت رسول المعرفات ، فزاحمت عليه حتى وصلت وأخذت بزمام راحلته وقلت : شيئين أسالك عنهما ، ما ينجبنى من النار ؟ وما يدخلنى الجنة ؟ فنظر الله السماء ثم أقبل على بوجهه الكريم ، وقال : « لئن كنت أوجزت المسألة فقد أعظمت وطولت ، فاعقل ما أقول : اعبد الله لا تشرك به شيئا ، وأقم الصلاة المكتوبة ، وأد الزكاة المفروضة ، وصم رمضان » .

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة صحيحة .

سأل رجل النبى ﷺ أى الأعمال أفضل ؟ فقال له : « الجهاد في سبيل الله » . وسأله رجل آخر هذا السؤال نفسه فقال له : « بر الوالدين » . وسأله ثالث فقال « كف الأذى عن الناس » . وقال الآخر : « أفضل الأعمال الصدقة على الفقراء » .

قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من مثل هذه الأحاديث تخصيص بعض أعمال الخير بالحث عليها بحسب حال المخاطب، وحاجته للتنبيه إليه.

ع - ومن أسباب هذه الخلافات أيضاً اغترار كثير من المتأخرين بما نقل إليهم عمن سبقهم من دعوى الإجماع في مسائل ليست في الواقع - عند التحري - محل إجماع ، وكان اغترارهم هذا سبباً في تعصب كل لما نقل إليه وفي تسهيل العيب فيمن خالفه ، بل ربما طعن فيه بدون حق .

من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع إلخ .

قال الحافظ ابن حجر قال النووي في شرحه على مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع البدين عند تكبيرة الإحرام .

ثم نقل عن داود وأحمد بن سيار من علماء الشافعية أنهما يقولان بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، ونقل عن مالك في رواية عنه أنه لا يستحب رفع اليدين هذا .

ثم قال الحافظ: ومن العجيب بعد هذا الخلاف الواسع أن يقول النووي في شرحه على المهذب ، وعلى مسلم: أن العلماء أجمعوا على استحبابه ، فأين الإجماع على الاستحباب ، وعلى عدم الوجوب مع ثبوت مخالفة هؤلاء العلماء ؟ .

٥ - ومن أسباب هذا الخلاف تشديد بعض العلماء في المندوبات والمواظبة عليها حتى اعتقد بعض
 العامة أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها ، وكثيراً ما ثاروا على من يتركها ، وربما ألحقوا به أذى بدون

= ٦ - ومن أسباب الخلاف أيضاً أن يكون العمل الذي حصل من النبي ﷺ حضره جمع من أصحابه ، ولما تفرقوا في البلاد روى كل واحد جانباً مما حصل ، وأغفل غيره ، أو نسيه ، ولم يتنبه له ، فيكون

كل واحد منهم روى ما أغفله غيره ، وأغفل ما رواه .

فمن لم يتحروا الدقة في مثل ذلك بجمع جميع الروايات لتظهر الحقيقة كاملة تتفرق بهم السبل ويختلفون ، وينكر كل منهم على صاحبه ما هو حق في الواقع لا يصع إنكاره .

وأوضح مثال لذلك ما جاء في البخاري في « باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان .. والإسلام .. والإسلام أن والإحسان » ففي بعض الروايات قال جبريل للنبي على : وما الإسلام .. ؟ فقال على : « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان » قال : ما الإحسان .. ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه إلغ » .

قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل إنه لم يذكر الحج مع أنه من أهم أركان الإسلام، أجيب بأنه ذكره لكن بعض الرواة إما ذهل عنه أو نسبه، والدليل على ذلك الروايات الأخرى لهذا الحديث، فغي رواية أنس بزيادة « وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ».

وفي رواية عطاء الخراساني ذكر الحج ولم يذكر الصوم ، وابن عباس لم يذكر في روايته هذا الحديث غير الشهادتين ، وذكر التميمي في روايته لهذا الحديث جميع ما ذكر متفرقاً في الروايات الأخرى ، وزاد بعد قوله والحج « وأن تعتمر ، وتغتسل من الجنابه ، وتتم الوضوء » .

قال ابن حجر: فتبين مما ذكرناه أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبط غيره.

ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، سئل كم اعتمر النبى ﴿ فقال : أربع عمرات ، إحداهن في رجب ، فسئلت عائشة رضي الله عنها عما قاله ابن عمر فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن . ما اعتمر النبي ﴾ إلا وهو حاضر معه ، وما اعتمر ﴾ في رجب قط ، أى أن محل خطئه هو قوله إحداهن في رجب ، ولم تذكر أن عمراته كانت أربعا .

وفي رواية مسلم لهذا الحديث زاد « وابن عمر كان يسمع كلام عائشة فما قال شيئاً ، بل سكت » . قال النووي سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه اشتبه عليه الأمر ، أو نسى ، أو شك . وقال القرطبي عدم مراجعة ابن عمر لعائشة يدل على أنه كان على وُهم ، وأنه رجع لقولها .

قال الحافظ ابن حجر : يدل هذا على أن الصحابي الجليل الشديد الملازمة للنبي ﷺ قد يخفي عليه بعض أحواله ﷺ ، وقد يعتريه الوهم والنسيان ، لكونه غير معصوم .

وفي الحديث حسن الأدب في رد بعض العلماء على بعض ، وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ الحديث .

••••••

ومن قبيل أن الصحابي الجليل كثير الملازمة للنبي تلقق قد يخفى عليه ما لم يخف على غيره من تصرفاته صلوات الله عليه ما جاء في حديث الطاعون ، بل هذا فيه أن كثيراً من الصحابة الملازمين النبي تلق في أغلب أحواله خفى عليهم ما لم يخف على غيرهم . وحفظه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .

علق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بقوله : « إن السنة قد تخفي على كبار أصحاب رسول الله الكثيري المصاحبة له ، وتكون عند غيرهم » .

وإليك مثلا آخر لهذا النوع ، وستلمح من ثناياه وميضا يضئ لك طريق الخلاص من هذه الخلافات التي أوهنت الكثير من روابط المسلمين .

ذلك ما رواه البخاري في حجة الوداع التي قام بها النبي ﷺ سنة . ١ هجرية .

وكان معه عند خروجه من المدينة عدد من المسلمين يزيد على أربعين ألفا .

قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عنه ونحن لازلنا بالمدينة - الظهر أربع ركعات. ثم ركب وسرنا معه حتى وصل ذا الحليفة فصلى بنا العصر ركعتين، وبات بها، ومكث حتى صلى الظهر بمسجد ذي الحليفة ركعتين، ثم ركب ناقته وسارت به حتى استوت به على البيداء فحمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس معه بهما.

وفي رواية أخرى للبخاري أنه 🅰 أهل عند مسجد ذي الحليفة قبل وصوله للبيداء .

وفي مسلم عن موسى بن عقبة كان ابن عمر إذا قيل له : أحرم كل من البيداء يقول : البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله على . والله ما أهل إلا عند مسجد ذي الحليفة ! .

وجاء في بعض الروايات أند أهل عقب صلاة الظهر قبل أن يركب .. فتفرق العلماء لأجل هذه الروايات إلى ثلاث طوائف :

طائفة تقول: أهل عقب الصلاة قبل أن يركب.

وأخرى تقول : أهل بعد أن ركب راحلته بعد الصلاة ، وقد قامت به .

وثالثة تقول: أهل حين وصلت به راحلته إلى البيداء.

قال الحافظ ابن حجر : وقد أزال الإشكال عن هذه الخلاقات ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جُبير .

قال : قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله ، ثم ذكر سعيد الحديث كما سبق عن أنس ، ثم قال : فلما صلى رسول الله ﷺ في مسجد ذي الحليفة الظهر ركعتين ، أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع منه قوم ذلك فحفظوه .

أخرج البخاري ومسلم ، وغيرهما أن النبي على قال يوم الأحزاب : «لا يُصَلِّبَنَ الْحَوْرُ البَّخُ وَالْمَا اللَّهُ الْحَدُ الْعَصْرَ إِلاَ فِي بَنِي قُريَنْظَةً » ، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم ، فقالت طائفة من المسلمين : إنَّ رسولَ الله على لم يُرد أنْ تَدَعُوا الصَّلاةَ فَصَلُوا ، وقالت طائفة : إنَّا لَفي عَزِيمة رسول الله على ما عَلَيْنَا من إثم ، فَصَلَّتْ طائفة إيماناً وآحتساباً ، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً ، ولم يُعَنَّف رسولُ الله على واحداً من الفريقين .

وقد اختلف العلماء في المصيب يومئذ من هُو ؟ بل الإجماع على أن كلاً من الفريقين مأجور ومعذور ، غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون . لأن أمرهم بتأخير الصلاة يومئذ خاص ، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعا ، وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون ، لأنهم فهموا أن الأمر المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني تُريظة لا تأخير الصلاة ، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية

<sup>=</sup> ثم ركب ناقته . فلما نهضت به واقفة أهل ثانيا ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا المرة الأولى فسمعوه حبنذاك فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته .

ثم سار حتى صعد فوق البيداء ، عند ذلك أهل ثالثا ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في غيرها فقالوا: إغا أهل بالبيداء .. فنقل كل واحد ما سمع .

والحقيقة أنه ﷺ أهل وأيم الله في مصلاه ، ثم أهل ثانياً حين ركب ناقته ونهضت به ، ثم أهل ثالثاً عندما صعد على البيداء .

وبذلك صحت كل تلك الروايات ، ولم تتناقض كما يُرى لبعض قصار النظر .

ومن أسباب هذه الخلافات أيضاً أنه قد يخفى على العالم المجتهد حال راوي الحديث ، فيروي عنه مع أنه ليس أهلا للرواية عنه ، وبذلك يكون الحكم الذي أخذ من الحديث غير صحيح .. فيخالفه فيه غيره من يعلم حقيقة حال الراوي . قال أبوعلي النيسابوري : قلت لابن خزية : لو أخذت الحديث عن ابن حميد فإن أحمد ابن حنبل قد أحسن الثناء عليه .

قال: إنه لم يعرفه ، ولو عرفه كما عرفته لما أثنى عليه أصلا . أى ولما روى عنه حديثاً ، لأنه مطعون في صحة روايته .

الصلاة في أول وقتها مع فهم عن الشارع ما أراد ، ولهذا لم يُعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حُوِّلتُ إليه يومئذ كما يدعيه أولئك ، وأما الذين أخروا فعُذروا بحسب ما فهموا . وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه .

وقد اختلف الصحابة قبل ذلك في أساري بدر : أيفادون ، أم يقتلون ؟ فقد استشار النبي على الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله ﷺ : « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » . قال : قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسولُ الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر ، ثم خرج عليهم ، فقال : « إن اللَّه ليُليِّنُ قلوبَ رجال فيه حتى تكونَ ألين من اللبن ، وإن اللَّه ليشدد قلوبَ رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال : ﴿ فَمَنْ تَبعني فإنَّه منَّي ومَنْ عَصَاني فإنَّك غفورٌ رحيم ﴾ [ إبراهيم : ٣٦ ] . ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فإنَّهم عبادُك وإنْ تغفر لهم فإنَّك أنتَ العزيزُ الحكيم ﴾ { المائدة : ١١٨ } . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح ﴿ قالَ ربُّ لا تذرُّ على الأرض من الكافرين ديَّاراً ﴾ { نوح : ٢٦} ، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال : ﴿ ربنًا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يُؤمنُوا حتى يَرَوا العذابَ الأليم ﴾ { يونس : ٨٨} . أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق » .

ليس هذا فقط ، بل وقع الاختلاف بعد ذلك في أحد ما بين الخروج إلى العدو ، وبين التحصين في المدينة ، وفي الحديبية عندما لم يُطِقُ بعض المسلمين شروط

الصلح ، وفي الصوم والفطر في السفر ؛ كان الصحابة يسافرون ومنهم الصائم ومنهم المفطر ، فلا يعب أحد على أحد ، والرسول ﷺ يُقرُّ كلاً على ما هو عليه .

واختلف الصديق أبو بكر مع الفاروق عمر في قضية مانعي الزكاة ، وفي جَمْعِ القرآن ، ووصل هذا الاختلاف إلى حد أن مزّق الفاروق عمر الكتاب الذي كتبه أبو بكر لبعض من كان يتألفهم حينما أرادوا من عمر أن يشهد عليه ، ويقول لهم : ليس لكم شيء ، إنما كان ونحن في ضعف ، أما اليوم وقد أعزنا الله فلا فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا : الخليفة عمر أم أنت ؟ فيقول لهم : عمر إن شاء . ثم يُرسل إليه ويسأله ، فيقول له ما قاله سابقاً ، ويعلمهم إما أن يبقوا على إسلامهم وإما السيف بينهم . فما غضب أبو بكر لفعل عمر ، ولا تعصب لرأيه ، ولا أثر في نفسه تمزيق كتابه ، إذ الغرض هو مصلحة الإسلام والمسلمين (١١) .

<sup>(</sup>١) هذا في عصر الرسول على ، وعهد الصحابة ، والسلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاً إذا ما اختلفوا ، ولا يعيب أحد منهم رأياً رآه غيره ، فكانوا بهذا أقرب في الوصول إلى الصواب وأسرع بلوغاً إليه إذا لمحوه ، وأقوى تمسكا به إذا أدركوه ، وكان شعارهم جميعاً في ذلك هو أن الرجوع إلى الحق من أمهات الفضائل .

وكان من أثر ذلك في علاقة بعضهم ببعض غور روح التسامع فيما بينهم ، وقوة المحبة والأخوة في الله ، وفي سبيل الحق ، والتعاون على كل ما يوصل إلى رضاء الله تعالى ، وإلى سعادة الأمة . =

وتعتبرُ جيمعُ الخلافات المَذْهُبِيَّة وجهات نظر فقهية ؛ ذلك أنَّ مَصادر المبادئ والأحكام الإسلامية إمّا دَلَّت عليها أدلَّة قطعية فاكتسبتُ صفَة القطع مِنْ أدلتها ، ولا يُعذر أحدٌ بجهلها كقوله تعالى : ومِنْ ثَمَّ فلا يَسعَ المسلم أنْ يَشكُ فيها ، ولا يُعذر أحدٌ بجهلها كقوله تعالى : ﴿ وَأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [البقرة : ٤٣] . و ﴿ كُتبَ عليم الصّيام ﴾ [البقرة : ١٨٣] . ﴿ ولله على النّاس حِجُّ البَيْت ﴾ [آل عمران : ٩٧] . في وجوب ذلك على المسلمين . وكقوله تعالى : ﴿ حُرِّمتْ عليكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الحِنْزِير ﴾ [المائدة : ٣] . في النواهي ، وقوله : ﴿ ولَكُم في القصاص حَيَاةٌ ﴾ [البقرة : ١٧٩] . في الحقوق عموماً ، وقوله : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرة إلى الحَجُّ فما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي فمنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثة أيّام في الحَجُّ وسبعة إذا رَجَعْتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلة ﴾ [البقرة : ١٩٦] . وهذه مما لا اجتهاد فيه .

فبارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم ، وحفظها من أن تضيع في جدل عقيم ، ومراء سقيم ليس له
 من باعث سوى العناد للرأى ، والانتصار للمذهب ، مهما بعد عن الحق ، أو ظهر خطؤه .

وحفظهم سبحانه كذلك من التخاصم ، والتحاسد ، ومن كل ما يفسد القلوب ، ويحبط الأعمال ، فنفعهم بأعمالهم ، ونفع بها الأمة .

وها هي ذي آثارهم ، لازالت منارأ يهتدي به من أراد سلوك طريقهم ، ونموذجاً لمن وهبه الله ما وهبهم من فقه في الدين ، وحرص على تحري الحق ، وأراد أن ينفع كما نفعوا ، ويشمر كما أثمروا .

ولعل من أسباب نجاحهم أنهم كانوا جميعاً يغترفون من نهر واسع الجنبات ، عميق الغور ، ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله ، يرتوى منه كل منهم على قدر استعداده ، ولا يقابل من غيره بعتاب ولا ملام كان بعضهم يفهم في الآية أو الحديث فهما ، ويفهم غيره فيهما فهما آخر ، فيناقش كل صاحبه بالتي هي أحسن ، فإن كانت النتيجة اتفاقاً حمدا لله تعالى ، وإن كانت الأخرى عذر كل صاحبه ، وانصرفا صديقين متحابين .

ثم خلف من بعدهم خلف قدسوا هذه الآراء ، وبالغوا في التعصب لها ؛ والطعن فيما سواها ، فتشعبت بهم الطرق ، وتعرجت المسالك على السالك ، وأبعدتهم عن الأصل الأول « الكتاب والسنة » حتى أهملوا النظر فيه ، وتخاصموا وتعادوا كما يتخاصم ويتعادى أتباع الأديان المختلفة . حتى جعل من أبناء الأمة الواحدة شيعاً وأحزاباً ، يخاصم كل حزب غيره ويعاديه .

أو دَلَّتْ عليها أدلةٌ صحيحةٌ غير صريحة ، أو صريحة غير صحيحة ، مما أطلق عليه : « الأدلة الظنية » .

فمن الصحيح غير الصريح: مثل قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ يَعَفُونَ أَو يَعَفُو َ الذي بِيدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ { البقرة: ٢٣٧ } . فهو دائر بين الزوج والولي ، وليس صريحاً في واحد منهما . ومثل قوله تعالى: ﴿ لاَ تُضَارُ والدَّةُ بولدها ﴾ { البقرة: ٣٣٣ } فهو دائر بين اسم الفاعل واسم المفعول ، فيحتمل أن يكون الكلام موجها إليها بالنهي أنْ تضر الوالد بسبب ولدها ، ويحتمل أن يكون موجها للوالد دفاعاً عنها أن تضر في ولدها . ومن ذلك ما يكون اللفظ مشتركا : اسما أو فعلا أو حرفا . فمن الأسماء المشتركة : لفظ القرء في ﴿ ثَلاثةَ قُروء ﴾ { البقرة : ٢٢٨ } . حيث يستعمل للحيض وللطهر .

وَلَمْ يَخْتَلُفُ الْأَتُمَّةُ اخْتَلَافاً جَوْهُرِياً فِي أَيَّ مَسَأَلَةً مِنَ الْمَسَائِلُ ، أَو اخْتَلَافاً يقوم في جَوْهُرِهِ عَلَى عَصَبِيَّةً أَو هوى أو جهل ، إنما اختلفوا في بعض المسائل ذات الأُدلِّة الظنية اخْتَلَافاً اقْتَضَتَهُ ضرورةُ النَّظَرِ والاجتهادِ والبَحْثِ (١١) .

<sup>(</sup>١) من هنا فإنَّ الدَّعُوةَ إلى تَوْحيد المذاهبِ الفقهية في مذهب واحد يُحمل عامة الناس إلى الانضواء تحت لوائه من أعجب الأمور التي تلغي الاجتهاد ؛ إنَّ اختلافُ الاجتهاد في مسألة فقهية قد يكون قوياً ، فيكون لكل واحد قول يُخالف أقوال الآخرين ، فيكون في المسألة أربعة أقوال ، وقد يكون أقل من ذلك ، فيتفق كل إمامين على قول : فيكون فيها قولان فقط متساويان ، وقد يقل عن ذلك فينفرد إمام بقول ، ويتفق الثلاثة الآخرون على قول ، لا بل إنه قد يحدث الاختلاف حول مسألة في نفس المذهب ، قال صاحب فتح القدير مع الهداية في مسألة مسح الرأس في الوضوء : والمنروض في مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس ، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع ، وهو قول محمد . فاختلف قول محمد مع أبي حنيفة في قدر ما يجزئ من مسح الرأس .

وقال في الماء المستعمل في رفع حدث : والماء المستعمل لايجوز استعماله في طهارة الأحداث .

أ – وقال زفر – وهو أحد قولي الشافعي – إن كان المستعمل متوضَّتاً فهو طهور ، وإن كان مُحدثاً فهو طاهر غير طهور .

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله الله الله على حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل : حلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج ، فجاء رجل آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي ؛ فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل النبى عن شئ قُدَّم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج ، وعدد بعضهم الأشياء

جـ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو نجس بناء على اعتبار الغسل من الجنابة مثل البول ، بدلالة الاقتران ، وأن كلاً منهما يمنع من الصلاة خبث البول وحدث الجنابة ، لحديث : « لا يبولنَّ أحدُّ في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة » . ثم فصَّل قول أبى حنيفة في درجة تلك النجاسة فقال :

وعند الشافعية ، فقد اختلف قول الشافعي في القديم ثم رجع عنه إلى الجديد إلا بعض مسائل كما تقدم ، ففي القديم يزكي عن الحُلي ، وفي الجديد - وعليه العمل - لا يزكي ، وفي مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة :

أ - قال النووي في « المجموع » : ( المسألة الثالثة ) أنه ينتقض لمجرد اللمس سواء حصل سهوا أو اتفاقاً ، ولو بعضو أشلً ، بشهوة أو بغير شهوة .

ب - ووجه حكاه الرافعي وغبره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينتقض .

ج - ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سُريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض ، وقال الحناطي وحُكى هذا عن نص الشافعي .

 د - ووجه حكاه النوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس ينتقض إذا وقع قصداً وهذه الأوجه شاذة ضعيفة .

وقال الباجي في « شرح الموطأ » في باب الوضوء عند الكلام على مسح الرأس : « باب استيعاب الرأس مسحاً » : وأما استيعاب الرأس فهو الفرض عند مالك ، وقال محمد بن سلمة : يُجزئ مسح أكثره ، فإن ترك الثلث أجزأه ، وحكى العتبى عن أشهب أن من مسح مقدمة رأسه أجزأه .

وصنَّفَ ابن عبد البر في المسائل التي خالفَ أصحابُ مالكِ مالكاً فيها ، وعند الحنابلة كتاب « الإنصاف » كله في مسائل الخلاف في نفس المذهب ، ولم يكن هذا الاختلاف موجباً فرقةً ، ولاخصومة ، لأنها كلها اجتهادات في مسألة لها عدة وجوه .

 <sup>=</sup> ب - وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة - هو طاهر غير طهور .

<sup>-</sup> وفي رواية أبي يوسف عنه أنها نجاسة خفيفة ، لمكان الاختلاف .

<sup>-</sup> وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه نجاسة غليظة .

التى سئلَ عنها على حتى أوصلها إلى (٢٤) صورة : الحلق قبل الرمي ، والحلق قبل الذبح ، والذبح قبل الرمي ، والإفاضة قبل الرمي ، والإفاضة قبل الحلق ، والرمي والإفاضة معاً قبل الحلق ، والإفاضة قبل الذبح ، والسعى قبل الطواف ..

أَرَأَيْتَ في باب التيسير أَفْسَحَ من هذا الأَفق !! وَمِمِّنْ ؟ من صاحبِ الشريعة الغَرَاء .

أيْنَ هذا التيسير والتسامح من صاحب الشريعة الغراء مما يسود اليوم من تعصب لبعض المذاهب ، وما يجره هذا التعصب من كوارث على الأمة ! (١)

<sup>(</sup>١) مر آنفا كيف اختلف الفاروق عمر مع الصديق أبي بكر في مسألة المؤلفة قلوبهم في خلافة الصديق ، وكيف أن أبا بكر أقر لعمر ما ذهب إليه لأن الغرض هو مصلحة الإسلام والمسلمين .

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (£: ١٩٥٥) عن شرحبيل بن شفعة قال : وقع الطاعون فقال عمرو ابن العاص أنه رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : لقد صبحت رسول الله ﷺ وعمرو أضل من بعير أهله أنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه ، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال : صدق .

ولا بأس أن ننقل هنا رسالة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى الليث بن سعد إمام أهل مصر لما فيها من أدب جم ، وأسلوب في التناصح يحض عليه الإسلام ، وقد ذكرها صاحب المدارك .

من مالك بن أنس إلى اللبث بن سعد ، سلام عليك ، فإني أحمد اللَّه إليك الذي لا إله إلا هو ، أما مد :

عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلاتية ، وعافانا وإياك من كل مكروه ، اعلم رحمَك الله أنه بلغني أنك تقضي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه ، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك ، وحاجة من مثلك إليك ، واعتمادهم على ما جاهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك ، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ، فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز =

 <sup>= ﴿</sup> والسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والذينَ اتَّبَعُرهُمْ بإحسَان رضي الله عنهُم ورَضُوا عَنْه وأعدٌ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحتها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أبَدا ذَلكَ الفَوزُ العَظيم ﴾ { التوبة : . . ١ } .

وقال تعالى : ﴿ فَبَشَّرْ عِبَادَ الذينَ يَستمعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسنَه أُولِثُكُ الذينَ هَدَاهُمُ اللَّه وأُولِئِكَ هُم أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ { الزمر : ١٧ } .

فإن الناس تبع الأهل المدينة ، إليها كانت الهجرة ، ويها نزل القرآن وأحلُّ الحلال وحرم الحرام إلى رسول الله على بين أظهرهم ، يحضرون الوحي والتنزيل ، ويأمرهم فيطيعونه ، ويسن لهم فيتبعونه ، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته . ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده ، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه ، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم ، وإن خالفهم مخالفة أو قال أمراً غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره . ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون تلك السنة . فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر الأحد خلافه ، للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها ، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا ألعمل الذي ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا ، لم يكونوا من ذلك على ثقة ، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم . فانظر رحمك الله فيما كتبت اليك به لنفسك ، واعلم أني أرجو ألا يكون دعاني ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده ، والنظر لك والضر بك فأنزل كتابي هذا منزلته فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً . وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسول الله تلك في كل أمر وعلى كل حال ، والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر .

ثم انظر نص رد الإمام الليث بن سعد على رسالة الإمام مالك في « إعلام الموقعين » (٣ - ٩٤ - . . ١) ، وما فيها من حسن السيرة ، والتقدير والتكريم بين أهل العلم والفضل .

 <sup>(</sup>١) الأتبياء : ٩٢ (٣) النحل : ٢٢

وكما يجتمعون على عبادة رب واحد يجتمعون على وحدة في الصلاة بين بعضهم بعضاً ، ووحدة في الفعل والترك فيما يتصل بخير أنفسهم وخير جماعتهم ، ووحدة في طاعة الله ورسوله وفيما جاء عن الله ورسوله : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عزيز حكيم ﴾ (١) .

وقوة المسلمين في ولاء بعضهم لبعض يقول الله تعالى : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ (١) .. ويقول رسوله الكريم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » هذا هو نداء الإسلام للمسلمين للإبقاء على علاقات الأخوة والمودة والولاء بين بعضهم البعض . إذ في الإبقاء على علاقات المودة والأخوة والولاء إبقاء على شخصية المجتمع وعلى أهدافه وغاياته . وهي أهداف وغايات تتصل بسيادتكم . وسيادتكم في عدم طواعيتكم لمن لا يؤمن باتجاهكم ودينكم : ﴿ ولا تؤمنُوا إلا لمن تبع دينكم ﴾ (٢) .. يقول ذلك القرآن الكريم تحذيراً من تفتت الجماعة ومن وهنها إذا ما اتبعت ودانت بالولاء لمن لا يؤمن بإيانها في الحياة .

إن المسلمين جماعة قامت على مبدأ الإيمان بالله ، وناضلت في سبيل الاحتفاظ به ، وعرفت بين الجماعات الأخرى بأنها الجماعة التي أسلمت لله ولرسوله ، جماعة هذا وضعها من الطبيعي أن يكون مستقبلها مرتبطاً بما ارتبط به قيامها من الإيمان بالله والنضال والكفاح في سبيله : « لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » .

ولا شيء أقوى في هدم كيان المجتمع من أن تتوزع أفراده بين نحل مختلفة ومذاهب متفرقة واتجاهات متباينة ، تجعل العدو يستغل هذه الثغرة ويوسعها ويباركها كما يبارك الشيطان فعل الكبائر ، فأصبحنا نرى هذه الخصومات المذهبية وهذا الغلو الممقوت ، والمذاهب المتعددة في ظل دين واحد ، ورسول واحد ، يستغلها ذوو النيات السيئة ، وأصحاب المقاصد الدنيئة في ضرب المسلمين بعضهم ببعض .

أرأيت روح الإسلام ، والمثل السامي في التيسير والتسامع وكراهة الاختلاف ؟!

من هنا فقد تناولت كل المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب – وتشمل معظم الفقه الإسلامي – في بسطة ، وقد بلغت (١٣٢٠) مسألة ، قارنتها على المذاهب الأربعة حتى إذا ما بدأ الناظر في مطالعة أي باب من أبواب الكتاب نظر في الحكم الفقهي في المسألة عند أصحاب المذاهب الأربعة ، قبل أن يستعرض أسانيد البيهقي ، فيأخذ فكرة مقتضبة عن المسألة وعن الباب ، تساهم في تقنين المسألة فقهيا مستعينا بأمهات الكتب في المذاهب الأربعة ، ثم بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، والكتاب الماتع : « الفقه الإسلامي وأدلته » للدكتور « وهبة الزحبلي » وقد شمل أيضا الأدلة الشرعية . وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها ، وقد وضح المؤلف في مقدمة كتابه أنه حرص على بيان صحة الحديث ، وتخريج وتحقيق الأحادث التي استدل بها الفقها ء ، حتى يتبين القارئ طريق السلامة ، فيأخذ الرأي صح دليله ، ويترك بدون أسف كل رأي متكئ على حديث ضعيف .

ليس ذلك فحسب ، لا بل ، فإن الدكتور « وهبة الزحيلي » قد رجح بين الآراء وبخاصة في مقابلة الحديث الضعيف ، أو لما يرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة .

إن كتاباً كهذا يزيد وحدة المسلمين تماسكاً ، لأن المسلم كان في الصدر الأول وحدة متكاملة ، يجمع بين شئون الدين والدنيا والآخرة ، في انسجام والتزام دقيق متوازن ، سواء في شخصه وأسرته أم في سلوكه وعمله في الحياة ، حيث يقدم فهما إيجاباً للمسلم في هذا العصر ، ويقدم للباحثين منهجاً متكاملاً في بناء الفقه الإسلامي اختطه علماء الحديث .

ولهذه المسائل هدفاً جوهرياً وهو تبيان أن الاختلافات الفقهية محصورة في مسائل قليل ، وأن أوجه الاتفاق أكثر من أوجه الاختلاف ، وكنت أود أن أجدول هذه المسائل كلها ، إلا أن الوقت لم يتسع لذلك ، وهي مبسوطة في مجلدات الكتاب إلا أنني ذكرتها كلها في فهرس الموضوعات الملحق بكل مجلد .



## أما نسخ الكتاب الخطية التي اعتمدت عليها في نشر هذا الكتاب فهى كما يلى :

أولاً: النسخة الأم: والتي أشرت إليها بالحرف ( ح ) ، والتي اتخذتها أصلاً ، وتقع في أربعة أجزاء ، وتتكون من (١٢٦٥) قطعة كل قطعة صفحتان ، وهي نسخة مكتبة أحمد الثالث برقم 1/70 ، وقد كتبت في سنة (1/70 بخط نسخ جيد واضح ، مقاس اللوحة 1/70 ، 1/70 سم .

الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث ( ح ) : يبدأ هذا الجزء بأول الكتاب أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل – رحمه الله – فيما قرأت عليه من كتب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه في الأصول .... وينتهي بما يستدل به على اختصاص هذا النهي ببعض الصلوات دون بعض من باب الساعة التي تكره فيها صلاة التطوع ، والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . تم الجزء بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلامه ، ويبدأ الجزء بطرة مؤطرة أثبت فيها اسم الكتاب ، وثانية تحتها أثبت فيها اسم المؤلف ، وعليها قلكات ، وعدد أسطر كل صفحة (٢٣) سطراً ، بمتوسط (١٢ – المؤلف ، وعليها قلكات ، وعدد أسطر كل صفحة (٢٣) سطراً ، بمتوسط (١٢ – الكتب والأبواب بخط داكن عريض .

الجزء الثاني من نسخة (ح): وتقع في ٣٣٨ لوحة ، بنفس مواصفات الجزء الأول ، ويبدأ هذا الجزء بما توقف عنده في الجزء السابق ، وأوله قول الشافعي: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا هما معاً .... وتنتهي في باب « الرعى في الحرم » .

الجزء الثالث من نسخة (ح): يقع هذا الجزء في (٣٢٩) لوحة ، ويبدأ بباب « النفر يصيبون الصيد » ، وينتهى عند باب « نفقة الدواب » ، وجاء في

آخره: تم الجزء الثالث يتلوه في الرابع كتاب الجراح إن شاء الله تعالى وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلامه - حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده.

الجزء الرابع من نسخة ( ح ) : ويقع في (٣١٦) لوحة ، ويبدأ بأول كتاب الجراح ، وبباب « تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص » وبنفس مواصفات الأجزاء السابقة تماماً ، وجاء في اللوحة الأخيرة : آخر الكتاب والله الموفق للصواب الحمد لله وحده وصلواته وسلامه على أمين وحيه محمد وآله صحبه وعترته الطاهرين ، وكان الفراغ من هذا الكتاب يوم الاثنين تاسع وعشري ذي الحجة ، سنة ثمان وثمانين وسبع ماية والحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

النسخة الثانية التي اعتمدتها للمقابلة ، ورمزت لها بالحرف (ص) : وهي نسخة المكتبة الآصغية بالهند ، رقم . ٣٣٣٥ / ٢٨٣ حديث وهي بخط : محمد نور خان مؤنكي ، وقد حصلت على نسخة مصغرة منها من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ورقمها ثمة (٣٣) .

الجزء الأول من نسخة ( ص ) : ويتكون من (٣٩٨) لوحة وسرقم بالصفحات بقلم هندي حتى رقم (٧٩٧) ، وأوله فهرس له من (٧) لوحات يرضح أن بداية هذا الجزء : خطبة الإمام الشافعي ، ونهايته عند صفحة (٧٩٥) تارك الصلاة ، وبدايتها بداية الإسناد من أبي القاسم على بن الحسين بن هبه الله = وهو ابن عساكر ، عن شيخه أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد البيهقي ، عن المؤلف ، وثابت أن القراءة تمت على المصنف سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة ، وكل صفحة بها (٢٢) سطراً ، بكل سطر حوالي (١٥) كلمة ، وخطه نسخ عادي ، به بعض أخطاء إملائية ، وبعض الكلمات الغير واضحة التي يرسمها رسماً كأنه ينسخ من نسخة أخرى ، أو كان أحداً يملي عليه بعض العبارات ، أو كلها ، كما أنه يستعمل عبارة : قال أخبرنا ... قال حدثنا ... إلخ ، وعبارات المؤلف مسبوقة بلفظ : قال الشيخ أحمد ، أو : قال أحمد . والنسخة مقابلة على الحواشي ،

أو موضح على حواشيها بعض العبارات ، أو بعض الاستدراكات ، وينتهي الجزء الأول عند آخر كتاب الصلاة ، حيث يذكر أن بداية الثاني ستكون في الجنائز ، وهذا يعادل اللوحة رقم (١٣٦) من الجزء الثاني من نسخة ( ح ) .

الجزء الثاني من نسخة ( ص ) : ويبدأ كالجزء الأول بفهرس لمحتوى هذا الجزء الذي يبلغ (٢.٧) لوحات ، ويبدأ بكتاب الجنائز ، وينتهي بباب : « ما يقول في القفول » يعني في آخر كتاب المناسك .

الجزء الثالث من نسخة ( ص ) : يقع هذا الجزء في ( ٢٨٠) لوحة ، ويبتدئ بأول البيوع ، وينتهي عند باب « شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة ، ولها نفس المواصفات التي ذكرت عن الجزء الأول ، بيد أن هذا كان آخر ما وصلني من هذه النسخة رغم أن الفهارس تذكر أن لها جزءاً رابعاً ، فالله أعلم ، ولم أعثر على ما يبين تاريخاً لنسخ هذه النسخة .

النسخة الثالثة: وهي نسخة دار الكتب المصرية، وقد رمزت لها بالمرف (م): وتقع في (١٨٧) لوحة بخط نسخ نفيس واسع، واضح، عتوسط (١٣) سطراً لكل صفحة و (١٠ – ١٠) كلمات بكل سطر، ويبدأ برواية الكتاب كأول نسخة (ص) من ابن عساكر، حيث تتفق البداية في نسخة (ص) و (م)، وميزت أسماء الأبواب حتى ينتهي هذا الجزء عند باب « الغسل من غسل الميت »، ورقم هذه النسخة (٧٩٦) حديث – دار الكتب المصرية، وقد أفدت منها للمقابلة فقط.

النسخة الرابعة : نسخة جار الله = باستانبول ورمزت لها بالحرف (س) ، وهي نسخة كتبت في القرن السابع عن نسخة عليها سماعات كثيرة مؤرخة بسنة (0.0) ، بخط اسحق بن كامل بن منصور التكريتي ، يبتدئ بفصل الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة وبأوله نقص ، ومقاسها 0 ر0.0 سم 0.0 سم وتتكون من (0.0) لوحة ، ورقها (0.0) بمكتبة جار الله ، وعنها نسخة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية رقم (0.0) حديث ومصطلح

ولقد انتفعتُ في مقابلة نصوص الكتاب انتفاعاً عظيماً بالكتب التالية :

١ - « الأم » للشافعى : فقد كانت نصوصه أمامى أعود إليها للمقابلة باباً ونصأ نصاً بالنسبة للنصوص التي خَرَّجَها المُصنَف من « الأم » ورغمَ أن الطبعة مضطربة إلا أنها كانت جد مفيدة في مقابلة النصوص ، واستطعت أن أصحح من « المعرفة » كثيراً من نصوص كتاب « الأم » أيضاً ، وأثبت ذلك في الحواشي .

٢ - « السنن الكبرى » للبيهقي : وهو أصل اعتمدته أيضاً للمقابلة خاصة في أسماء الأعلام الرواة ، وكذا في « النصوص » التي أوردها المصنف ، والآثار التي أثبتها المصنف مستشهداً بها ، لقد قابلت عليه باباً باباً ، و نصاً نصاً.

٣ - « السنن الصغير » للبيهقى والذي صدر في ٤ مجلدات عن « جامعة الدراسات الإسلامية » بكراتشي ، وبه نصوص جديدة للبيهقي أفادتني في المقابلة عليها ، وكذا في التثبت من ضبط أسماء الرواة .

٤ - « الرسالة » للشافعي : وقد رجعت إليه في تخريج بعض النصوص والمقابلة عليها .

 $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  نصب الراية  $^{\circ}$  : لقد اسشهد مصنفه بكثير من نصوص كتاب  $^{\circ}$  (المعرفة للبيهقى  $^{\circ}$  خاصة  $^{\circ}$  المناقشات والترجيحات  $^{\circ}$  فرجعت إليه لمقابلة هذه النقول  $^{\circ}$  و أفدت منه كثيراً في ضبطها .

٦ – صحيح البخاري وصحيح مسلم (١): لما كان المصنف قد بنى كتابه أصلاً على أبواب الفقه ، فقد عنيت بضبط الأحاديث النبوية الشريفة منهما ، وتحريت في هذا الأمر غاية التحري حتى صدر الكتاب بهذه الحلة المشرقة من الضبط والدقة .

<sup>(</sup>١) رجعت إلى طبعتي من صحيح مسلم المخرجة الأحاديث والتي صدرت عن دار الغد العربي - بالقاهرة في ثمانية مجلدات أشير إلى موضع الحديث فيها ورقمه بلفظ = « من طبعتنا » ومالم أشر إليه فهو من طبعة « محمد فؤاد عبد الباقي » .

٧ - شرح معانى الآثار للطحاوى و الذي كان لابد من الرجوع إليه - خاصة فى ردود البيهقي على الطحاوى ، فرجعت إليه كثيراً ، و من نصوصه أفدت في كتابة بعض الحواشي ، وإليه عدت في ضبط النصوص التي أشار إليها المصنف.

ولو شئت أن أشرح كل ما رجعت إليه لطالت هذه التقدمة ، وهذا عملي بين أيدي الباحثين أقدمه لطلاب العلم الأصيل ، والعاملين على حفظ السنن و الآثار، وصيانتها ونشرها ، إن هذا الكتاب من القواعد التي نهض عليها بنيان الفقه الإسلامي ، بمهارة مصنفه الذي جمع فأوعى ، وبلغ الغاية صنعاً في احتواء العلم ، وحسن الاختيار .

لقد نظمت مادة الكتاب بما يُفيد في ترتيب أفكاره ، وفهم نصوصه مرقماً هذه النصوص التي عليها قام بنيان المجلد الأخير وهو الفهارس العلمية بغية تسهيل الرجوع إليه ، والإحالة عليها بيسر ، ثم هذه التخريجات الحديثية ، والمقارنات الفقهية ، والضبط والتصحيح التي حشدتها في حواشي الكتاب التي استَقْرَغْتُ فيها كل جهدى ، وبذلتُ فيها كل طاقتي عبر خمس سنوات من الجهد الدؤوب المتواتر ليلاً ونهاراً ، لم أبخل عليها بوقت عزيز ، ونور عين ثمين ، لأتيح للعلماء والباحثين الانتفاع من هذا الكتاب النفيس و الإفادة منه .

وغاية ما أرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه ، وأن أكون قد مهدت السبيل إلى دراسة مواضيع هذا الكتاب دراسة أكثر استفاضة وعمقاً .

﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا كُتَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا كُتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أُو أُخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].



طرة نسخة (ح) أحمد الثالث رقم ١ / ٢٧١

الدولية من المن الدولية المن المن المن المن المن الدولية الدولية الدولية المن الدولية الدولية المن الدولية المن الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية المن الدولية الدو

اللوحة الأولى من نسخة (ح)

الإعلى على المراق المراف المرافي المر



اللوحة الأخيرة في الجزء الأول من نسخة (ح)

با رسول المداسة منه الأمانين منسك قال ووضاد سول البدهل الديماية وسلم توصلي رهمة اليخر وأمها دولسياغ مبط اليخر واحرفي الزعما للصوابق زجا والوكر قبالواحعه سال العبائق كالماجبة ش ديره مرهال رسول اللبصلي الله عليه و إ مذرجل بث المريئر فالماخو ملاصي الذكرا كالمن لهج قبلاء فيصالم بغزادهاكذلك لناخرينا والوعمالفيك فتلتجانيض بتااويج عزاي همري آن رمول البوصل لصعلبه وسابه حترتيل بزيود وتبنيه ا دا د کرهما عان العسکال اخرالات کری ناله آمیزین و کلن ایرین پژ لايعتز كالماحيز نالاشا هجي كالعفر كالمالاءمير يزين كاب عمن ، ئالىم ئى كى كى ئايىلىدال دى كى ئاللىلىمى لى يىلى ئىرى ن کا کالیما عمل دوا و بولس بریز برعم بزیم به عن از للسید ل البيصلي السعلية وسلما إلى البيرة فيهمك العدائل الم عطاقال لمرناسمن هوامر فالحرث الوعد كاله الطوط ويكان なっているからいん العنوب فالنص بالروم بزيكام بالومديق

اللوحة الأولى في الجزء الثاني من نسخة ( ح )

المبتدين على تصبقن الحبير قيصه الإدناب فيالزاني مؤزاة لمجالنهس والعل لايدم للهبرة لمغروب النمس المراح ملدون واجالتكريم طالالعل نموضن طلحهالمه ركاللمسم

## 

البرسا او بداه و ابوشد و شا الاحد سا او البه برا الربم المائنا في المساف المسا

ما من بي أن طون واصريسا وسعد با بواهدا برا با الدم ۱۹ هذا ؟
۱۰ سر فران برخ مريطا في الغرائش وقائل السند بان على بحلم حرا ولمد (ن الدائشا في واعد الوائنة العراق في المستقد المدان الا إلى العراق المدائل المد

اخرساً ابوسيد ) بوالعباس الارتفاع الكالفائي الكالفائدة الموضية الموسيد ) بوالعباس المالية الكالفائدة الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية المحادثة والكام المدينة والكام وحداً الكام الموسية الكام وحداً الكام الموسية الكام وحداً الكام الموسية الكام وحداً الكام الموسية الكام وحداً الكام وحداً الكام وحداً الكام وحداً الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية والموسية والموسية الموسية والموسية والموسية الموسية والموسية الموسية ال

## أول الثالث من نسخة (ح)

الاخرافا والمالم تبرو كالساع الاسلوال والمنافق في المنافع والمنافع والمناف

نهاية الجزء الثالث من نسخة (ح)



أول الجزء الأخير من نسخة (ح)

اللوحة الأخيرة من الجزء الرابع من نسخة ( ح )



نسخة ( ص )

د د برخسیدان دارد دارد امیر د مین د رخته یک که د ان محمدا مین د رمو د مینهٔ کمیاسپ یجن من سس سطی مدممیته مع دارسس امقال دانترن اییک اندگرمتیین منامس ، زل دیم و مسمزیکر دن . در آن زنرن میک رکت به تبانا کلوشی دیسه دقال دکیس کیرا مدان میگرایمق ال وحشه عمرائحق و کیون انحق سعویاً الافن بهر ومن وكرمين واباح كزنماين ومسيم الميستدولهم وتم المخترز والغابش خززل یا تیر (باعل دان ) بن جریر وای نامله تنزیل من تکیم صیر - فهری بگ به ورفسة سوزخ مليم إتباع كالمزل ليعجومسن دمل امزنه عشا دمدمليه ومسطم فمقال وينعي به خشهض حق ثوبيا - فاحم إن ميعيت ني ترك امره وام ريح له و داکمان لوکن ولا کمرکنسته اذا میضح امهر دیم لرامژ، ان کیمن بهرامخیرتا من امرمها معيا درمليديم ومكيس نجرا له آنيا حرنمرس ق دمحل مواسے دن خال وقال ائزل المدوقال يإداره دانا مبلئاك غيينت في الاين فانكم بنيا وفائسس بائعق نیه سی برشبه دو دیت ل درمی با خرض امدین معکرته دربی تول درمول مه الل جادق ای دفرت یی ۶۰ دلمهتدی دینینید انج وامع فیسه واینش بزیر دەيغىچ بېمە ئان ئىيلىنىن مىيىس كىزامى تىل كەدل تىيىمن دىمەنىيىك وق سا ميدوم م نفيت تنزل إصدئاز تراه دائمتاب ميبانشا اومبقر فانعن ا رم استروامی شیا درم ان کھایت والبنات وان فوایت والحایت وافحان یت أغرمن و ، مبن ولم ؛ لوخود مثق اذ أفهم اسے اسلواۃ ف منہوا ، دجے۔ بسعال ن نبه على مدمعيو كم من الغميه، وإم م المجبة سلاملة مك عطه امديعية يسكوكين احعواة وعدوبا ودتمشا وإمع ينيا ءوكين الأكوة وثحااكا یہ سے امرمینے دمسم ایج ڈاد می ایک من کب اوٹ ل دان انکم ب سيزدمل مشادده تؤء ومشدمهن امدامق بيحاكما بيانم مسنته نبيه عطوامه د اے درانق اقامیے کا ن کمین ابتریش شعر ہرا من او ہستہ ال فیاز کر

ائتة قال اجزا کمین بورے بن افتض رفر احدیثے تراک مید من کتب اوام ابی

اما نفا الج كمراحدن أمسين بن مل البق مستدارة ميرسنة ثمث ونسين وارجع

ئوين نغرب ئەيوسىنە ، در دىرمىرىئىم مىت ل دېزى ، دې موردىكى سىيەن دودى دىر دىرىق ل خمرى داپى بىر دىد – قىل دېمۇر سىلىم جىي فرىبېرى بۆركۈنىيى

ببرامدهم زدادركي الشابق البغيى ديق امدعن فحااله مول الناء بالمويرسس

له ، نقال رسو الهند من التعديد برسم الالك الذين ما فالله منسسره و ويله منسره من ويقا آمريت بالإراثير من منظا آمريت بالدراثير المسترس من منظا آمريت وقال فالن المسترس المنطق المن



| 111069   | واغاسه |
|----------|--------|
| יט בי או | فنانسه |
|          | امتاب  |



| Π | 4 4 4 14 | واخزانسي |
|---|----------|----------|
| ľ | 1445     | فن نسب   |
| Ī |          | انتاجسر  |

المفالنان كتاب معقالمان كالأثار

علم مولات مندولة تعند المستمري المستمري المستمري المستميل المستميل المستميل المستمري المستمري المستمري المستمري المستمرين الم

\*\*//! !

اجهن العسين بن على ليعق

مضنا الشكتية ا<sup>ن</sup> وصولاً جراج خلتر

معرطه التبليما سيكنوات عليه ميرو سيد ورسيد

نسخة ( ص )

وان يوت المردكاز وينب اسب العرنزميل أامخاص كن مصرفندخ اكديك المه يكغ مامراه . ولا ينطون في غروه هم ذكروسية ، فم قال ناكولوه تحديج ننسه من دار مصدات متول دخس في امرك يزمه ، وان يغم بالشيئة العرفيا قال وموليان) ب لا امرات درسته ما پش دان ميل شنه محرمېد • د رېولره وان يومه ما نرختېر ا بے رعیۃ، دان مجروک المدر کا زفق کن صندا بدوان مجلف فی میسے احت باننس مامنت برامدن الومنين اولان كينيم نتقره اديمرمية بمم لبهما والافع تبكمية

وائيان دليقي بمأواكامبته الي امدكن مقدلقدته -قال بال نجل بور البروطين حذيوته مشباوة الناقال الدالد ومدتنا الجواس الذحرافيرى قال مؤثا الإطعرانقرى لمن سيطان تؤجل لمازظ يح يرقوبتيره فيشيح حرب كمين احوى قال اجبَّ عبدالعربي هجرب كميين بشرش تي خال مزئا اجزئ ان ما رِّم : الم سيرا خدى قال قال يمل امرسط العرطية كم تعرّا مولك یقان دلیس بازندی من ادبیعن منتقل بی یسب رخال قال بحرل امرسعیم دمر دادرن الدر اخرم سم قائع ميع من حريث سيكان بن بل - ورويمام ابل المائدات التلت

وارتعام الامتام من المقطاع والمغيبا وايعي وميل الأخرة ولرقرار وخواع جامعن في الديمامن خيراد مشسر من لم مغيريعي نما ي و دلايحال إحسد الا إحدامال احداما كزئح اقود كوال مبيا ومينه اهرأ ميثياء وآل تنزل الدنيا ميف انزلما إمدء دانه كجيلها وسلم لميل ين نبك ، و برزن سقية كاه المرومية ميراث والمرروازيومي مردكمة وكراوة وينهن بيجا دجوابل ومهمة كوهنس اعلت من خرجول وكانة مَّالِ حَدَّنَا بِهِ الْجِيْبُ سِيَّ هُلْ الْحَرِيَّالِ بِهِي بِرَسِيعُ لِيَ الْمَارِيُ مِنْ الْمِيْنِ مِنْ إِنْ كال الدخود مم كافعت أيامت الموت - المنتجوزاً الإميرالدا كانظ والإسميدي الجناجو دان مافرزائ ب كتبقرن ادرس بي اميار كزيموازيشبوان فالرأن العرومن كاستسميك كدوان فكرامين وكالمرعط احرط ارجون برن بروميه بين باي يتكث ، درا كمانط بسبط احاد فرابين المدني امتول وامين ، دراکھندعن كارير فوزة عوم مجل مستاطوه حرتى وتن ومسهم إور . أو ارا : ا برانامز المتاب ديسته دمين

> اخرزاد كراه بندائس دابوك ياسي بن ابرايم دانوسيد هرن وست كاوارش ابرامياس الامرقال خري المزيج كالباخزيارك تق قال الجزيالية سيعرب

أول الثانى

الدعيدكو لموضى اباسكة -قال احرومك مراءال حمك مرقع ، ودواء الجقع تبرق قبيته بناديب منابطة قال دخوير للعرعة العرضيكم كالجاسلة قو فرِّ بعده فامختد نمرة ل ال الدرج اذا قبض تجرامبر فنينخ المسسى كما المقالة يوا

باب الزيري الاتبيته بن نويب كان يعيث ال بول لرمك



نهایة الجزء الثانی من نسخة ( ص )

دادهمین این به کهسته کی ن توان درمین دومیشیوم ای سم نی میمن تسبیم کم بن اب شیشیش ن بزو دامدا مع

بمل المرامو يم أن جي المورول جي العساة - المزمة سم في المعج ك دية أفرق ناهرن مبیری مبدامدان فری اجه الا نادمی ان حرجا می اجه بریرة ان دارج مارزارف نه مارا الغيشان يوسبهن يوسنسبن اكم ببعرافزي الجبراهدين يمين اقامني تسال ثنا الإدليانس الاممرقال إنا فالغانى بول امرمط امرمدير كلمن بيجا لميس منها - والأحزا ليَّنَا لم مِنْ فِو بِينَ رِوْدَ رَبُّه - خَارَ أَظُّ رُولُهُ الْإِنْرِينَ مُولِمَ لِيَا إِنَّ بالعربث، المسايل المرسط المرطيري للمادم ومها ريث مارا ويمسن المراقطي رمرامد-ومجاذ كمس ب ، دېسنده کمرېزار برې اودې کن ادمېلی اين کېږي すんいいぶこういめ・・・ウングンなん 1.00 پزیلم منفض می مثان ان ایج جب کزدان انظ ت دنادنترق، الحاتبت مينا، والمانت فترائية يتراقزا بن دايون ،ف تا يات ممنان فوال فدناء يدسائن تان توجيز الأملان **-いいわいがいしつ** 

11611

اجزاده هو مودامية رائد هورا احرائوازى قال انا لشنج او كمرا حردة كمس المق لوگر قال نا يوسيدن ادا كورق شاره امياس هورن ييوس قال اما الاجاب سيورزيان عورن ادركس اث فق رحرامه قال المدحد من المواده مي بمكم دا بوعل ان از كون تجابة تقريمة من ارت ان مقل درميط المحام منية استه ان مسهم الواد هم زكرت بني الحقائية الامن ارت ان مقل درميط المحام منية استه ان هما ايم برول مدسته الدهيد بومنه المان في سنة ان وزيول الدست المرحية

يدن ويت دام سيون وزئا دوليك

Vistoria.

استوه ، فاد المغرة بن دعيبا ، نت ل مبهم مبغی متد ابلين ، نندر انقستر ، قال نشهراتوجره و قاقی دستسیل وت ل زياده اوری بهمااول ، ميرېم مردمی ادرمذ الازياد ، نت ل انجردمی اردمند امين زميدتونی ات ل جنه قال فائارنشهد ، فدومترمنو ، فاومم متردارت ويستبرومعت فن مايه ، قال فهرم مردمني الدون وشعوم زيود دتتردیماه من دیم آمنددومول وفی دداج تک بن زیمی صبدالعق اب اجع کمرته ان انج کمرته وزیک و اوغ من وشتیس به مبرکما فرایی ديتول ادمق ولم كيز تكيتني مشيثاء فقال زيا و لم اردات ل بوداره و كخط المجرة ونا في وتتبل برمير، فلا دعازياة امت ل دائيت امرا عكرا، امرن شی تا مدر د به معسیمن بیسم من نیسته به مدرامی من بی ای خسبتد انخرداده دیم دمینسده ، دکان زیا د را بهم دمزان کارنده دا آرایی شند نقیرد وازگسسه ، نقال اوکرزه د امدیکان یا فرمید بی ب دمین دا دم مامیس ، وال نشد موتوه سین ل کتبدق نیا با دی امشذند ردزیان ام مدامدای فظراماز ه آن ام الولایس این فنزا افت ل مرشع الدمذين إيسه زياده الحالاب نواكم مندزه والمغرة ني امنق الدارنجيست ريح عنعت الإب دنو ال مجيبلده بيضاء فقال على الأكا نت مرضها بي ويميرة مرضها مرة وزكرتفت المنوة وت ل مندن القامل بيم المرمية ت ل بمرتسويني المدن ودما م ابنا الجمدِ الدرس فطاما زة أبّا الإالولميّانا أسمسن يُرمينان فن الإبهمة يتدين المقات الوثبات والدافو - أفرنا الوحد الدائ نطائ من جهل شفهميست؛ قال الأكان معن رجم- وروية من محسن ابعست این ممین من ایی سف ارمی من تکرند تا ل سنس بمسن ن می رمی دمرم ومجامعوانيا الإلومية تامسن تنا المكرنتا ينرع بزارون مايميان أوليه المعتب ترامسن لاسينان تزاميكرك البدمشية تزاميران عا مرق عام که به مررد تو فه محفظ ، کیف د تا جرست روایته جا مدیر دمسار نماه مل دمی در مود ، وت ل ان جوته هٔ رم مه میک : مزکه فویجی - آوز ومراميري والمارية ويرت ل من استه الميسية الميم عيدا مراجه مرت نه خاق م زياد قال ان تشهران ش د احداه مي ، قال زياد ا شی مداندرتد رویان دارمیهای نکرتره ده رست مودن ب دادة من استسهر، ومن قددارت امرا تبی ، قال دو مراکب رم وم فال مقال الوكميه عمره المنسبرا غران انج محرسص المومنزان ليبرط الذسعكان وقوًر بمريف قال مذه الرشهود التشيع الوكمرة وت مبدواً وقد امد، نع، فق ومسومين سنسبوم لا داخل فسته مخ المنادادالالكملااريع تنقون من قبائد بن زيرة ال لاكان من مثل ابعام ادع في مركز والدان -

نهاية الجزء الثالث من نسخة ( ص

اومرد امدای نظ داوکرین جمسن ده نده قال صدف او ال مسی محر این موت تن شیمه ند ال خالب آن میداد داب آن سیدم تنا وه ان

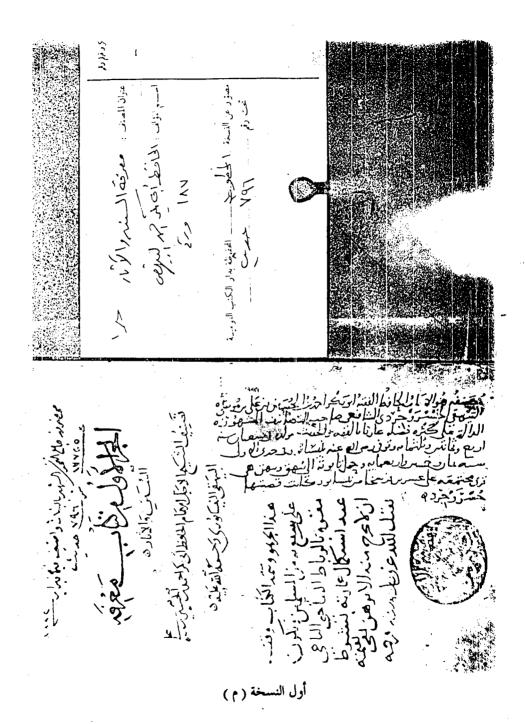

9 2



اللوحة الأخيرة من نسخة (م)

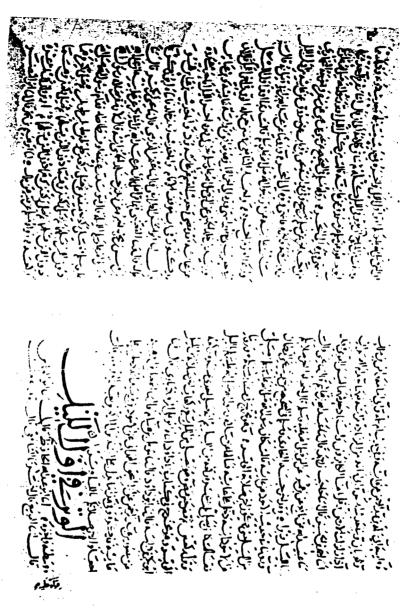

لوحة من نسخة جار الله ورمزها (س)

## بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي

{ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على رسوله محمد وآله أجمعين } (١١)

اخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم: علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الشافعي (٢) ، بقراءتي عليه بدمشق ، قال : أخبرنا

ومن تصانيفه المشهورة « التاريخ الكبير » ثمان مئة جزء في ثمانين مجلدة ، « الموافقات » اثنان وسبعون جزء ، « معجم شيوخه » اثنا عشر جزء « مناقب الشبان » خمسة عشر جزء ، « فضل أصحاب الحديث » أحد عشر جزء ، « تبيين كذب المفترى على الشيخ أبي الحسن الأشعري » مجلدة .

خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) ( \ / ك٧٧ – ٢٨٠ ) ، المنتظم ( . \ / ٢٦١ ) ، معجم الأدباء ( 70 / 70 / 70 ) ، مرآة الزمان ( 10 / 10 / 10 ) ، جامع المسانيد للخوارزمي ( 10 / 10 ) ، الروضتين ( 1 / 10 / 10 ) ، وفيات الأعيان (10 / 10 / 10 ) ، تذكرة المختصر ( 10 / 10 ) ، العبر ( 10 / 10 / 10 ) ، دول الإسلام ( 10 / 10 ) ، تذكرة الحفاظ ( 10 / 10 / 10 ) ، سير أعلام النبلاء ( 10 / 10 ) ، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 10 / 10 ) ، مرآة الجنان ( 10 / 10 / 10 ) ، طبقات السبكي تاريخ بغداد ( 10 / 10 ) ، طبقات السبكي ( 10 / 10 ) ، طبقات الإسنوي ( 10 / 10 / 10 ) ، البداية والنهاية (10 / 10 ) ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة الكبير المجود ، محدث الشام ، ثقة الدين ، أبو القاسم الدمشقي ، فخر الشافعية ، وإمام أهل الحديث في زمانه وحامل لواثهم ، صاحب « تاريخ دمشق » ، وغير ذلك من المصنفات المفيدة مولده في مستهل سنة تسع وتسعين وأربع مئة ، جمع بين معرفة المتون والأسانيد ، صحيح القراءة ، مثبت ، محتاط ، رحل وبالغ في الطلب إلى أن جمع ما لم يجمع غيره ، وأربى على أقرانه ، وصنف التصانيف وخرج التخاريج وشرع في تاريخ لدمشق . وقال أبو محمد عبد القادر الرهاوي : رأيت الحافظ السلفي والحافظ أبا العلاء الهمداني والحافظ أبا موسى المديني ما رأيت فيهم مثل ابن عساكر ، توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمس مئة ، ودفن بمقبرة باب الصغير شرقى الحجرة التي فيها قبر معاوية .

الشيخ الفقيه أبو محمد: عبد الجبار بن محمد بن أحمد البيهقي الخُواري (١) ، بقراءَتي عليه بِنَيْسَابُور ، قال : أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر : أحمد بن الحسين بن علي البَيْهقي (٢) ، قراءَة عليه سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة ، قال :

أخبرنا محمد بن موسى بن الفَضْل (٣) ، رحمه الله ، فيما قرأتُ عليه من كتب الإمام أبي عبد الله : محمد بن إدريس الشافعي المطلبي - رضي الله عنه ،

النجوم الزاهرة (7 / VV) ، طبقات الحفاظ : (2V3, 6V3) ، الدارس للنعيمي (1 / V) ، طبقات ابن قاضي شهبة (1 / V) ، مفتاح السعادة (1 / V) و1 / V والزيارات بدمشق (1 / V) ، شذرات الذهب (1 / V) ، الزيارات بدمشق (1 / V) ، شذرات الذهب (1 / V) ، الزيارات بدمشق (1 / V) ، تهذيب تاريخ دمشق لبدران (1 / V) ، تهذيب تاريخ دمشق لبدران (1 / V) ، فهرس مخطوطات كنوز الأجداد (1 / V) ، فهرس مخطوطات الحديث (1 / V) ،

وكتاب « ابن عساكر في ذكرى مرور تسع مئة سنة على ولادته » طبعه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في سورية ، ففيه ترجمات ابن عساكر من المراجع القديمة والحديثة ، مع ذكر مؤلفاته .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى (خوار) قرية من قرى بيهق على ما ذكره السمعاني في الأنساب (١٩٦/٥) ، وقد سمع من البيهقي مصنف هذا الكتاب - فأكثر عنه ، وقد حُدَّث عنه : ابن عساكر ، والسمعاني وغيرهما .

ترجمته في : معجم البلدان ( ۲ : ۳۹٤ ) ، العبر ( ٤ : ٩٩ ) ، سير أعلام النبلاء ( . ٢ : ٧١ ) ، طبقات السبكي ( ٧ : ١٤٤ ) ، النجوم الزاهرة ( ٥ : . ٢٧ ) ، شذرات الذهب ( ٤ : ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : أحمد بن على بن الحسين بن ...

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان ، الصيرفي ، النيسابوري :

وهو شيخ ثقة مأمون ، من كبار تلاميذ الأصم ، وقد روى عنه البيهقي كتب الشافعي ، وروي عنه البيهقي كتب الشافعي ، وروي عنه في هذا الكتاب ، كما أكثر عنه في « السنن الكبير » (١: ٣٥، ١٩٣، ١٩، ١٤٩، ١٤٩) و (٢٢ : ٢٥١ ، ٢٦١ ) ، وغيرها ، كما حدث عنه في كتبه الأخرى ، ومات هذا الشيخ سنة (٤٢١ ) .

سير أعلام النبلاء ( ١٧ : ٣٥ ) ، والعبر (٣ : ١٤٤) ، وشذرات الذهب (٣١ : ٢٢٠) .

في الأصول – أنَّ أبا العباس : محمد بن يعقوب بن يوسف (1) رحمه الله ، حدثهم ، قال : أخبرنا أبو محمد : الربيع بن سليمان المرادي (7) – رحمه الله ، قال : أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال :

الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله ، وكما ينبغى له ، وأشهد أن لا إله

----

(١) هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ، أبو العباس الأصم ، النيسابوري (١) هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ، أبو العباس الأافعي : المبسوط ، وعبره ، وظهر قبه الصمم بعد انصراقه من الرحلة .

قال الحاكم : وكان محدث وقته بلا مدافعة ، حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة ، ولم يخلف مثله في صدقه وصحة سماعه ، وكف بصره في آخر عمره .

قال الذهبي: مسند الشافعي لم يفرده الشافعي، بل خرجه أبو جعفر محمد بن جعفر بن مطر لأبي العباس الأصم مما كان يروى عن الربيع، عن الشافعي من كتاب الأم وغيره،

الأنساب ( ۱ : ۲۹٤ ) ، المنتظم ( ٦ : ٣٨٦ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٣ : ٨٦. ) ، العبر ( ٢ : ٢٧٣ ) ، طبقات ابن ٢٧٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٥ : ٢٥٠ ) ، الوافي بالوفيات ( ٥ : ٢٢٣ ) ، طبقات ابن قاضي شهبة ( ١ : ٩٠١ ) ، البداية والنهاية ( ١١ : ٢٣٢ ) ، النجوم الزاهرة ( ٣ : ٣١٧ ) ، طبقات الحفاظ ( ٣٥٤ ) .

(٢) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، مولاهم أبو محمد المصري المؤذن ،
 صاحب الشافعي ، وخادمه ، وراوية كتبه الجديدة .

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهو الذي يروي كتب الشافعي، قال الشافعي: الربيع راويتي.

قال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالحديث، وكان المزني أعرف بالفقه منه بكثير، حتى كأن هذا لا يعرف إلا الخديث وهذا لا يعرف إلا الفقه.

ولد سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومئة ، وتوفي في شوال سنة سبعين ومئتين ؛ وقد قال الشافعي فيه : إنه أحفظ أصحابي .

رحل الناس إليه من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه .

قال القضاعي: والربيع آخر من روى عن الشافعي بمصر.

طبقات الفقهاء للشيرازي (  $\,^{\,}$  ۷ ) ، سير أعلام النبلاء (  $\,^{\,}$  ۱ :  $\,^{\,}$  ۷۸ ) ، طبقات الفقهاء للعبادي (  $\,^{\,}$  ۲ ) ، طبقات السبكي (  $\,^{\,}$  ۲ :  $\,^{\,}$  ۲ ) ، طبقات ابن قاضي شهبة (  $\,^{\,}$  ۲ :  $\,^{\,}$  ۲ ) ، وفيات الأعيان (  $\,^{\,}$  ۲ :  $\,^{\,}$  ۲ ) ، النجوم الزاهرة (  $\,^{\,}$  :  $\,^{\,}$  ۲ ) ، النجوم الأسماء واللغات (  $\,^{\,}$  :  $\,^{\,}$  ۲ ) ، شذرات الذهب (  $\,^{\,}$  ۲ :  $\,^{\,}$  ۲ ) .

إلا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، بعثه بكتاب عزيزٍ ، لا يأتيه الباطل منْ بين يدَيْه ولا منْ خَلْفه تنزيلٌ من حكيم حميد .

٢ - فهدى بكتابه ، ثم على لسان نبيه ، ﷺ ، من (١١) أَنْعَمَ عليه ، وأقامَ الحُجَّةَ على خُلقه ؛ لئلا يكونَ للناسِ على الله حجّة بعد الرسل ، فقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذَّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلناسِ مائزَلَ إليهم ولعلَّهم يَتفَكَّرُون ﴾ (النحل : ٤٤) .

٣ - وقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا عليكَ الكتابَ تِبْيَانا لكلَّ شيءٍ وهدى ورَحْمَةً ﴾ (النحل : ٨٩ )

٤ - وفَرَض عليهم اتباع ما أنزل إليهم ، وسَنَّ رسولُ الله ، ﷺ ، لهم ، فقال (تعالى ) (٢) : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُومِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ ، ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ يكونَ لَهُمُ الخيرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ ، ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ ( الأحزاب : ٣٦ ) .

٥ - فاعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله ، ﷺ . ولم يجعل لهم إلا اتَّاعه (٣) .

٦ - ثم ساق الكلام إلى أن قال:

وقال لنبيه ، ﷺ : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ ﴾ ( الأنعام : ١٠٦ ) .

٧ - وقال : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ ﴾ ( المائدة : ٤٩ )

٨ - وقال : ﴿ يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفةً في الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ ﴾ (سورة ص : ٢٦) .

٩ - قال : وليس يُؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد أعلم الحق ، ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله ، جل ثناؤه ، نَصًا أو دلالة .

 <sup>(</sup>١) ني « إبطال الاستحسان » « بما » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) إبطال الاستحسان من كتاب الأم (٧: ٢٧١).

. ١ - وقد جَعَلَ اللَّهُ الحقُّ في كتابه ، ثم سُنَّة نبيَّه ، ﷺ ، فليست تَنْزِلُ بأحد نازِلةٌ إلا والكتابُ ( يدل ) (١) عليها نصًّا ، أو جملة .

١١ - فالنّص : ما حرم الله وأحل نصا : حَرّم الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، ومن ذكر معهن ( في الآية ) (٢) ، وأباح مَنْ سواهُن ً .

١٢ - وحَرَّم الميتة ، والدَّم ، ولحم الخنزير ، والفواحش : ما ظهر منها ،
 وما بطن .

١٣ - وأمر بالوضوء ، فقال : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
 وأيديكُمْ إلى المرَافِق ﴾ ( المائدة : ٦ ) .

١٤ - فكان مكتفياً بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل فيه ، مع أشباه له .

10 - قال : والجُمَلُ : ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج ، فدلٌ رسولُ الله لله ، كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها ، وكيف الزكاة ، وفي أي المال هي ، وفي أي وقت هي ، وكم قدرها ، وبَيِّنَ كيف الحج ، والعمل فيه ، وما يخرج به منه .

١٦ - فإن قيل : فهل يقال لهذا كما قيل للأول : قُبِلَ عن الله ، تبارك وتعالى ؟

قيل: نعم، قُبِلَ عن الله، عز وجل، بكلامه جملة، وقُبِلَ تفسيرُه عن الله بأنَّ الله فرض طاعة نبيَّه، ﷺ، فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ فَخُذُوه، وما نَهَاكُمْ عنه فانْتَهُوا ﴾ ( الحشر: ٧ ).

وقال : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّه ﴾ ( النساء : . ٨ ) ، مع ما فرض من طاعة رسوله ، ﷺ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( م ) .

١٧ - فإن قيل : فهل سنة النبي ﷺ ، بوحى ؟

قيل: الله أعلم.

۱۸ – قال الشافعي (1): أخبرنا مسلم بن خالد ، أحسبه عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه :

أنَّ عنده كتاباً من العُقُول نَزَلَ به الوحى (٢) .

وما فرض رسولُ اللَّه ﷺ منْ صدقة وعقول فإنما (٣) نزل به الوحيُّ.

١٩ – قال الشافعي : وقيل : لم يَسُنُّ رسول الله ﷺ شيئاً قط إلا بوحي الله ،
 عز وجل ، فمن الوحي ما يتلى ، ومنه ما يكون وحياً إلى رسوله (٤) ﷺ ،
 فَيُسْتَنُّ به .

. ٢ - قال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد (٥) ، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو (٦) ، عن المُطَلب بن حَنْطَب (٧) ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

« ما تركتُ شَيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه . وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي : أنه لن قوت نفس حتى تستوفي رزقها ، فَأَجْملوا في الطلب »  $(\Lambda)$  .

<sup>(</sup>١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٧ : ٢٧١ ) ، ومسند الشافعي ص ( ٩. ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح): « فيما ».

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « إلى رسول الله » .

 <sup>(</sup>٥) هو الدراوردي من أهل المدينة ، له ترجمة في التاريخ الكبير (٣: ٢: ٢٥) ، وتوثيق عند العجلي ، رقم (١١٦ ) ، وابن معين (٢: ٣٦٧) ، وابن حبان (٧: ١١٦) ، وترتيبه للهيثمي الترجمة رقم (٨١٦٦) .

 <sup>(</sup>٦) عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب ، من شيوخ مالك : تابعي ، ثقة ، معروف ، ترجمته في التاريخ الكبير (٣:٢:٢) ، وثقات ابن حبان (٥: ١٨٥) ، وترتيبه للهيثمي من تحقيقنا ، رقم (١.١٢.) .

 <sup>(</sup>٧) بعد دراسة متأنية رجح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث أنه غير مرسل ،
 وأن المطلب من صغار الصحابة ، من طبقة ابن عمر وجابر ، الرسالة من ص ( ٩٣ - ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الأم للشافعي ( ٧ : ٢٧١ ) ، والرسالة له ص ( ٩٣ ) ، فقرة ( ٣.٦ ) .

٢١ - قال الشافعيُّ : فقد (١) قيل : ما لم يَتْلُ به قرآناً فإنما ألقاه جبريلُ ،
 عليه السلام ، في روعه بأمر الله ، عز وجل ، فكان وحياً إليه .

٢٢ - وقد قيل : جعل الله إليه - لما شَهِدَ له به من أنه يَهْدي إلى صراط
 مستقيم - أن يَسُنُ .

٢٣ - وأيّهما كان فقد ألزَمَهُ اللّهُ خلقَه ، ولم (٢) يجعل لهم الخِيرَةَ من أُمْرِهم فيما سَنَّ وفَرَضَ عليهم اتباعَ سنَّته .

75 - 1 أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدَوَيْه الحَافظ (7) ، رحمه الله – فيما تُرِيء عليه من كتب الشافعي . رحمه الله . في الأصُول – أنَّ أبا العباس : محمد بن يعقوب حدَّثهم ، قال :

(٣) هو أبو عبد الله الحاكم الحافظ الكبير: محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري (٣) - ٤.٥ ) إمام أهل الحديث في عصره.

وصاحب كتاب « المستدرك على الصحيحين » و « علوم الحديث » ، و « التاريخ » ، و « المدخل إلى معرفة الإكليل » ، و « مناقب الشافعي » وغيرهما .

قال الذهبي: « كان عند البيهقي منه وقر بعير ».

قال ابن قاضي شهبة في ترجمته للحاكم في طبقات الشافعية (١٠ : ١٩) : « أخذ عنه أبو بكر البيهةي ، فأكثر عنه ، ويكتبه تفقه وتخرج ، ومن بحره استمد ، وعلى منواله مشى » .

ذلك أن البيهقي لقي الحاكم في مطلع نشأته العلمية أثناء رحلته إلى نيسمابور وشحن كتابه هذا ، و لله الله و السنن الكبير » بالرواية عنه ، كما أجاز البيهقي في بعض مروياته ، فكان يحدث بها عنه إجازة .

وقد كان الحاكم يملي على البيهقي إملاءً ، وأحياناً يقرأ التلميذ على شيخه قراءة وهو يسمع ،

وقد تحمل البيهقي بذلك أهم مصنفات الحاكم كالمستدرك ، وتاريخ نيسابور ، وأحاديث شعبة ، والمغازي ، ومعرفة علوم الحديث ، ومعجم الحاكم .

ترجمته في تاريخ بغداد ( ٥ : ٢٧٣ ) ، وفيات الأعيان ( ٣ : ٨.٤ ) ، تذكرة الحفاظ (٣ : ٨.٨ ) ، طبقات الشافعية ( ٤ : ١٥٥ ) ، البداية والنهاية ( ١١ : ٣٥٥ ) ، المنتظم ( ٧ : ٢٠٨ ) النجوم الزاهرة ( ٤ : ٢٣٨ ) ، ميزان الاعتدال ( ٣ : ٢٠٨ ) ، لسان الميزان ( ٥ : ٢٣٢ ) العبر ( ٣ : ٩١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٠ : ١٦٢ ) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهية ( ١ : ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) في الأم « وقد » .

<sup>(</sup>Y) في ( م ) : « وأن يجعل » .

أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال :

وقد وضَع اللّهُ رسولَه ﷺ - مِنْ دينه وَفَرْضِه وكتابه - المَوْضِعَ الذي أبان ، جلّ ثناؤه ، أنّه جَعَله عَلماً لدينه ، بما افْتَرَضَ من طاعته وحرَّم من معصيته ، وأبان من فضيلته بما قَرَنَ من الإيمان برسوله مع الإيمان به .

٢٥ - فقال تبارك وتعالى : ﴿ فآمنُوا بالله ورُسُله وَلا تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انتهوا خَيْراً لكم إنّما الله إله واحدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ له ولد ﴾ ﴿ النساء : ١٧١ ﴾ (١) .

٢٦ - وقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وإذا كانوا مَعَهُ على أَمْرِ جَامعٍ لم يَذْهَبُوا حتى يستثُذُنُوه ﴾ [النور : ٦٢].

٢٧ - فَجعل كمال ابتداء الإيمان - الذي ما سواه تَبَعُ له - الإيمان بالله ، ثم برسوله (٢) .

٢٨ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال :

أخبرنا ابن عُيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد – في قوله عز وجلّ : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرُكَ ﴾ { الانشراح : ٤ } قال : لا أَذْكَرُ إلا ذُكرِنْتَ معي : أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمداً رسول الله (٣) .

٢٩ - قال الشافعيُّ: وَفَرَضَ اللَّه على الناسَ اتباعَ وَحْيِهِ ، وسنن رسوله ، فقال في كتابه : ﴿ لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي يَتُلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ ويُزكِّيهِمْ ويعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ [ آل عمران : ١٦٤ ] مع آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة (٤).

٣٠ - قال الشافعيُّ : فذكر اللَّهُ الكتابَ وهو القرآنُ ، وذكرَ الحكمةَ ،

<sup>(</sup>١) في الرسالة ، فقرة ( ٢٣٧ ) ، الآية تامة ، وكذا في ( ص ) ، وهو ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الرسالة للشافعي ، ص ( ٧٣ -٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) الرسالة للشافعي ، ص ( ١٦ ) ، الفقرة (٣٧) ، وتفسير الطبري (٣٠ : ١٥٠ - ١٥١) ،
 والدر المنثور ( ٣ : ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة للشافعي ، ص ( ٧٧ ) ، الفقرة ( ٢٤٧ ) .

فسمعتُ مَنْ أُرْضَى من أهل العلم بالقرآن ، يقول : الحكمةُ : سُنَّةُ رسولِ الله عليه (١)

٣١ - وقال : ﴿ يأيها الذين آمنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرسولَ وأُولِي الأُمْرِ مِنكُم \* فإنْ تَنَازَعْتُمْ في شيءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ ﴾ { النساء : ٥٩ } .

 $^{(7)}$  : أولوا الأمر : أمراءُ سَرَايَا رسولِ اللّهِ  $^{(7)}$  : أولوا الأمر : أمراءُ سَرَايَا رسولِ اللّهِ  $^{(7)}$  ، { واللّه تعالى أعلم }  $^{(7)}$  وهكذا أخبرنا  $^{(1)}$  .

٣٣ - { وهو يشبه ما قال والله أعلم ، لأنَّ كل من كان حَوَّلَ مَكَّةَ في العربِ لَمْ يَكُنْ يعرف إمارةً ، وكانَتْ تَأْنَفُ أن يُعطيَ بَعْضُها بعضاً طاعةَ الإمارة ، فلما دانت لرسول الله ﷺ ، دانت لرسول الله ﷺ بالطاعة لم تكن ترى ذلك يَصلُحُ لغير رسول الله ﷺ ، فأمرُوا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمَّرَهم رسول الله ﷺ لاطاعة مطلقة ، بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم } (٥).

فقال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ { يعني إن اختلفتم في شيء }  $^{(7)}$  – يعني والله { تعالى }  $^{(4)}$  أعلم – هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ﴿ فَرُدُّوه إلى الله والرسول ﴾ { النساء : ٥٩ } يعني والله { تعالى }  $^{(A)}$  أعلم – إلى ما قال الله والرسول .

٣٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال:

وأُعلمهم أنَّ طاعةً رسوله ﷺ ، طاعته ، فقال : ﴿ فَلا وَرَبَّكَ لا يُؤمنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثَم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهم حَرَجاً مِّما قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ [النساء: ٥ ] .

<sup>(</sup>١) الرسالة للشافعي ، ص ( ٧٨ ) ، الفقرة ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كأبي هريرة المتوفى سنة ( ٥٨ ) ، وميمون بن مهران المتوفى سنة ( ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) **في ( ص )** : « وهكذا أخبرنا غير واحدٍ من أهل التفسير » .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط من نسخة ( م ) و ( ح ) ، وثابت في ( ص ) وفي كتاب الرسالة ، ص ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ليس في (ص).

<sup>(</sup>٧) و (٨) ليس في (ح) و (م) ، وأثبته من (ص) فقط.

٣٥ - قال الشافعي { رحمه الله } (١): نزلت هذه الآية - فيما بَلغَنا والله أعلم - في رجل خاصَمَ الزُّبير في أرضٍ فَقَضَى النَّبيُّ ﷺ بها للزبير (٢).

٣٦ - أخبرنا (٣) أبو علي : الحسين (٤) بن محمد { بن محمد } فال : علي الرُّوذبَارِي (٦) ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن بكر بن داسَة ، قال : حدثنا أبو داود السَّجِسْتَاني ، قال : أخبرنا أبو الوليد الطَّيَالِسِي ، قال : حدثنا اللَّيث ، عن الزَّهري ، عن عُرُوة : أن عبد اللَّه بن الزَّبير حدثه :

أنَّ رجلاً خاصم الزبير في شراج الحَرَّة التي يسقون بها ، فقال الأنصاريّ : سرَّح الماء يمرّ ؛ فأبى عليه الزبير . فقال رسول الله ﷺ ، للزبير : « اسق يا زبير ثم أُرسل إلى جارك » . قال : فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك ! فتلوّن وجهُ رسول الله ﷺ ، ثم قال : « اسق ثم احبس الماءَ حتى يرجع إلى الجَدْر » . فقال الزبير : فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ﴿ فلا وَرَبُّكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بينْهُمْ ﴾ [النساء: ١٥] (٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط .

<sup>(</sup>٢) الرجل الذي خاصم الزبير كان من الأنصار عمن شهد بدراً ، واختصما في مام كانا يسقيان به أرضهما ونخلهما . والحديث مطول معروف في كتب السنة ، وفي آخره : ﴿ فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ﴾ .

وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٢ : . ١٨ ) ونسبه لعبد الرزاق ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والبيهتي من طريق الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أبيه . ورواه أيضاً يحيى بن آدم في الخراج ( رقم ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : و أخبرناه » .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : ر الحسن » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) من شيوخ البيهقي ، ومضت ترجمته في مقدمة الكتاب .

 <sup>(</sup>٧) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح (٣٤/٥) ، كتاب المساقاة (٤٢) ، باب سكر الأنهار (٦٠) ، الحديث (٣٥٠) ، وفي (٢٥٤/٨) ، كتاب التفسير (٦٥) ، سورة النساء
 (٤) ، باب ﴿ فَلا وَرَبَّكَ لا يُوْمنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: (٤) الآية (٧٥)} ، =

أخرجه أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو الحسين : مسلم بن الحجاج النَّيْسَابُوري - في الصحيح - من حديث اللَّيث بن سعد .

٣٧ - وفي رواية مَعْمَر ، وشُعَيب بن أبي حمزة : عن الزُّهري عن عروة ، أنه
 قال :

واسْتَوْعَى رسولُ اللّه ﷺ للزبير حقَّه في صريح الحكم حين أَحْفَظُه الأنصاري . وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان له ما فيه سَعَةً .

وقد أخرجه البخاري <sup>(١)</sup>.

٣٨ – قال الشافعي : وهذا القضاءُ سنة { من } (٢) رسول الله ﷺ ، لا
 حكمٌ منصوص في القرآن (٣) .

\* \* \*

كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضاً:

<sup>=</sup> الحديث ( 2000 ) ، ومسلم في الصحيح (٤ / ١٨٢٩ - .١٨٣٠) ، كتاب الفضائل (٤٣) ، باب « وجوب اتباعه ﷺ » ( ٣٦ ) ، الحديث ( ١٢٩ / ٢٣٥٧ ) ، الجدر أي الجدار ، واستوعى حقه أي استوفاه ، وأحفظه أي أغضبه . و ( الشريج ) : مسيل الماء ، و ( الحرة ) : أرض ذات حجارة سوداء .

<sup>-</sup> أبو داود في القضايا - أبواب « من القضاء » ( ٣ : ٤٢٩ ) . .

<sup>-</sup> الترمذي في الأحكام - باب « ما جاء في الرجلين أحدهما يكون أسفل من الآخر .. » ، وفي التفسير - باب « من سورة النساء » .

<sup>-</sup> النسائي في القضاة - باب « إشارة الحاكم بالرفق » .

<sup>-</sup> ابن ماجه في المقدمة - باب « تعظيم حديث رسول الله ، والتغليظ على من عارضه وفي الأحكام ، باب « القضاء بالقرعة » .

كما أخرجه أحمد في المسند ( ٤ : ٤ - ٥ ) .

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ( ۲ : ۳.۸ ) .

<sup>(</sup>١) في المواطن المذكورة بالحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الفقرة ( ٣٨ ) في الرسالة للشافعي ، ص ( ٨٣ ) ، وفقرة ( ٢٧٤ ) .

٣٩ - واحتج أيضاً - في فَرْضِ اتباع أمره - بقوله عز وجل : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرسول بينكم كدُعاء بَعْضكم بَعْضاً قد يَعْلَمُ اللّهُ الذين يَتَسَلّلُون منكم لواذا فَليَحْذَرِ الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أُمرِهَ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنةً أو يصيبهم عذابٌ أليم ﴾ (النور : ٣٣ ) (١) .

نَا - وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ التي دلت على مثل ما دلت عليه هذه الآيات (7).

٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال :

وكان فَرْضُه على من عَايَنَ رسولَ الله ﷺ ، ومَنْ بَعْدَهُ إلى يوم القيامة واحداً في أنَّ على كلَّ طاعته ، ولم يكن أحدُ غابَ عن رؤية رسول الله ﷺ ، يَعْلَمُ أُمرَ رسول الله ﷺ ، إلا بالخبر عنه (٣) .

٤٢ - قال : والخبر <sup>(١)</sup> عنه خبران :

خبر عامَّة عن عامَّة عن النبي ﷺ ، بِجُمَلِ ما فرض الله على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ، ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم ، وهذا ما لا يسع جهله .

وخبر خاصة في خاص الأحكام ، لم تكلفه العامة ، ولم يَأْتِ أكثره كما جاءً الأول . وكلّف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة .

وساق الشافعي الكلام في شرح كل واحد منهما (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الرسالة للشافعي ص (  $\Lambda$ 8 –  $\Lambda$ 8 ) الفقرة (  $\Upsilon$ 7 ) .

<sup>(</sup>٢) وذلك في « الرسالة » للشافعي ، ص ( ٨٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوة للبيهقي من تحقيقنا (١ : ٢٢) ، واختلاف الحديث بهامش الأم (٧ : ٣) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب اختلاف الحديث من كتاب الأم ، قال الشافعي : « فإن قال قائل : أفيكون الإخبار عن رسول الله ﷺ واحداً أو أكثر ؟

قبل: الخبر عن رسول الله خبران ...

انظر أيضاً دلائل النبوة (١: ٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك مبسوطاً في دلائل النبوة من تحقيقنا (١: ٢٢).

### الحجة في تثبيت خبر الواحد

قال لي قائل : اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر ، أو دلالة فيه ، أو إجماع .

12 - قلت : أخبرنا ابن عُينينة ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه : أن رسول الله علله ، قال :

نَضَّرَ (٢) الله عبدا سَمِعَ مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فربً حامل فته غير فقيه ، وَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منه . ثلاثٌ لاَ يَعُلُّ (٣) عليهنَّ قلبُ مسلم : إخلاصُ العملِ لله ، والنصيحةُ للمسلمين ، ولزومُ جماعتهم ، فإنَّ دعوتَهم تُحيطُ (٤) من وراءَهم (٥) .

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي أيضاً في و الرسالة » ، ص ( ٤.١ - ٤.١) ، ودلاتل النبوة (١ : ٢٣) .

 <sup>(</sup>٢) قوله و نضر » ضبط في الأصل بتشديد الضاد ، وفي النهاية و نَضَره ونَضَّره وأنضره :
 أي نَعَمه ، ويروى بالتخفيف والتشديد ، من النُضَارة ، وهي في الأصل حُسنُ الوجه والبَرِيقُ ، إِنما أراد : حَسنَ خُلتَه وقَدْره » .

<sup>(</sup>٣) قوله و يغل » بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما . فالأول من والغل» ، وهو الحقد . والثاني من و الإغلال » وهو الخيانة . والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة ، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئاً من ذلك ، قاله في شرح المشكاة . وقال الزمخشري في الفائق : و المعنى : أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب ، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد » .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير : ﴿ أَي تحدق بهم من جميع جوانبهم ، يقال : حاطه وأحاط به ﴾ .

وقال في حاشية المشكاة عند قوله { من ورائهم } : والمعنى أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب العلم ، ح ( ٢٦٥٧ ) ، صفحة (٥ : ٣٤) ، من طريق شُعبة =

20 - قال الشافعي { رحمه الله تعالى } (١) : فلما نَدَبَ رسول الله ﷺ ، إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امراء يؤديها - والامْرُوُ واحِدٌ - دَلَّ على أنه لا يأمُرُ أن يُؤدّى (٢) عنه إلا ما تقوم الحجة به على من أدَّي إليه . وبسط الكلام فيه (٣) .

٤٦ - قال الشيخ (٤): وقد رواه هُريّم بن سفيان (٥)، عن عبد الملك، وقال فيه: « نضَّر الله امرءاً سمع منا حديثاً فأداه كما سمع ».

<sup>=</sup> عن سمّاك بن حرب ، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (١٨) باب « من بلغ علماً » ، ح (٢٣٢) ، ص ( ١ : ٨٥ ) ، من طريق شعبة ، عن سمّاك وأخرجه الدارمي في المقدمة من طريق اسرائيل ، عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، عن ابن عجلان ، عن أبي الدرداء ( ١ : ٣٦ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١ : ٤٧٤ ) ، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ١ : ٤٠ ) ، ورواه أبو داود في كتاب العلم باختلاف يسير ، من طريق شعبة ، ح ( ٣٦٦ ) ، صفحة ( ٣ : ٣٢٣ ) .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١ : ٨٦ ) ، والقاضي عياض في الإلماع ( ١٥٣ ) ، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ( ٢٦ ) ، والخطيب في الكفاية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ( يؤدى ) = مبنى ما لم يسم فاعله .

<sup>(</sup>٣) الرسالة للشافعي ، ص ( ٤.٣) ، ودلائل النبوة للبيهقي (١ : ٢٣ - ٢٤) من تحقيقنا .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « فقال الشيخ » ، وليست في ( ح ) .

 <sup>(</sup>٥) هو هريم بن سفيان البجلي ، أبو محمد ، وترجمته في التاريخ الكبير (٤: ٢: ٢٤٤) ،
 وتاريخ الثقات للعجلي ، الترجمة (١٧٢٤) من طبعتنا ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ، رقم
 (١٤٧٣) من تحقيقنا ، وثقات ابن حبان (٧: ٥٨٨) ، وترتيبها للهيشمي (١٤٢.٩) .

<sup>(</sup>٦) ورد معنى الحديث عن زيد بن ثابت ، وأنس ، وأبي سعيد ، وجبير بن مطعم ، والنعمان بن بشير ، وغيرهم ، بل في بعضها ما يوافق لفظه هنا أو يقاربه . وانظر مسند أحمد (رقم ٤١٥٧ ج ١ ص ٤٣٦ – ٤٣٧) ورقم ( ٣٧٢ – ٣٣٨) والمستدرك (ج ١ ص ٨٦ – ٨٦١) واحرم الترغيب (ج ١ ص ١٣٧ – ١٣٩) .

٤٨ - وفي الحديث الثابت عن « أبي بَكْرَةَ (١) » عن النبي على ، في خطبته عنى يوم النحر :

« ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يُبلَّغهُ أن يكون أوعى له من بعض من سمعه (٢) » .

«  $^{(n)}$  ».

. ٥ - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عبينة ، قال : أخبرني سالم : أبو النضر ، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه (٤) ، قال :

قال رسول الله ﷺ : « لا أَلْفَيَنَّ أحدكم مُتَّكِناً على أُرِيكَتِه يأتيه الأمرُ من

<sup>(</sup>١) أبو بكرة هو « نفيع بن الحارث » مترجم في أسد الغابة ( ٣ : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في : ٣ - كتاب العلم (٩) باب « قول النبي ﷺ ﴿ رب مبلّغ أوعى من سامع ﴾ » ، فتح الباري (١: ١٥٧ - ١٥٨ ) ، ومسلم في : ٢٨ - كتاب القسامة ، (٩) باب تحريم الدماء والأعراض والأموال » ، حديث (٢٩) ، صفحة ( ١٣٠٥ - ١٣٠١ ) ، والإمام أحمد في « مسنده » (٥: ٤) ، وابن ماجه في المقدمة حديث رقم ( ٢٣٣ ) ، صفحة و ١٨٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح ابن حبان : كتاب العلم : باب « ذكر الأخبار عن سماع المسلمين السنن :
 خلف عن سلف » ( ۲۱۸/۱ – ۲۱۹ ) .

وسنن أبي داود : كتاب العلم : باب « فضل نشر العلم » ( ٤٣٨/٣ ) .

والمستدرك للحاكم ( ٩٥/١ ) ومعرفة علوم الحديث له ص ( ٢٧ ، . ٦ ) والمحدث الفاصل للرامهرمزي ( ل ١٨ ) .

وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص ( ١٥ ) .

والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٨/١ - ٩ ) .

وجامع بيان العلم لابن عبد البر ( ٤٣/١ ) و ( ١٢٤/٢ ) .

والالماع للقاضي عياض ص ( ١٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو رافع مولى رسول الله 🦝 ، واسمه : « أسلم » .

أمري - مما أمرت به أو نهيت عنه - فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه  $\binom{(1)}{0}$  ».

٥١ – قال سفيان : وأخبرني « محمد بن الْمُنْكَدِرِ (7) » مُرْسَلاً عن النبي (7) ، مثله (7) .

٥٢ - قال الشافعي : وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله ، وإعلامهم
 أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله ، عز وجل .

### \* \* \*

٥٣ - قال الشيخ أحمد ، رحمه الله : وروينا في حديث المقدام بن معدي كرب (٤) عن رسول الله ﷺ ، أنه قال :

ألا إنَّي أُوتيتُ الكتاب ومثله ، ألا يوشك رجل بستلقي على أريكته ، يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم حلالاً فأحلُّوه ، وما وجدتم حراماً فحرموه ، ألا لا يحل أكل حمار أهلى ، ولا ذي ناب من السباع . وذكر الحديث (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في « الرسالة » ، ص ( 7.8 - 2.8 ) ، وأبو داود في « السنة » ، ح ( 6.8 ) ، ص ( 6.8 ) ، عن الإمام أحمد ، وابن ماجه في المقدمة ، ح ( 6.8 ) ، ص ( 6.8 ) ، والترمذي في العلم ( 6.8 ) ، والإمام أحبد في « مسنده » ( 6.8 ) ، مختصراً ، واستدركه الحاكم ( 6.8 ) ، 6.8 ) .

<sup>(</sup>۲) في (م): « أخبرني ابن المنكدر » ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « مثله » ، وفي ( ص ) وردت كلمة ( مرسلاً ) في آخر الفقرة .

<sup>(</sup>٤) رسمت في ( ص ) هكذا « معدي كرب » .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي في سننه : باب « السنة قاضية على الكتاب » (١٠/٠٠) .

والترمذي في سننه كتاب العلم : باب « ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ » (١١١/٢) . وأبو داود في سننه : كتاب السنة : باب « لزوم السنة » ( ٢٧٩/٤ ) .

وابن حبان في صحيحه ( ١٤٧/١ - ١٤٨ ) .

وابن ماجه في مقدمة السنن : باب « تعظيم حديث رسول الله ﷺ ، والتغليظ على من عارضه » ( ٦/١ ) .

والحاكم في المستدرك ( ١.٩/١ ) .

والدار قطني في سننه ص ( ٥٤٥ ) .

٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
 قال : قال الشافعي (١) :

كانَ النَّاسُ مستقبلي بيت المقدس ، ثم حَولهم اللَّه إلى البيتِ الحرام ، فأتى أهلَ قُبَاء آت (٢) وهم في الصلاة ، فأخبرهم أن اللَّه ، { تبارك وتعالى } (٣) ، أنزل على رسوله على معاباً ، وأنَّ القبلة حُولتُ إلى البيتِ الحرام ، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة (٤) .

وأَنُّ أَبِا طَلَحَةً وجماعةً كانوا يشربون شَرَابَ فَضِيخٍ (٥) وبُسْرٍ (٦) ولم يُحَرُّم

<sup>=</sup> وأحمد في المسند ( ٤/ ١٣٠ – ١٣٢ ) .

والخطيب في الكفاية ص ( ٨ ) .

والسيوطي في مفتاح الجنة ص ( ٦ ) .

<sup>(</sup>١) في الرسالة ، ص ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عباد بن بشر ، أو ابن نُهيك على ما ذكره ابن حجر في الفتح أثناء شرح باب « ما جاء في القبلة » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عبد الله بن عمر في موطأ مالك (١: ١٩٥ ) ، والبخاري في الصلاة (٤ ) ، باب « ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة .... » ، الفتح (١: ٥: ٥ ) عن عبد الله بن يوسف .

وفي تفسير سورة البقرة ، باب « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا هم » عن يحيى ابن خزعة .

وفي خبر الواحد ، باب « ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة » عن إسماعيل بن أبي أويس .

ومسلم في كتاب الصلاة ، باب « تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » ، ص ( ٢ : ٦٧٣ ) من طبعتنا .

ورواه النسائي في الصلاة ( ٢ : ٦١ ) ، باب و استبانة الخطأ بعد الاجتهاد » .

وفي التفسير ( في الكبرى ) على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ( ٥ : ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) ( الغضيغ ) = هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ .

<sup>(</sup>٦) في « الرسالة » : « وتمر » .

يومئذ من الأشربة شيء ، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت ، فأمروا أنسا بكسر جرار شرابهم (١) .

٥٥ – وذلك لا أشك أنهم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله ﷺ ،
 إن شاء الله .

٥٦ - ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله ﷺ .

٥٧ - وبسط الكلام في وجه الدليل منه ، قال :

وأُمَر رسولُ اللَّه ﷺ ، أمَّ سلمة أن تعلَّم امرأة أن تعلم زوجها أن قبلتها وهو صائم لا تحرم عليه (٢) .

هذا مرسل عند جميع الرواة . وقد رواه الشافعيّ في الرسالة ، رقم (١١.٩) بتحقيق أحمد محمد شاكر ، صفحة ( ٤٠٥) وقال الزرقاني في شرح الموطأ ( ج ٢ ص ٩٢) . « وصله عبد الرزاق باسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار » . وهو في مسند أحمد (ج ٥ ص ٤٣٤) : « حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من الأنصار : أن الأنصاري أخبر عطاء : أنه قبّل امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهو صائم » فذكر=

 <sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ ( ٢ : ٨٤٦ – ٨٤٧ ) ، والشافعي في الرسالة ( ٩.٤ ) ،
 والبخاري في الأشربة ، باب « نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر » ، ومسلم في الأشربة ،
 باب « تحريم الخمر » .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٢٩١ ) مرسلاً عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَار ؛ أَنْ رَجُلاً قَبْلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، في رَمَضَانَ . فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيداً .. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ . فَزَلَدَهُ وَلِكَ وَجْدًا شَدِيداً . فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِك . فَزَلَدَهُ ذَلِك لَها . فَأَخْبَرَتْهُ اللّه عَنْ اللّه عَلَى أُمَّ سَلَمَة ، زَوْجَهَا بِذَلِك . فَزَادَهُ ذَلِك شَرًا . وَقَالَ : لَسُنَا مثل رَسُولَ اللّه عَنْ . اللّه يَحلُ لِرَسُولِ اللّه عَنْ مَا شَاء . ثُمَّ رَجَعَت امْرَأَتَهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَة . فَوَجَدَت عَنْدَهَا رَسُولُ اللّه عَنْ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ : « مَا لِهَذِهِ الْمَرْأَة ؟ » فَأَخْبَرَتُهُ أُمُّ سَلَمَة . فَقَالَ رَسُولُ اللّه وَهُو سَلَمَة . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ : « مَا لَهُذَهِ الْمَرْأَة ؟ » فَأَخْبَرَتُهُ أُمُ سَلَمَة . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ : قَدْ أُخْبَرْتُها . فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتُهُ . وَقَالَ : لَسُنَا مثلُ وَسُولُ اللّه عَنْ . اللّه يُحِلُ لِرُسُولِهِ عَنْ مَا شَاء . فَقَضِبَ رَسُولُ اللّه عَلَى اللّه يَحْلُ لِرْسُولِهِ عَنْ مَا شَاء . فَقَضِبَ رَسُولُ اللّه عَنْ ، وَقَالَ : لَسُنَا مثلُ رَسُولُ اللّه عَنْ . اللّه يُحِلُ لِرْسُولِهِ عَنْ مَا شَاء . فَقَضِبَ رَسُولُ اللّه عَنْ ، وَقَالَ : هُ وَلَالًا . إِنَّى لَاتَعَاكُمْ للّه ، وَأَعْلَمُكُمْ يُحُدُوده » .

<sup>\* \* \*</sup> 

٥٨ - ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقها لم يأمرها - إن شاء الله ٥٨ -

٥٩ - وأمر رسول الله ﷺ ، أنيسا الأسلمي أن يَغْدُو على امرأة رجل ، فإن اعترفت رَجَمَها . فاعترفت فرجمها (١) .

. ٦ - وفي ذلك إفَاتَةُ نَفسها باعترافها عند أُنَيْسٍ ، وهو واحد .

٦١ - وأمر عَمْرو بن أمية الضَّمْرِي أن يقتل أبا سفيان ، وقد سَنَّ أنَّ عليه إِنْ عَلِمَهُ أَسْلَمَ لم يحل له قتله . وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أميه .

٦٢ – وأمر عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهُذَليَ فقتله . ومن سنته لو أسلم أن لا يقتله (٢) .

٦٣ - فكل هؤلاء في معاني ولاته وهم واحد واحد يمضون الحكم بأخبارهم .

٦٤ - وبعث رسول الله ﷺ ، عماله واحداً واحداً ، ورسله واحداً واحداً .
 وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله ﷺ ، من شرائع دينهم ،
 ويأخذوا منهم ما أوْجَبَ الله عليهم ، ويعطوهم ما لهم ، ويقيموا عليهم الحدود ،

<sup>=</sup> الحديث بمعناه . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ج ٣ ص ١٦٦ - ١٦٧ ) : « ورجاله رجال الصحيح » . وهو كما قال . ورواه ابن حزم في المحلى ( ج ٦ ص ٢٠٧ ) بإسناده إلى عبد الرزاق . وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أم سلمة : أن رسول الله كان يقبلها وهو صائم ، وانظر فتح الباري ( ج ٤ ص ١٣١ - ١٣٢ ) . وروى مسلم في صحيحه ( ج ١ ص ٣٠٥ ) من حديث عمر بن أبي سلمة - وهو ابن أم سلمة : « أنه سأل رسول الله كان : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله كان : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله كان : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله كان : سل هذه ، لأم سلمة ، فأخبرته أن رسول الله كان يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله اقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال رسول الله كان : أما والله إني لاتقاكم لله وأخشا كم له » . (١) أخرجه الشافعي في « الرسالة » ، ص ( . ١١ ) ، وفي اختلاف الحديث على هامش الأم

ورواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب « كيف كانت يمين النبي على » ، الفتح ( ١١ : ٥٢٣ ) ، ومسلم في الحدود ، باب « من اعترف » ، ص ( ٣ : ١٣٢٤ ) طبعة عبد الباقي . (٢) مسند الإمام أحمد ( ٣ : ٤٩٦ ) .

وينفذوا فيهم الأحكام . ولو لم تقم الحجة عليهم بهم – إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم – لَمَا بعثهم إِن شاءَ الله  $\{ (1) \}$  .

م ٦٥ – وساق الكلام في بعث أبي بكر واليا على الحج (7) ، وبعث على بأول سورة براءَة (7) . وبعث معاذ إلى اليمن (2) ، وبسط الكلام فيه (3) ، ثم قال :

٦٦ - فإن زعم أن من جاءَه مُعاذ وأمراءُ سَرايَاهُ مَحْجُوجٌ بخبرهم - فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد .

٧٧ - وإن زعم أن لم تقم عليهم الحجة ، فقد أعظم القول .

٦٨ - وإن قال : لم يكن هذا ، أنكر خبر العامة عمن وصفت ، وصار إلى
 طرح خبر الخاصة والعامة .

٦٩ - وبسط الشافعي الكلام في هذا .

. ٧ - وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي (٦) .

فقال : هذا عندي كما وصفت . فَتَجِدُ (٧) حُجَّةً على من روى أن النبي ﷺ ، قال : « ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله . فما وافقه فأنا قلته ، وما خالفه فلم أقله (٨) » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط .

 <sup>(</sup>۲) وذلك سنة تسع ، وجاء الناس من أهل بلدان مختلفة ، وشعوب متفرقة ، فأقام لهم
 مناسكهم ، وأخبرهم عن رسول الله ﷺ بما لهم وما عليهم . الرسالة للشافعي ( ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في سنة تسع أيضاً ، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ، ونَبذَ إلى قوم على سَواء ، وجعل لهم مُدَدًا ، ونهاهم عن أمور . الرسالة ، ص ( ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وأمره أن يقاتل بمن أطاعَهُ مَنْ عصاه ، ويُعلّمهم ما فرضَ اللّه عليهم ، ويأخذَ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه . الرسالة ، ص ( ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في الرسالة ، ص ( ٤١٦ - ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) : وبسط الشافعي الكلام في هذا فقال : هذا عندي » .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : « أفتجد » .

<sup>(</sup>٨) هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن ، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة ، كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف ، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد .

٧١ – قال الشافعي : فقلت له : ما روى هذا أحد يَثْبُتُ حديثُه في شيء صغير ولا كبير (١) فيقال لنا : قد ثَبُتم (٢) حديثَ من روى هذا في شيء .

٧٢ – قال : وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لا نقبل مثل
 هذه الرواية في شيء .

 $^{(7)}$  أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بـن  $^{(7)}$ 

وقال في عون المعبود ( ٤ : ٣٢٩ ) : « فأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فخذوه – : فإنه حديث باطل لا أصل له .

وقد حكى زكريا الساجي عن يحبى بن معين أنه قال : « هذا حديث وضعته الزنادقة » .

ونقل العلامة القاري في تذكرة الموضوعات ( ص ٢٨ ) عن الخطابي أنه قال أيضاً :

« وضعته الزنادقة » . ونقل هو والعجلوني في كشف الخفا (١ : ٨٦) عن الصغاني أنه قال :  $\alpha$  هو موضوع » .

وقد كتب الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم ، في هذا المعنى فصلاً نفيساً جداً ، في كتاب الإحكام ( ٢ : ٧٦ - ٨٢ ) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب ، وأبان عن عللها فشفى . ولما قال فيه : « ولو أن امراءً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن – : لكان كافراً بإجماع الأمة ، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » ثم قال : « ولو أن امراءً لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ، أو يترك كل ما اختلفوا فيه ، مما قد جاست فيه النصوص – : لكان فاسقا بإجماع الأمة . فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنقل » .

وانظر أيضاً لسان الميزان ( ١ : ٤٥٤ – ٥٥٤ ) .

الموضوعات لابن الجوزي ( ۱ : ۲۵۸ ) ، المقاصد الحسنة (۳۱) ، كشف الخفاء (۱ : ۸۲) ، تذكرة الموضوعات ( ۲۸ ) ، والرسالة للشافعي ( ۲۲۶ ) ، ومفتاح الجنة ( ۱۵ ) ، والرد على سير الأوزاعي ( ۲۶ – ۲۵ ) .

<sup>=</sup> وأقرب رواية لما نقله الشافعي هنا فوهاه وضعفه - : رواية الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر ، نقلها الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : . ١ ) وقال : « فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه ، وهو منكر الحديث » .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : « صغر ولا كبر ، فقال لنا » .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « كيف أثبتم » .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص).

أبي عمرو في « كتاب السير » ؛ قالا : أخبرنا (١) أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : حدثنا خالد بن أبي كَرِيمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله ﷺ : أنه دعا اليهود فسألهم فحدّ ثوه حتى كذبوا على عيسى ، عليه السلام ، فصعد النبي ﷺ (٢) ، المنبر فخطب الناس ، فقال :

« إن الحديث سَيَفْشُو عنِّي ، فما أتاكم عنِّي يوافق القرآن فهو عَنِّي ، وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس عنى (٣) » .

٧٤ – قال الشافعي: ليس يخالف الحديث القرآن ، ولكن حديث رسول الله على معنى ما أراد خاصاً وعامًا وناسخاً ومنسوخاً ، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله على ، فعن الله قبل (٤) .

۷۵ – قال الشيخ أحمد : هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب  $^{(V)}$  وكأنه أراد بالمجهول  $^{(V)}$  خالد بن أبي كريمة  $^{(D)}$  وعرف من حاله ما يثبت به خبره  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٢) في (ص): «عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) رواية أخرى .

<sup>(</sup>٤) في كتاب سير الأوزاعي من كتاب الأم ( ٣.٩ : ٧ ) ، ونقله السيوطي في مفتاح الجنة ص ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الرسالة ، ص ( ٢٢٤ - ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ليس في (ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): « فلم ».

<sup>(</sup>٨). هو خالد بن أبي كريمة الأصبّهاني ، أبو عبد الرحمن الإسكاف ، سكن الكوفة .

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ( العلل ١ : ٣٠) : ثقة ، وقال أبو داود : ثقة . تاريخ بغداد (٨ : ٢٩٣) وقال ابن معين : ثقة . تاريخ بغداد (٨ : ٢٩٣) وتاريخ الدوري (٢ : ١٤٥) .

وذكره العجلي في الثقات (  $\pi$ 7 ) ، وكذا ابن شاهين (  $\pi$  . ) من تحقيقنا ، وذكره ابن حبان في الثقات (  $\pi$  :  $\pi$ 7 ) .

٧٦ - وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيف ، قد بينت ضعف كل واحد منها في كتاب « المدخل » .

### \* \* \*

٧٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمْرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الله على مقال : أخبرنا الله على ، قال :

« لا يُمْسِكَنُّ النَّاسُ عليَّ بشيء ؛ فإني لا أُحِلُّ لهم إلا ما أحلُّ اللهُ لهم ، ولا أُحَرِّمُ عليهم إلا ما حرَّم الله »  $\binom{1}{1}$  .

٧٨ – قال الشافعي: هذا منقطع ، وقد أُمرَ النبي ﷺ باتباع ما أُمرَ به واجتناب ما نَهي عنه ، وفَرَضَ اللَّهُ ذلك في كتابه على خلقه ، وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسّكُوا به عن الله ، ثم عن رسوله ﷺ ، ثم عن دلالته ، ولكنَّ قوله – إن { كان } (٢) قاله – « لا يمسكن الناس علي بشيء » – يدل على أن رسول الله ﷺ – إذ كان بموضع القدوة – فقد كانت له خواص أبيح له { فيها } (٣) ما لم يُبحَ للناس ، وحُرَّمَ عليه فيها ما لم يُحرَّم على الناس ، فقال : لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم .

وله ترجمة في التاريخ الكبير ( ۲ : ۱ : ۱۵٤ ) ، والجرح والتعديل ( ۱ : ۲ : ۳٤٩ ) ،
 والمصدر الأخير هو الوحيد الذي لينه .

وقد نقل قول البيهقي هذا ابن حجر في « تهذيب التهذيب » ( ٣ : ١١٤ ) ، فقال :

<sup>«</sup> وقال البيهقي : أشار الشافعي إلى أنه لا يعرف من حاله ما يثبت خبره » .

وما ورد من توثيق له ، فكيف لا يعرف حاله !

<sup>(</sup>١) الحديث في كتاب جماع العلم للشافعي ( ص ١١٣ ) ، ونقله السيوطي في مفتاح الجنة ( ص ١٩/١ ) ، وود في الأم في كتاب الصلاة : باب « صلاة المريض » ( ١٩/١ – ٧٠ ) ، ونقله الأصم في مسند الشافعي ( ص ١٠ ) مرسلا من وجه آخر عن عبيد بن عمير الليشي .

وأورده ابن حزم في إحكام الأحكام (٧٧/٢ – ٨٨) من وجهين مرسلين أحدهما عن عبيد بن عمير أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

٧٩ – قال الشافعي : وأما قوله : « فإني لا أحل ( لهم ) (١) إلا ما أحل الله ، ولا أحرم إلا ما حرم الله » فكذلك صَنَعَ رسولُ الله ﷺ ، وبذلك أمر ، وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه ، ونشهد أن قد اتبعه ، فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته ( فيه ) (٢) ، فمن قبل ( عنه ) (٣) فإنما قبل بفرض الله ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ، وما نَهاكُمْ عنه فَآنْتَهُوا ﴾ ( الحشر : ٧ ) ، وبسط الكلام في بيان ذلك .

٨ - قال الشيخ أحمد : وروينا عن أبي بكر الصديق : أنه أخذ برواية محمد بن مسلمة ، والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة (٤) .

 $^{(6)}$  عمر بن الخطاب في حكمه بدية الأصابع مختلفة لاختلافها  $^{(7)}$  في المنافع والجمال ، وأن ذلك تُرِكَ حين وجد في  $^{(7)}$  مختلفة لاختلافها

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « لأحد » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث في موطأ الإمام مالك (٢: ٥١٣)

عن ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاق بْنِ خَرَشَةً ، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوّيْبِ ؛ أَنَّهُ قال : جَا مَتِ الْجَدُّةُ إِلَى أَبِي بَكُو الصَّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيراَقَهَا . فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو : مَالُكُ فِي كَتَابُ اللّهِ شَيْءً . وَمَا عَلَمْتُ لَكُ فِي سَنُة رَسُولَ اللّهِ شَيْءً . وَمَا عَلَمْتُ لَكُ فِي سَنُة رَسُولَ اللّهِ عَلَى شَيْئًا . قَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلُ النَّاسَ ، فَسَالَا النَّاسَ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بَنُ لَكُ فِي سَنُة رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَيْولَ اللّهِ عَلَى عَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة الانْصَارِيُّ ، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ المغيرة . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ . ثُمَّ جَامَتِ الجَدَّةُ الاُخْرَى مَسْلَمَة الانْصَارِيُّ ، فَقَالَ مَثْلُ مَا قَالَ المغيرة . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ . ثُمَّ جَامَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيراتَهَا . فَقَالَ لَهَا : مَالِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ شَيْءٌ . وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ اللّذِي قَضَى بِي إِلا لَغَيْرِكَ . وَمَا أَنَا بِزَائِد فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً . وَلَكِنّهُ ذَلِكَ السَّدُسُ . فَإِنِ اجْتَمَعْتُما فَهُو لَهَا . بَيْنَكُما خَلَتْ بِد فَهُو لَهَا أَنْ الْقَرَائِ فَي الْفَرَائِضِ شَيْئاً . وَلَكِنّهُ ذَلِكَ السَّدُسُ . فَإِنِ اجْتَمَعْتُما فَهُو بِيَابُ اللّهُ المَالِولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

وأخرجه أبو داود في : ١٨ - كتاب الفرائض ، ٥ - باب « في الجدة » ( ٣ : ١٦٧ )

والترمذي في: ٢٧ - كتاب الفرائض ، . ١ - باب « ما جاء في ميراث الجدة » .

وابن ماجه في : ٢٣ - كتاب الفرائض ، ٤ - باب « ميراث الجدة » (٢ : ٩.٩ - ١٩١) والبيهقي في السنن الكبري ( ٦ : ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « في حديث » .

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) : « كاختلافها » .

آل عَمْرو بن حَزْم » أن رسول الله ﷺ قال :

« وفي كل إصبع مما هنالك عَشْرٌ من الإبل » (١) .

۸۲ - وروى الشافعي أيضاً حديث عمر بن الخطاب : أنه كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً ، حتى أخبره الضَّحَّاك بن سفيان : أنَّ رسول الله عَلَّ كتب إليه : أن يُورَّث امرأة أشْيَم الضَّبَابِي (٢) من ديته ، فرجع إليه عمر (٣) .

 $\Lambda \pi - e(e)$  الشافعي أيضاً حديث عمر في الجَنين ، وقبوله خبر حَمَل بن مالك بن النَّابغة ، وقوله : لو لم نسمع هذا لقضينا ( فيه ) (2) بغير هذا (6) .

<sup>(</sup>۱) الحديث في موطأ مالك : كتاب العقول : باب « ذكر العقول » (  $\Upsilon$  /  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) ، والرسالة للشافعي ص ( $\Upsilon$  / ) ، واختلاف الحديث له على هامش الأم ( $\Upsilon$  /  $\Lambda$  ) . وسنن الدارمي ( $\Upsilon$  /  $\Lambda$  ) والاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) والاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، والدر المنثور ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، والسندرك ( $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ) ، والسنن الكبرى ( $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ) ، والدر المنثور ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٢) أشيم الضبابي : صحابي قتل خطأ وهو مسلم في عهد النبي 🕳 .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ( ص ) فقط ٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الرسالة ( ٢٦ ٤ ) ، وفي الأم ( ٢ / ٩٣ ) ، وفي اختلاف الحديث ( ٥ ) أخرجه الشافعي في الرسالة ( ٢٠ : ٢ ، ٢٠ ) ، وابن الجارود في المنتقى ص ( ٣٥٧ ) ، والدارمي في سننه ( ١٩٦/٢ ) وأجعد في المسند ( ٤ / ٧٩ ) ( الحلبي ) و ( ٥ / ١٤٦ ) ( المعارف ) ، وأبو داود في كتاب الديات باب « دية الجنين » (٤ / ٢٦٦) . والنسائي في سننه : كتاب القسامة : باب « دية جنين المرأة » (٢ / ٢٤٩ ) . وابن ماجه في سننه : كتاب الديات : باب « دية الجنين » (٢ / ٨٨٧ ) ، والحاكم في المستدرك ( ٣ / ٥٧٥ ) ، والبيهةي في السنن الكبرى ( ٨ / ١١٤ ) ، والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٢ / ٢٩٩ ) ، والسيوطى في مفتاح الجنة ص ( ١٩ - ٢٠ ) .

٨٤ - وروى أيضاً حديث عمر في جزية المُجُوس وقبوله خبر عبد الرحمن بن عَوف في ذلك (١).

٨٥ - وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في موضعها من الكتاب.

### \* \* \*

 $\Lambda \Lambda - e^{-1}$  أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم : أن عمر إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف  $(\Upsilon)$  .

٨٧ - قال الشافعي : يعنى حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها .

٨٨ - قال الشيخ أحمد : والخبر فيما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة :

أنَّ عمر خرج إلى الشام فلما جاء سَرْغ (٣) بلغه أن الوباء قد وقع بالشام ، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في الرسالة ص ( ٤٣٠) من طريقين ، فقال : أخبرنا مالك عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه : أن عمر ذكر المجوس ، فقال : « ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب » .

وأخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : أنه سمع بجالة يقول : « ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر » .

وروى الحديثين أيضاً في الأم ( ٤ / ٩٦ ) وقال : إن حديث جعفر بن محمد عن أبيه منقطع . وقال : إن حديث بجالة متصل ثابت ، لأنه أدرك عمر ، وكان رجلاً في زمانه ، كاتباً لعماله .

وبمثل هذا عقب عليه في الرسالة . أما الحديث الأول فلم يعقب عليه فيها .

ووجه انقطاعه : أن محمداً الباقر - والد جعفر - لم يلقّ عبد الرحمن ولا عمر .

والحديث الأول رواه مالك في الموطأ : كتاب الزكاة : باب « جزية أهل الكتاب والمجوس » (74%) . وانظر السنن الكبرى ( (74%) + (74%) ) .

 <sup>(</sup>٢) موطأ مالك ( ٢ : ٨٩٧ ) ، ومسند الشافعي ( ٨٣ ) ، ووجه إرساله أن سالم بن عبد الله
 لم يدرك جده الفاروق عمر .

<sup>(</sup>٣) مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح ، هي والبرموك والجابية والرمادة متصلة . معجم ما استعجم (٣ : ٧٣٥ ) .

« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » فرجع عمر من سرع .

٨٩ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن غالب ، قال : حدثنا عبد الله – يعني ابن مسلمة – القعنبي ، عن مالك .

٩٠ - (ح) (١) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطَّرَائِفي ، قال : حدثنا القَعْنَبي ، فيما قرأ على مالَك ، فذكراه .

رواه البخاري في الصحيح عن القَعْنَبي ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . وأرد فاه بحديث سالم .

۹۱ – وقد رواه يونس بن زيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم : أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عامر ( بن ربيعة ) (7) ، قالا : إن عمر إنما رجع بالناس من « سرغ » عن حديث عبد الرحمن بن عوف (7) .

<sup>(</sup>١) علامة تحول الإسناد من ( ص ) فقط .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مالك في المرطأ ، في : ٤٥ - كتاب الجامع ( ٧ ) باب « ما جاء في الطاعون » حديث ( ٢٣ ) ، صفحة ( ٨٩٦ ) وهو جزء من الحديث الطويل الذي قبله في المرطأ . وأخرجه البخاري في : . ٦ - كتاب الأنبياء ( ٤٥ ) باب « حدثنا أبو البمان » ، فتح الباري من مناه عند الماء : . ١١ - كتاب الأنبياء ( ١٠ ١ - ١٠ ١ مناهاء : . ١١ مناهاء : . الماء :

<sup>(.</sup> ١ : ٥١٣ ) ، وأخرجه مسلم في : ٣٩ كتاب السلام ، ( ٣٢ ) باب و الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها » ، حديث ( ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٥ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده » ( ١ : ١٨٢ ) ، ( ٥ : ٢١٣ ) .

والطاعون مرض مُعْد يتسبب عن بكتريا قصيرة بيضوية عصوية  $Y \times Y$ , . مبكرون تنتقل إلى الإنسان والقوارض بواسطة البراغيث .

حصل الطاعون على موجات عاتبة خلال التاريخ وسمي : « الموت الأسود » لأنه يحيل الحياة أثراً بعد عين فلا يبتي ولا يذر ، وتحصل الإصابة بواسطة البرغوث حيث يتغذى من فأر مصاب ، فيمتص دمه المصاب بالبكتريا ، وتتكاثر البكتريا في معدة البرغوث .

.....

= وعندما يلدغ البرغوث الإنسان فإن المعدة المثقلة بالبكتريا تقذف بعض محتوياتها إلى مكان اللدغة ، وتنتشر في دم الإنسان .

والطاعون على أنواع أهمها :

الطاعون الدّبلي ويتميز بالحرارة ، وتضخم العقد الليمفية خاصة في الإرب وتحت الإبط ،
 ويتضخم الطحال كذلك ونسبة الوفاة فيه . ٤ // .

٢ - الطاعون الرثوي القاتل وهنا طريقة الإصابة مباشرة عن طريق رذاذ مصاب آخر ونسبة الوفاة
 فمه . . ١ ٪ .

٣ - الطاعون الدموي : حرارة ، وطفح على الجلد ، وأعصاب ثائرة ، ومرض منتشر بكل أنحاء
 الجسم ونسبة الوفاة فيد . ٧ ٪ .

وهناك أنواع أخرى ....

وأول عنصر من عناصر الوقاية هنا « الحجر الصحي » فلا يدخلن أحد مدينة أو يخرج منها إلا بشهادة التطعيم والحجر الصحى ، فهل الحجر الصحى بالنظام الذي ابتدعه الطب الحديث ؟

لقد سبق أن شرع الإسلام له ، ووطد أركانه لا بل أثاب على فعله ، وعاقب على تركه فقال الله جل شأنه : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وهاهم الصحابة رضي الله عنهم يختلفون حتى إذا جاءكم من عنده علم من رسول الله ﷺ قالوا سمعنا وأطعنا .

فني المرة الثانية التي دخل فيها سيدنا عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين - الشام بلغه نبأ الطاعون وهو بسرغ - وهو الطاعون الذي يعرفه الموءرخون بطاعون عَمُواس - فاستشار عمر الناس؛ شاور المهاجرين أولا فاختلفوا عليه ، منهم من يقول : خرجت لوجه الله فيجب أن تمضي إليه ، ومنهم من يقول : لا تعرض نفسك وأصحابك للتهلكة ، وشاور الأنصار فأيدوا رأي المهاجرين ، لكن أبا عبيدة بن الجراح أشار عليه أن يمضي لتوجهه مخاطراً ولا يفر من قدر الله ، فأجابه عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة . « أفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو أن رجلاً هبط وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ، ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله » .

ثم جمع عمر مهاجرة الفتح من مشيخة قريش وصناديدها فاستشارهم ، فأجمعوا عليه أن يرجع إلى المدينة ؛ فلما صلوا الصبح التفت عمر إليهم وقال : إني راجع فارجعوا » .

وكان عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - خائباً فلما أقبل ورأى الناس في هَرج ، فسألهم : ما شأنهم ، فلما أخبروه الخبر قال : عندي من هذا علم سمعت رسول الله تشك يقول : « إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها » .

« فاطمأن عمر - رضى الله عنه - وعاد إلى المدينة راضياً وتال : الحمد لله ، انصرفوا أيها الناس ».

٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله (١):

فإن قال قائل : فقد طلبَ عمرُ بن الخطاب مع مخبرٍ (٢) عن النبي ﷺ مخبراً آخر غيره .

٩٣ - قيل له: إن قبول عمر خبر واحد على الإنفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبراً غيره إلا استظهاراً ، لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى . وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عند الشاهدان العدلان - زيادة شهود ، فإن لم يفعل قبل الشاهدين ، وإن فعل كان أحب إليه .

٩٤ - أو أن يكون عمر جهل المخبر ، وهو - إن شاء الله - لا يقبل خبر من جهله . وكذلك لا نقبل خبر من جهلناه ، ومن لم (٣) نعرفه بالصدق وعمل الخير .

٩٥ - فإن قال قائل : فإلى أي المعاني ذهب عمر عندكم ٢

97 - 5 قانا : أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط ، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده - إن شاء الله ( تعالى ) (1) - .

٩٧ - فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟

۹۸ - قلنا : قد روى مالك بن أنس ، عن ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم : حديث أبي موسى ، وأنَّ عمر قال لأبي موسى : « أمَا إني لم أتَّهمْكَ ، ولكنى خَشيت أن يتَقَرَّلُ الناس على رسول الله ﷺ » (٥) .

<sup>(</sup>١) في الرسالة ، ص ( ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الرسالة : « قد طلب عمر مع رجل أخبره خبراً آخر ... » .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « ولم » .

<sup>(</sup>٤) من ( ص ) فقط .

<sup>(</sup>٥) الرسالة ، ص ( ٤٣٤ ) .

٩٩ – قال الشيخ أحمد : والحديث في الاستئذان – : وهو أنه جاء يستأذن على عمر ، فاستأذن ثلاثاً ثم رجع ، فأرسل عمر في أثره ، فقال : مالك لم تدخل ؟

فقال أبو موسى : سمعت رسول الله على يقول : « الاستئذان ثلاث ، فإن أُذَنِ لك فادخل ، وإلا فارجع » .

فقال عمر بن الخطاب: من يعلم هذا؟

فشهد له به أبو سعيد الخدري ، وقيل : أبي بن كعب ، فقال عمر لأبي موسى : ما ذكره الشافعي في حديث مالك (١) .

١.١ - وفي حديث طلحة بن يحيى ، عن أبي بُرْدَة ، عن ( أبيه ) (٣) أبي موسى : أنَّ أبي بن كعب قال :

سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك ، يا ابن الخطاب ، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله ﷺ .

قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتَثبُّت (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ( ٢ : ٩٦٤ ) ، والبخاري في البيوع ، باب « الخروج في التجارة » ، ومسلم في الآداب ، باب « الاستئذان » ( ٣ : ١٦٩٤ ) ، وأحمد في المسند ( ٤ : ٣ . ٤ ، ٤١٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) حديث حميد بن هلال رواه أبو داود في سننه : كتاب الأدب ، باب « كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان » ( ٤ / ٤٦٩ – ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) حدیث طلحة بن یحبی رواه أحمد في المسند (٤ / ٣٩٨). ومسلم في كتاب الآداب ،
 باب « الاستئذان » (٣ : ١٦٩٦). وأبو داود في سننه : كتاب « الأدب » : باب « كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ؟ » (٤ / ٤٦٩)

١٠٢. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال حدثنا أبو العباس ، قال : أخدنا الربيع ، قال :

قال الشافعي : وأخبرت « الفرزيعة بنت مالك » عثمان بن عفان : أنَّ النبي ، ﷺ ، أمرها أن تمكث في بيتها ، وهي متوفى عنها ( زوجها ) (١١ ، حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجله ، فاتَّبعه وقضى به (٢) .

١.٣ - وكان ابن عمر يُخَابرُ (٣) الأرضَ بالثلث والربع ، وما يرى بذلك بأساً ، فأخبره رافع أنَّ النبي على ، نهى عنها ، فترك ذلك لخبر رافع (٤) .

٤.١ - وكان زيد بن ثابت سمع النبي على ، يقول : « لا يَصْدُرَن (٥) أحدً من الحَاجّ حتى يطوف بالبيت » يعنى طواف الوداع بعد طواف الزيارة . فخالفه ابن عباس ، فقال : تصدر الحائض دون غيرها . فأنكر زيد ذلك على ابن عباس . فقال ابن عباس : سل أمّ سُليم ، فسألها ، فأخبرته أن النبي على الله ، أرْخَصَ للحائض في أن تصدر ولا تطوف بالبيت . فرجع إلى ابن عباس ، وقال : وجدتُ الأمر كما قلت <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) من ( ص ) فقط .

<sup>(</sup>٢) الحديث في الرسالة ص ( ٤٣٨ ) ، والأم ( ٥ / ٢.٨ ) ، ومسند الشافعي ص (٨٣) ، وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ، باب « مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل » (٢/ ٥٩١). ومسند الطيالسي ص ( ۲۳۱ ) ، وسنن الدارمي (۲ / ۱۶۸) ، وسنن أبي داود ( ۳۸۹/۲ – . ٣٩ ) ، ومستدرك الحاكم ( ٢ : ٨ . ٢ ) والسنن الكبرى ( ٧ : ٤٣٤ ) ، ومسند أحمد (٦ / . ( £ 7 1 , £ 7 . , 47 .

<sup>(</sup>٣) أى يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص ( ٤٤٥ ) ، ومسند الشافعي ( ٨٣ ) . والحديث رواه البخاري في كتاب الوكالة ، باب « ما كان أصحاب النبي ﷺ ، يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة » .

ومسلم في كتاب « البيوع » ، باب « كراء الأرض » ( ٣ / ١١٧٨ – ١١٨١) وابن ماجه في كتاب « الرهون » ، باب « كراء الأرض » (٢ / . ٨٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) لا يصدرن: لا ينصرفن.

<sup>(</sup>٦) الرسالة ص ( ٤٣٩ - ٤٤٢) ، ومسند الشافعي ص ( ٨٣ ) ، والأم ( ٢ / ٤٥٢ ) وموطأ مالك . والسنن الكبرى ، باب « ترك الحائض الوداع » ( ٥ /١٦٣ ) . وصحيح مسلم ، =

- ٥.١ وأخبر أبو الدَّرْدَاء معاوية أن النبي ﷺ، نهى عن بيع باعه معاوية فقال معاوية : من يعذرني من معاوية ؟ أخبره عن رسول الله ﷺ، ويخبرني عن رأيه ؟ الا أساكِنُكَ بأرض (١).
- ١.٦ وجرى في « مبسوط كلام الشافعي » ما في هذه الآثار من الدلالة على أنه كان يَعْزُبُ عن المتقدم الصُّحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيرهُ .
- ١.٧ قال الشافعي : ولم أعلم من التابعين أحداً أخبر عنه إلا قبل خبر
   الواحد ، وأفتى به ، وانتهى إليه .
  - ٨.١ وبسط الكلام فيه وفي ذكر أساميهم .
- ١.٩ قال : (وصنع) (٢) ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين ، والذين لقيناهم ، كلهم يُثْبِتُ خبرَ واحد عن واحد ، عن النبي ﷺ ، وجعله (٣) سنة ، حَمدَ من تبعها وعابَ من خالفها (٤) .
- . ١١ ( وقد ذكر ) (٥) الشافعي أسانيد هذه الأخبار في كتاب « الرسالة » وذكرناها في مواضعها من الكتاب .

١١١ - ومما لم نذكره في الكتاب:

<sup>=</sup> كتاب « الحج » : باب « وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » (۲ / ۹۹۳ – ۹۹۳) ، ومسند أحمد ( ۱ / ۲۲۹ ، ۲۲۹ ) ، وصحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب « إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت » ( 1 / 10 / 10 / 10 ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب « البيوع »: باب « بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً » (٢ / ٦٣٤) وفيه : « ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل » .

وأخرجه النسائي في سننه : كتاب « البيوع » : باب « بيع الذهب بالذهب » ( $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  –  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  ) . مختصراً ، وهو في الرسالة ص (  $\Upsilon$  ) ، ومسند الشافعي ص (  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « صنع » .

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ) : « وجعله » .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ، ص ( ٤٥٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « وقد ذكر »

ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن سعيد بن جُبَيْر ، قال : قلت لابن العباس : إن نَوْفاً البِكَالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل ، فقال ابن عباس : كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب ، قال : خطبنا رسول الله على ، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل أن ( موسى بني إسرائيل ) (١) صاحب الخضر (٢) .

الشافعي: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب وحده عن رسول الله على حتى يُكذّب امراً من المسلمين إذ حدّثه أبي بن كعب عن رسول الله على أنا موسى بني إسرائبل صاحب الخضر (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ح) « موسى ».

<sup>(</sup>٢) حديث سعيد بن جبير رواه الشافعي في الرسالة ص ( ٤٤٢ ) ، والمسند ص ( ٨٣ ) ومسلم في كتاب « الفضائل » : باب « من فضائل الخضر عليه السلام » ( ٤ / ١٨٤٧ ) .

والبخاري في كتاب العلم : باب « ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله » ( ١ / ٣٥ - ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ، ص ( ٤٤٢ – ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ص ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الرسالة ص ( ٤٤٣ ) ، وفي المسند ص ( ٨٣ ) وأخرجه البيهةي في السنن الكبرى من وجه آخر ( ٢ / ٢٥٣ ) ، والسيوطي في الدر المنثور ( ٥ / ٢٠١ ) عن عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردويه كذلك .

١١٤ - قال الشافعي: فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي على ، ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا (١) .

١١٦ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
 قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرني من لا أتهم (٤) من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مَخْلد بن خُفَاف . فذكره .

۱۱۷ – قال : وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذينب ، قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فأخبرته عن رسول الله على ، بخلاف ما قضى به ، فقال سعد لربيعه : هذا ابن أبي ذئب – وهو عندي ثقة – يُحدث (٥) عن النبي على بخلاف ما قضيت به ، فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك .

فقال سعد : واعجبا أَنْفِذُ قضاءً سعد بن أم سعدٍ ، وأردُّ قضاء رسول الله ،

<sup>(</sup>١) الرسالة ص ( ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي .

<sup>(</sup>٥) في (ح): ﴿ يحدثني ﴾ .

۱۱۸ – أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المُزكِّي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن المُقبَّري ، عن أبي شريح الكُعْبي : أن النبي على قال عام الفتح :

« من قُتلَ له قتيلٌ فهو بخير النَّظْرَيْن : إن أُحبُّ أُخَذَ العَقْلَ ، وإن أُحبُّ فله القَودُ » (٢) .

۱۱۹ – قال أبو حنيفة بن سماك : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً ، ونال مني ، وقال : أحد ثك عن رسول الله على ، فتقول أتأخذ به ؟! نعم ، آخذ به ، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه : إن الله ، عز وجل اختار محمداً على ، من الناس ، فهداهم به ، وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له على لسانه ، فعلى الخلق أن يَتبعوه طائعين أو داخرين ، لا مَخْرَجَ لمسلم عن ذلك (قال) (٣) : وما سَكَتَ حتى عنيتُ أن يسكت (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرسالة ص ( . ٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) الرسالة ص ( . 20 – 201) ، والأم (  $\Gamma$  / .  $\Gamma$  ) ، ومختصر المزني بهامش الأم (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) ، وأحكام القرآن (  $\Gamma$  :  $\Gamma$  ) . والسنن الكبرى (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) ، وأحكام القرآن (  $\Gamma$  :  $\Gamma$  ) . والسنن الكبرى (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) ، وسنن ابن ماجه كتاب « الدیات » : باب « من قتل له قتیل فهو بالخیار بین إحدى ثلاث » (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) . وتهذیب الآثار للطبري مسند ابن عباس ص (  $\Gamma$  ) ، والأسماء والكنى للدولابى (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( **ص** ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص ( ٤٥٢ ) .

### من يقبل خبره

. ١٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله : ولا تقوم الحجةُ بخبر الخاصة حتى يَجمع أموراً .

العدق المحروف الحديث المحروف الحديث المحروف ا

۱۲۲ - حافظاً إنْ حدَّث منْ حفظه ، حافظاً لكتابه إن حدث ( به ) (۲) من كتابه ، إذا شرك أهلَ الحفظ في الحديث وافق حديثهم .

١٢٣ - بريئاً من أن يكون مُدَلِّساً: يُحَدَّث عمَّن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدِّث (٣) عن النبي ﷺ، بما لم يحدث الثقات خلافه.

۱۲٤ - ويكون هكذا مَنْ فوقه ممن حدَّثه ، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي عَلَيْه ، أو إلى من يُنْتهى به إليه دُونه ؛ لأن كل واحد منهم مُثبت لمن حدَّثه ، ومثبت على من حدث عنه (٤) .

١٢٥ – قال : ومن كثر غلطُه من المحدثين ، ولم يكن له أَصْلُ كتابِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (ح)

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في الرسالة : « ويحدث » بالنصب عطفاً على يكون .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ، ص ( ٣٧٠ - ٣٧٢ ) ، وجاء في ( ص ) : « ثبت لمن حدثه ، وثبت .... » .

صحيح - لم يقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته (١) .

17٦ - قال : وأقبل ( في ) (٢) الحديث : حدثني فلان عن فلان ، إذا لم يكن مدلّساً ، ومن عرفناه دلّس مَرة فقد أبان لنا عَورته في روايته ، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ، ولا ( على ) (٣) النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا : لا نقبل من مدلّس حديثاً حتى يقول حَدّثنى أو سمعت .

١٢٧ – قال الشيخ أحمد : الأمر في شرط من يقبل خبره عند كافة أهل العلم بالحديث على معنى ما ذكره الشافعي ، رحمه الله .

۱۲۸ - ومن كان غير عالم بما يحيل معاني (٤) الحديث من الألفاظ فلا يجوز له أداء الحديث إلا على اللفظ الذي سمعه .

١٢٩ - وفي مثل ذلك ورد - والله أعلم - حديث سِمَاك بن حَرْبٍ ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه :

أن رسول الله على ، قال : « نضر الله رجلاً سمع منا كلمة فبلغها كما سمع ، فإنه رُبّ مبلغ أوعى من سامع (٥) » .

<sup>(</sup>١) الرسالة ، ص ( ٣٨٢ ) ، ودلائل النبوة (١ : ٢٩ ) من تحقيقنا .

<sup>(</sup>٢) من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>٤) الرسالة ، ص ( ٣٧٩ ) ، ودلائل النبوة ( ١ : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب و العلم » ، ح (٢٦٥٧) ، صفحة (٥ : ٣٤) ، من طريق شعبة عن سماك بن حرب ، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ( ١٨ ) باب و من بلغ علماً » ، ح ( ٢٣٢ ) ، 0 ( ١ : ٨٥ ) ، من طريق شعبة ، عن سماك ، وأخرجه الدارمي في المقدمة من طريق اسرائيل ، عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، عن ابن عُجلان ، عن أبي الدرداء ( ١ : ٦٦ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده » (١ : ٤٧٤) ، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ١ : ٤٠٤ ) ، ورواه أبو داود في كتاب و العلم » باختلاف يسير ، من طريق شعبة ، ح (٣١٦٠) ، صفحة (٣ : ٣٢٣) .

وموضعه في دلائل النبوة للبيهقي من تحقيقنا ( ١ : ٢٣ ) ، عن الشافعي في الرسالة (١ : ٢٠٠) ، واستدركه الحاكم (١ : ٨٧) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ : ١٣٩).

. ١٣ - أخبرناه أبو الحسين بن بِشْرَان ، قال : أخبرنا أبو جعفر الرَّزَّاز ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة عن سماك ، فذكره .

١٣١ - فأمًّا من كان عالماً بما يُحيلُ معناه فقد أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي: وقال « بعض التابعين »: لقيت أناساً من أصحاب رسول الله على ، فاجتمعوا في المعنى ، واختلفوا عَلَيَّ في اللفظ ، فقلت لبعضهم ذلك ، فقال : لا بأس مالم يُحلُ معناه (١) .

۱۳۲ - قال الشيخ أحمد : وروينا عن « واثلة بن الأسقع » أنه قال : حَسْبُكُم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى (٢) .

۱۳۳ - وروینا عن « محمد بن سیرین » أنه قال : كنت أسمع الحدیث من عشرة ، المعنی واحد ، واللفظ مختلف (7) .

١٣٤ - وروينا عن « ابن عُون » أند قال :

كان الحسن والشُّعْبيّ وإبراهيم (٤) يأتون بالحديث على المعاني .

وكان القاسم بن محمد ، ومحمد بن سيرين ، ورجاء بن حَيْوَة يُقيَّدون الحديث بحروفه (٥) .

<sup>(</sup>١) الرسالة ، ص ( ٢٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في العلل ( ۱ / ۱۷ ) ، والدارمي في سننه : باب و من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى » ( ۱ / ۹۳ ) ، والدولابي في الكنى ( ۱ / ۹۶ ) ، والحاكم في المستدرك
 (۳ / ۶۹۹ ) ، والخطيب في الكفاية ص (۲.۶) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۵۹/۳) .

<sup>(</sup>٣) الكفاية ص ( ٢.٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم النخعي .

<sup>(</sup>٥) في الكفاية ص ( ٢.٦) ، والدارمي ( ١ / ٩٤) بنحوه .

۱۳۵ – وروینا عن « ابن عیینة » ( أنه ) (۱) قال : كان عَمْرو بن دینار یحدث بالحدیث علی المعنی .

١٣٦ - وكان إبراهيم بن مَيْسَرَة لا يحدُّث إلا على ما سمع (٢) .

١٣٧ - قال الشيخ أحمد : فذهب فيما بلغنا جماعة من السلف إلى أداء الحديث على اللفظ المسموع ، وإن كان عالماً بما يُحيلُ معناه .

١٣٨ - وهو أحب إلينا (٣) لقوله ﷺ: « وربّ حاملِ فقه إلى من هو أُفقهُ منه ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) الكفاية ص ( ٢.٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما أورده الخطيب في الكفاية ض ( ١٧١ - ١٧٣ ) و ( ١٩٨ - ٢٠٣ ) .

# إثم من كذب على رسول الله على

۱۳۹ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز { الدَّرَاوَرُدي } (١), عن محمد بن عمرو { ابن علقمة } (٢) ، عن أبي سكمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ ، قال :

« من قال علي ما لم أقل فليتبوا مقعد، من النَّار » (٣) .

. ١٤٠ - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن أبي بكر - وهو ابن سالم - عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي على ، قال :

« إِنَّ الذي يكذبُ عليَّ يبنى له بيتٌ في النَّار » (٤) .

١٤١ - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب « العلم » ، ح ( . ١١) ، باب « إثم من كذب على النبي ﷺ » . فتح الباري ( ١٠: ٢٠٢ ) مطولاً ، ومسلم في المقدمة ، باب « التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ » ، ص ( ١ : ٢٠٤ ) من طبعتنا ، وص ( ١ : . ١ ) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢ : ٣٦١ ، ٣٦٥ ، ٤١٣ ، ٤٦٩ ، ٤٦٩ ، ١. ه ، ٥١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر رواه الشافعي في الرسالة ص ( ٣٩٦ ) .

وأحمد في المسند ( ۲۲/۲ ، ۱.۳ ، ۱٤٤ ) .

والخطيب في تاريخه ( ٢٣٨/٣ و ٤١٨/٧ ) .

والسيوطي في تحذير الخواص ص (٧) عن هناد بن السري في الزهد ، والبزار والطبراني والحاكم في المدخل .

الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز { بن محمد } (١) الدَّرَاوَرْدِيَّ عن محمد بن عجلان ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن عبد الواحد النَّصْرِي (٢) ، عن واثلة بن الأَسْقَع ، عن النبي ﷺ ، قال :

« إن أُفْرَى الفرى من قوكني ما لم أقل ، ومن أرى عبنيه في المنام ما لم تريا ، ومن ادَّعَى إلى غير أبيه (٣) » .

١٤٢ - وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنبسي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن أسيد بن أبي أسيد (٤) ، عن أمه ، قالت :

قلت لأبي قتادة : مالك لا تحدث عن رسول الله على ، كما يحدث عنه الناس ؟ قالت : فقال أبو قتادة :

سمعت رسول الله ﷺ ، يقول :

« من كذب على فليلتمس لجنبه مضجعاً من النار » . فجعل رسول الله ﷺ ، يقول ذلك ويمسح الأرض بيده (6) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « البصري » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) حديث واثلة : رواه ألشافعي في الرسالة ص ( ٣٩٥ ) .

والبخاري في كتاب المناقب

وأحمد في المسند ( ١.٦/٤ ، ١.١٠) ، والحاكم في المستدرك ( ٣٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل ما نصد :

هذا أسيد بن أبي أسيد البراد . مديني ، روى عن أبي عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، واسم أبي قتادة : الحارث بن ربعى . ويقال : النعمان ، روى عن أسيد هذا ابن أبي ذئب ، وسليم بن أبي بلال ، وعبد العزيز بن محمد ، وزهير بن محمد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي هكذا في الرسالة ص ( ٣٩٧ ) .

وبنحوه عن أبي قتادة أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٩٧، ٣١) والحاكم في المستدرك ( ١٢٧/١) ، وابن ماجه في مقدمة السنن ( ١٤/١) ، والدارمي في سننه ( ٧٧/١) .

## انتقاد الرواية وما يستدل به على خطأ الحديث

الله عن على الحديث الثابت عن الأوزاعيّ ، عن حسّان بن عطية : عن أبى كبشة ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله على الله عن عبد الله بن عمرو :

« بَلْغُوا عنِّي ولو آيةً ، وحدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ ، وحدِّثوا عنِّي ولا تكذبوا عليٍّ ، فمن كذبَ عليّ متعمداً فليتبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ (١) » .

١٤٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الحسين : محمد بن أحمد بن قيم القنطري ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا الأوزاعي . فذكره .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم .

وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخُدْرِيِّ ، عن النبي ﷺ ، دون ما في أوله من ذكر الآية (٢) .

۱٤٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله علله ، قال :

« حَدَّثُوا عن بني إِسرائيل ولا حَرَجَ ، وحدَّثوا عني ولا تكذبوا علي (٣) » .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ١٥٩ ، ٢.٢ ، ٢١٤ ) ، والبخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، ح ( ٣٤٦١ ) ، باب « ما ذكر عن بني إسرائيل » فتح الباري ( ٦ : ٤٩٦ ) ، والترمذي في العلم ، باب « ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل » .

 <sup>(</sup>۲) مسلم في الزهد والرقائق ، باب « التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم » (٤: ٢٢٩٨) ،
 وابن ماجه في المقدمة ( ١: ١٤) ، وأحمد في المسند ( ٣: ٤٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند أطول من هذا (٣: ١٢ – ١٣) ، وروى القسم الأول منه (٢: ٣) دون (١٥٩ ) ، ومن ٤٧٤ ، ٢٠٥ ) ، ومن ٤٧٤ ، ٢٠٥ ) ، ومن حديث عبد الله بن عمرو (٢: ١٥٩) ، ومن حديث أبي سعيد (٣: ٤٦) ، وكلها أحاديث صحاح وهو في « الرسالة » للشافعي ، ص (٣٩٨) ، وفي مسند الشافعي (٢: ١٧١) ، ومسند الحميدي (٢: ٤٩١) .

الله الله الشافعي ، رحمه الله (١) : هذا أشدُّ حديث رُوي عن رسول الله الله ني هذا ، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثاً إلا مِنْ ثقة – ونعرِفُ صِدَّق مَنْ حَمَلَ الحديثَ مِنْ حينِ ابتُدِىءَ إلى أن يبلغ به مُنْتهاه .

١٤٧ – فإن قال قائل : وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت ؟

قيل له: أحاط العلم أن النبي على ، لا يأمر أحداً بحال أن يكذب على بني إسرائيل ، ولا على غيرهم . فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يَقْبَلُوا الحديث الكذب على بني إسرائيل ، وإنما أباح قَبولَ ذلك عمن حدَّث به عمن يَجْهَلُ صدقه وكذبه ، ولم يبحه أيضاً عَمَّنْ يَعْرِفُ كذبه ؛ لأنه يروى عنه على أنه قال :

« من حدَّثَ بحديث وهو يراه كذباً فهو أحد الكَاذبَينُ  $^{(7)}$  » .

١٤٨ – قال الشافعي (٣): ومن (حدَّث) عن كذَّاب لم يبرأ من الكذب ؛ لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذباً ، ولأنه لا يُستَدَلُّ على أكثر صِدْقِ الحديثِ وكذبِه إلا في الخاصُّ القليل من الحديث ، وذلك أنَ

<sup>(</sup>١) في الرسالة ، ص ( ٣٩٨ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) روي الحديث عن سمرة بن جندب ، وعن المغيرة بن شعبة :

فحديث سمرة أخرجه مسلم في المقدمة ( ١ : ٩ ) من طبعة عبد الباقي ، و ( ١ : ٢١٥ ) من طبعتنا ، باب « وجوب الرواية عن الثقات » .

وأخرجه ابنَ ماجه في المقدمة ، ح ( ٣٩ ) باب « من حدَّث عن رسول اللَّه ﷺ ، وهو يُرى أنه كذب » ، ص ( ١ : ١٥ ) .

وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم في الموضع السابق ، وأخرجه ( أيضاً ) الترمذي في كتاب العلم ، ح ( ٢٦٦٢ ) ، باب « فيمن روى حديثاً ، وهو يرى أنه كذب » ، ص ( ٥ : ٣٦ ) ، وابن ماجه في المقدمة ، ح ( ٤١ ) ، باب « من حَدَّث عن رسول الله ﷺ حديثاً ، وهو يرى أنه كذب » ، ص ( ١ : ١٥ ) .

وموضعه في الرسالة للشافعي ، ص (٣٩٩) ، وعند البيهقي في دلائل النبوة من تحقيقنا (٢٠: ٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في الرسالة ، ص ( ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) **ني ( ص )** : « يحدث » .

يُسْتَدَلَّ على الصدق والكذب فيه : بأن يُحَدَّث المحدَّثُ { مالا } (١) يجوز أن يكون مثله ، أو يخالفه ما هو أثبَتُ وأكثر دلالاتِ بالصدق منه .

١٤٩ - وإِذَ فرَّق رسول اللَّه ﷺ ، بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل ، فقال : « حدَّثُوا عنَّى ولا تكذبوا على » .

### \* \* \*

١٥١ - قال الشيخ أحمد : وروينا عن ابن عمر ، قال : كان « عمر » يأمرنا أن لانأخذ إلا عن ثقة .

١٥٢ - وروينا عن « عبد الله بن مسعود » أنه قال :

« إِن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ، فيأتي القوم ، فيحدَّثهم بالحديث من الكذب ، فيتفرَّقُون ، فيقول الرجل منهم : سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يُحَدِّث » .

ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم ، على معنى البلاغ ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد ، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم ، لبعد المسافة وطول المدة ، ووقوع الفترة بين زماني النبوة . وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي على إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه . وقد روى الدراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى ، ليس في رواية علي بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله تلك : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، حدثوا عني ولا تكذبوا علي . ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال ، فإنما أراد بقوله : وحدثوا عني ولا تكذبوا على - : أي تحرزوا من الكذب على بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الإسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب على " .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « بما لا يه .

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن (٤: ١٨٨ – ١٨٨):

١٥٣ - وروينا عن « محمد بن سيرين » أنه قال : إِنَّ هذا العلم دين فانظروا
 عمن تأخذون دينكم (١) .

104 - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سالت ابناً لعبد الله بن عمر عن مسألة ، فلم يقل فيها شيئاً ، فقيل له : إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى (٢) تُسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ! فقال : أعظم والله من ذلك عند الله ، وعند من عرف الله ، وعند من عقل عن الله - أنْ أقولَ بما ليس لي به علم ، أو أخبر عن غير ثقة (٣) .

١٥٥ - وكذلك رواه « الحُمَيْدي » عن سفيان .

١٥٦ - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

إني لأسمع الحديث أستحسنه ، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به . أسمعه من الرجل لا أثق به ، قد حدّثه عمّن أثق به ، وأسمعه من الرجل أثق به ، قد حدّثه عن من لا أثق به (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ( ۱٤/١) من طبعة عبد الباقي ، وص ( ۱ : ٢٥٣) من طبعتنا ، والد مسلم في سننه ( ١١٤/١) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٢٧٨/٢) ، والخطيب في الكفاية ص ( ١٢١، ١٢١) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ١٥/١/١) ، والقاضي عياض في الإلماع ص ( ٢٠) ، وانظر كشف الخفاء (٢٥٨/١) ، والمقاصد الحسنة ص ( ١٣٠) . عياض في الإلماع ص ( ٢٠) ، وانظر كشف الخفاء (٢٥٨/١) ، والمقاصد الحسنة ص ( ١٣٠) . (٢) ابن إمامي هدى ) = جاء تفسيرها في نص الأثر أنهما أبو بكر ، وعمر ، ثم في الأثر التالي له من صحيح مسلم أنهما : عمر ، وابن عمر .

 <sup>(</sup>٣) مقدمة صحيح مسلم (١: ١٦) من طبعة عبد الباقي ، و(١: ٢٦٥) من طبعتنا ،
 باب « الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار ، وقول الأثمة في ذلك » ، وهو في الأم
 للشافعي (٦: ٩١) ، ورواه الخطيب البغدادي في الكفاية ، ص (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الأم ( ٦ : ٩١ ) ، والخطيب في الكفاية ، وص ( ٣٢ ) .

١٥٧ – قال الشافعي : وقال « سعد بن إِبراهيم » : لا يحدث عن النبي ﷺ ، إلا الثقات (١) .

۱۵۸ - قال أحمد : وذكر الشافعي في « كتاب العُمْرَى » حديث سفيان عن الزُّهري ، عن أبي الأُحْوَض . ولم يسق الحديث .

۱۵۹ – وإنما أراد ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر الحُمَيْدي (ح) .

. ١٦٠ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن أحمد بن بالويه ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الزَّهري ، قال : سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبي ذرً ، يقول : قال رسول الله ﷺ :

« إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فإن الرحمة تواجهه ، فلا يَمْسَح الحصباء (٢) » .

١٦١ - قال سفيان : فقال سعد بن إبراهيم للزهري : من أبو الأحوص ؟ كَالْمَعْضَبِ حِينَ حدَّث الزهري عن رجل مجهول لا يعرفه ، فقال له الزهري : {أما} (٣) رأيت الشيخ الذي كان يصلّي في الرَّوْضة ، مولى بني غفارٍ ؟ فجعل الزهري يَنْعَتُه له ، وسعد لا يعرفه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ( ٦ : ٩١ ) ، ومسلم في مقدمة صحيحه ، ص ( ١ : ١٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وص ( ١ : ٢٥٥ ) من طبعتنا ، والخطيب في الكفاية ، ص ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ( ٥/ . ١٥) ، في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، وأخرجه أبو داود في السنن (١/ /٥٨) ، كتاب الصلاة (٢) ، باب و في مسح الحصا في الصلاة » (١٧٥) ، الحديث (٩٤٥) ، وأخرجه الترمذي في السنن (٢/ ٩/١) ، كتاب الصلاة ، باب و ما جاء في كراهبة مسح الحصا في الصلاة » (٢٧٩) ، الحديث (٣٧٩) ، وقال عقب الحديث (حديث أبي ذر حديث حسن ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (٣/ ٦) ، كتاب السهو (١٣) ، باب و النهي عن مس الحصا في الصلاة » (٧) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢٧/١) ، حميم كتاب إقامة الصلاة (٥) ، باب و مسح الحصا في الصلاة » (٦٢) ، الحديث (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) : « إذا » .

۱۹۲ - وإنما أراد الشافعي من هذا الحديث : مسألة سعد بن إبراهيم عن أبي الأحوص ، وأنه لم يكتف في معرفته برواية الزهرى عنه .

۱۹۳ – قال الشافعي : « وكان عطاء بن أبي ربّاح يُسْأَلُ عن الشيء فيرويه عمن قبله ، ويقول : سمعته وما سمعته من ثبت ، أخبرنا ذلك  $^{(1)}$  مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج ، عنه ، هذا في غير قول  $^{(2)}$  .

١٦٤ - وكان طاوس إذا حدثه رجلٌ حديثاً ، قال : إن كان الذي حدثك مَليًّا وإلا فدعه (٣) . يعني حافظاً ثقة .

١٦٥ – قال : وكان ابن سيرين ، وإبراهيم النَّخعي ، وغيرُ واحد من التَّابعين – يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف (٤) .

١٦٦ - قال : وما لقيتُ وما علمتُ أحداً من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب (٥) .

١٦٧ - قال الشيخ أحمد : وهذا الذي رواه الشافعي عن عطاء وغيره فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي .

۱۹۸ - وقد ذكرنا أقاويل السلف في ذلك في كتاب « المدخل » واقتصرنا ههنا على ما أورده الشافعي ، رحمه الله ، وفيه كفاية .

۱۹۹ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر : أحمد بن محمد بن إسحاق ، يقول : محمد بن إسحاق ، يقول : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعى :

الإجماع أكثر من الخبر المنفرد ، وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا

<sup>(</sup>١) في الأم: ﴿ أَخْبِرْنَا بِذَلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الأم (۲: ۹۱).

 <sup>(</sup>٣) الأم ( ٦ : ٩١ ) ، ومقدمة مسلم ( ١ : ١٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وص (١ : ٢٥٥)
 من طبعتنا في باب « بيان أن الإسناد من الدين » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) في الأم (٦: ٩١).

يروي غيره ، هذا ليس بشاذ ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس ، فهو الشاذ من الحديث (١) .

. ١٧ - قال الشيخ : وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه ، لا يُعرف بعدالة الرَّواة وجرحهم ، وإنما يعرف بكثرة السماع ، ومجالسة أهل العلم بالحديث ، ومذاكرتهم ، والنظر في كتبهم ، والوقوف على روايتهم ، حتى إذا شذَّ منها حديثٌ عَرَفه .

١٧١ - وهذا هو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مَهْدي - وهو أحد أئمة هذا الشأن ، ولأجله صنف الشافعي كتاب « الرسالة » ، وإليه أرسله - وذلك أنه قبل له :
 كيف تعرف صحيح الحديث من خطائه ؟ قال : كما يعرف الطبيب المجنون (٢) .

۱۷۲ – وقال مرّة : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك ، فقال : هذا جيّد ، وقال : هذا بَهْرَجٌ ، أكنت تسأل : عمّ ذلك ، أو كنت تسلم الأمر له ؟ قال : بل كنت أسلّم الأمر له . قال : فهذا كذلك ؛ لطول المجالسة والمناظرة والخبرة (٣) .

الشيخ أحمد : وقد يَزِلُّ الصدوقُ فيما يكتبه . فيدخل له حديثُ في عديث ، فيصير حديثُ رُوي بإسناد ضعيف مركباً على إسناد صحيح .

المناذ من القلم ، ويخطيء السمع ، ويخون الحفظ ، فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد ، فيعرفُه أهل الصنعة الذين قيصهم الله لحفظ سنن رسوله على عباده .

١٧٥ - وهو كما قال يحيى بن معين : لولا الجهابذة لكثرت السُتُوقة (٤) والزُّيوف في رواية الشريعة .

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم ( ١١٩) ، والكفاية ( ١٤١) ، وطبقات الشافعية للعبادي ( ١٩) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ( ١ : ١ : ١ ) ، ودلائل النبوة من تحقيقنا ( ١ : ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة . الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « الستوق » وأثبت ما في ( ص ) ، ودلائل النبوة (١ : ٣١) . ومعناها : الردىء . « أعجمي معرب » .

۱۷٦ – فمتى أحببت فهَلُمَّ حتى أعزلَ لك منه نقد بيت المال ، أما تحفظ قول شريح : إن للأثر جَهَابِذةً كجهابِذة الوَرق (١) ؟! .

۱۷۷ – أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، قال : حدثنا يحيى بن العلاء الجُرْجَاني ، قال : حدثنا يحيى بن معين . فذكره في حكاية ذكرها .

۱۷۸ - وقد روينا عن « الأوزاعي » أنه قال : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزَّيْف ، فما عرفُوا منه أخذنا ، وما أنكروا تركنا (۲) .

۱۷۹ - قال الشيخ أحمد : وفي مثل هذا - والله أعلم - ورد عن حفص ابن عاصم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ :

« كفى بالمرءِ كذباً - وفي رواية أخرى إثماً - أن يُحَدَّث بكلِّ ما سَمِعَ (٣) .

. ١٨ - وروينا أيضاً عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، من قولهما (٤) .

۱۸۱ – وقال مالك بن أنس : ليس يسلم رجلٌ يحدَّث بكل ما سمع . ولا يكون إماماً أبداً وهو يحدث بكل ما سمع .

۱۸۲ - قال الشيخ أحمد : وفي هذا ما دلّ على أنه ينبغي لصاحب الحديث أن يُمسك عن رواية المناكير ، ويقتصر على رواية المعروف ، ويتوقّى فيها ويجتهد ، حتى تكون روايته على الإثبات والصّحة . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي من تحقيقنا (١: ٣١).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (١:١:١) ، والكفاية ص (٤٣١) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في المقدمة ، باب و في النهي عن الحديث بكل ما سمع » ، ص ( ١ : . ١ )
 من طبعة عبد الباقي ، وصفحة ( ١ : ٣٣٣ ) من طبعتنا ، وأبو داود في الأدب ، حديث
 (٤٩٩٢) ، باب و التشديد في الكذب » ، ص ( ٤ : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة صحيح مسلم (١: ١١) من طبعة عبد الباتي، وصفحة (١: ٢٣٤ - ٢٣٥) من طبعتنا .

١٨٣ - وقد قال الشافعي في « كتاب حَرْمَلة » : أخبرنا سفيان ، قال :
 حدثنا بيان بن بشر ، عن الشُّعْبي ، عن قَرَظة بن كعب (١) ، قال :

شيَّعنا عمرُ بن الخطاب إلى ضرار ، فتوضأ مرتين مرتين ، ثم قال : تدرون لم شيَّعتكم ؟ قالوا : نحن أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال : إنَّكم تأتون أهلَ قرية لهم بالقرآن دَوِيُّ كدَوِيُّ النَّحل . فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . جَرَّدُوا القرآنَ ، وأقلُوا الرواية عن رسول الله ﷺ ، امضوا وأنا شريككم . قالوا : فأتُوا قرظة ، فقالوا : حَدَّثنا . فقال : نهانا عمر (٢) .

١٨٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ،
 قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وَهْب ، قال :
 سمعت سفيان بن عُيننة يحدِّث . فذكره بإسناده نحوه .

۱۸۵ – وقوله: « امضوا وأنا شريككم » يقول – والله أعلم – وأنا أفعل ذلك ، يقول : أقل الحديث عن رسول الله على . وحين رخص في القليل منه ، دَلَّ أنه إِنما نهاهم عن الإكثار مَخافة الغلط ، لما في الغلط من الإحالة . ورخص في القليل منه على الإثبات عند الحاجة . وأمرهم بتجريد القرآن عند عدم الحاجة إلى الرواية ؛ لأن القوم كانوا رَغبُوا في أخذ القرآن ، فلم يُرد اشتغالهم بغيره ، قبل استحكامه ؛ شفقة منه على رعبته . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي : شهد أحداً وما بعدها ، وهو أحد العشرة الذين وجههم الفاروق عمر إلى الكوفة من الأنصار ، ففتح الري ، وولاه على الكوفة وتوفي بها .

أسد الغابة ( ٤ : ٣٩٩ - . . ٤ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٨ : ٣٦٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث قرظة بن كعب أخرجه الدارمي في سننه : باب « من هاب الفتيا مخافة السقط »
 (۸) ).

وابن ماجه في سننه ( ۱۲/۱ ) .

والحاكم في المستدرك : كتاب العلم : باب « أمر عمر رضي الله عنه بتجريد القرآن » ، وتقليل الرواية ( ١.٢/١ ) وصححه ، وأقره الذهبي .

وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ١٢١/٢ ) .

۱۸٦ - وروينا عن مجاهد أنه قال : صحبت « ابن عمر » إلى المدينة ، فما سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ ، إلا حديثاً واحداً . فذكر حديث النخلة (١) .

١٨٧ - وقال الشافعي في « كتاب حرملة » : أخبرنا سفيان بن عُبينة ، قال : أخبرنا ابن سُوِّقة ، عن محمد بن على – وهو أبو جعفر – قال :

{ كان « ابن عمر » إذا سمع شيئاً لم يزد فيه ، ولم ينقص منه ، ولم يُجَاوزه (٢) .

۱۸۸ - قال الشيخ أحمد : وروينا عن زهير بن معاوية ، عن محمد بن سوقة ، عن أبى جعفر ، قال : } (٣) .

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ، إذا سمع من رسول الله ﷺ ، حديثاً أجدر أن لا يزيد فيه ، ولا ينقص منه ، ولا ولا – من « ابن عمر (٤) ».

۱۸۹ – وروينا عن عمرو بن مَيْمُون أنه قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه ، يقول فيها : قال رسول الله ﷺ ، إلا أنَّه جرى ذات يوم حديث ، فقال : قال رسول الله ﷺ ، فَعَلاهُ كُرْبٌ وجعل العرقُ يَتحدَّر عن جَبِينه ، ثم قال : إِمَا فوق ذلك ، وإِما دون ذلك ، وإِما قريب من ذلك (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب العلم : باب « الفهم في العلم » (٢٨/١) من طريق ابن أبي غيم عن مجاهد ، قال :

صحبت ابن عمر إلى المدينة ، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله ﴿ إِلا حديثاً واحداً ، قال : كنا عند النبي ﴿ فَأَتَى بَجْمَار ، فقال : إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم ، فأردت أن أقول : هي النخلة ، فإذا أنا أصغر القوم ، فسكت ، قال النبي ﴾ : هي النخلة .

وكذلك أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب « مثل المؤمن مثل النخلة » (٤/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦ ) .

وأحمد في المسند ( ٦ : ٢٧٣ – ٢٧٤ ) تحقيق أحمد شاكر .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدي في مسنده (۲: ۳.۲).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) الكناية ( ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١: ١١١) في كتاب العلم - باب و التوقي عن كثرة رواية الحديث ».

. ١٩ - والآثار عن السلف في هذا كثيرة .

#### \* \* \*

۱۹۱ - وأما تَبيين (١) حال من وجد منه ما يوجب ردّ خبره ، فقد قال النبي ﷺ : « المؤمنون شهداء الله في الأرض » (٢) .

۱۹۲ – وروينا عنه عن جماعة من الصحابة تكذيب الكاذب ، والإخبار به .
 ورويناه عن جماعة من التابعين ، فمن بعدهم من الأثمة (٣) .

۱۹۳ - وقال الشافعي في الرجل يُسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه ، ولا تقبلوا حديثه ؛ لأنه يغلط ، أو يحدث بما لم يسمع ، وكذلك إن قال : إنه لا يُبْصِرُ الفُتْيَا ، ولا يعرفها - : ليس هذا بغيبة ، وهذا من معاني الشهادات ، إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطى، باتباعه (٤)

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « تمييز » .

<sup>(</sup>٢) في ذلك يروي مسلم في كتاب الجنائز: باب و فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » (٢ ٥٥/ ) حديث أنس رضى الله عنه قال:

مر بجنازة فأثني عليها خيراً ، فقال نبي الله على : وجبت وجبت وجبت ... الحديث ، وفيه : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له البنة ، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض . وانظر أيضاً ما رواه أحمد في المسند ( ١٨٦/٣ ) .

والحاكم في المستدرك ( ١٧./١).

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا مقدمة مسلم ( ١٢/١ ) وما بعدها . ومقدمة المجروحين لابن حيَّان .

<sup>(</sup>٤) عبارة الشافعي في الأم (٦٠. ٢١ - ٢١١):

وأما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه ، ولا تقبارا حديثه ؛ لأنه يغلط ، أو يحدث بما لم يسمع وليست بينه وبين الرجل عداوة ، فليس هذا من الأذى الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحاً عنه لو شهد بهذا عليه ، إلا أن يعرف بعداوة له ، فترد بالعداوة لا بهذا القول .

وكذلك إن قال : إنه لا يبصر الفتيا ولا يعرفها ، فليس هذا بعداوة ولا غيبة ، إذا كان يقوله أن يخاف أن يتبعه فيخطى، باتباعه .

وهذا من معاني الشهادات ، وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة . إنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقاً في حد .. إلخ .

١٩٤ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ،
 قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : سمعت حَرْمَلة ، يقول :

قال الشافعي : الرِّوايةُ عن حَرامَ حَرامٌ . يريد حَرامٌ بن عثمان (١) .

المعفاء ، وبين أمرهم . وحكايته عن الضعفاء ، وبين أمرهم . وحكايته ههنا (Y) مما يطول به الكتاب .

<sup>(</sup>١) قال ابن حبان في المجروحين (١: ٢٦٩) :

حرام بن عثمان الأنصاري ، من أهل المدينة ، روى عنه جابر بن عبد الله ، وكان غالياً في التشيع ، منكر الحديث فيما يرويه ، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل .

مات سنة تسع وأربعين ومئة . ثم روى عن الحسن بن سفيان ، عن حرملة ، كلمة الشافعي المذكورة هنا .

وانظر ميزان الاعتدال (٢٨٨١) ، ولسان الميزان (١٨٢/٢) ، والضعفاء الصغير للبخاري ص(١٠) ، والتاريخ الكبير له (٩٤/١/٢) ، والجرح والتعديل (٢٨٢/٢/١) . وآداب الشافعي (٢١٧ – ٢٨٨) ، وتهذيب التهذيب (٢٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ح ) .

# من توقى رواية أهل العراق ، ومن قبلها من أهل الصدق منهم ، ورجح رواية أهل الحجاز

۱۹۱ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري ، قال : حدثنا خالي - يعني أبا عوانة - قال : سمعت يونس ابن عبد الأعلى ، يقول :

قال لي الشافعي : ما أتاك من ههنا – وأشار إلى العراق – لا يكون له ههنا أصل – وأشار إلى الحجاز ، أو إلى المدينة – فلا تعتد به (١) .

۱۹۷ – قال الشيخ أحمد : وقد روينا في ذمّ رواية أهل العراق عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة ، ثم عن طاوس ، والزهري ، وهشام بن عروة ، ومالك بن أنس ، وغيرهم .

۱۹۸ - وكان مالك بن أنس ، رحمه الله (۲) ، يقول : لم يأخذ أوّلونا عن أوليكم ، فكذا آخرُونِا لا يأخذون عن آخريكم .

۱۹۹ - ثم إن الشافعي ، رحمه الله { تعالى } (٣) ، أمّلى في ذلك : ما أخبرنا أبو سعد (٤) : أحمد بن محمد المّاليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عَديّ الحافظ ، قال : حدثنا بَحْرُ بن نصر ، قال : حدثنا بَحْرُ بن نصر ، قال : أملى علينا الشافعي ، قال :

<sup>(</sup>۱) أورد البيهةي في مناقب الشافعي عن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : « سمعت الشافعي وسأله يونس بن عبد الأعلى إذا روى الحديث منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أتقوم به الحجة ؟ قال : لا ؛ حتى يروى بالحجاز ، وإن كان منقطعاً مع ذاك ، وإن بالعراق قوماً صالحين ما يستظهر عليهم بأحد » .

<sup>(</sup>٢) في (ح): « رحمنا الله وإياه » ، وفي (ص): « رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « أبو سعيد » ، وهو تحريف .

من عُرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصَّدق والحفظ – قبلنا حديثه ، ومن عُرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط – رَدَدُنا حديثه ، وما حابينا أحداً ولا حَمَلُنا عَلَيه .

. . ٢ - قال الشيخ أحمد : وعلى هذا مذاهب (١) أكثر أهل العلم بالحديث .

وإِنما رَغبَ بعضُ السلف عن رواية أهل العراق ؛ لما ظهر من المناكير والتَّدُليس في روايات بعضهم .

٢.١ - ثم قام بهذا العلم جماعة منهم ومن غيرهم ، فميزُوا أهلَ الصدق من غيرهم ، ومن دُلسٌ عمن لم يُدلِّس ، وصنفوا فيه الكتب ، حتى أصبح من عمل في معرفة ما عَرَفُوه ، وسعى في الوقوف على ما عملوه (٢) - على خبرَة من دينه ، وصحة ما (٣) يجبُ الاعتمادُ عليه من سنة نبيه ﷺ ، فلله الحمد والمئة ، وبه التوفيق والعصمة .

٢.٢ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي ، يقول :

لولا شُعْبَةُ ما عرِف الحديثُ بالعراق ، فكان (٤) يَجيءُ إلى الرجل فيقول : ﴿ لَا تُحدَّثُ وَإِلاَ اسْتعْدَيْتُ عليك السلطان (٥) .

(7) = 100 الشيخ أحمد (7) = 100 الله (7) = 100 الله (7) = 100 الشيخ أحمد (7) = 100 الله (7) = 10

<sup>(</sup>۱) في (ح): « مذهب».

<sup>(</sup>٢) في (ح): « علموه ».

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « مما » .

<sup>(</sup>٤) **ني ( ص )** : « وكان » .

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل . المقدمة ، ص ( ١٢٧ ) ، وفي الجرح والتعديل ( ٢ : ١ : ٣٧ ) ،
 وتهذيب التهذيب ( ٤ : ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ( ص ) .

فلان - تركته <sup>(۱)</sup> .

- ٢.٤ وروينا عنه أنه قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة .
- ٢.٥ وروينا عن عبد الرحمن بن مَهْدِي أنه قال : مررت مع سفيان الثّوري أو قال شعبة برجل فقال : كذاب ، والله لولا أنّه لا يحل لي أن أسكت عنه .
- ٢.٦ قال الشيخ أحمد : وروينا في « كتاب المدخل (٢) » من حكاياتهم ما دلّ على أن الله ، تعالى ، قيّض في كلّ ناحية من قام بأداء النّصح لهذه الأمة في قييز أهل الثقة والعدالة من غيرهم .

- ٧.٧ فأما ترجيح رواية أهل الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم ، وأنهم أعلم بسنن رسول الله على ، من غيرهم فإليه ذهب أكثر أهل العلم بالحديث .
- ٢.٨ روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنّة .
- ٢.٩ وقال مسعرٌ : قلت لحبيب بن أبي ثابت : أيُّهما أعلمُ بالسنة : أهل الحجاز أم أهل العراق ؟ قال : بل أهل الحجاز .
- . ٢١ وكان عبد الله بن المبارك يقول : حديث أهل المدينة أصح ، وإسنادهم أقرب برجل .
- ٢١١ واحتج الشافعي في القديم في ذلك بما رُوِيَ عن النبي على الله ، أنه قال : « تعَلِّمُوا من قريش ولا تُعَلِّموها ، وقدَّموها ولا تَقَدَّموها » .

<sup>(</sup>١) مقدمة الجرح والتعديل ( ١٦١ ، ١٦٩ ) ، والجرح والتعديل ( ٢ : ١ : ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى دلائل النبوة للبيهقي من تحقيقنا ، ( ١ : ٣٢ - ٣٨ ) .

\_\_\_\_\_ تَقْدُمة المصنّف / من توقى رواية أهل العراق ، ومن قبلها – ١٥٣

۲۱۲ – وقال : « قوة الرجل من قريش مثل قوة الرجلين من غيرهم » يعني نبل الرأى (۱) .

٢١٣ - وقال النبي ﷺ : « الإيمان يمان ، والحكمة يمانية (٢) .

(١) مسند الشاقعي ص (٩٤) .

ومسند أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ : « إن للقرشي مثلي قوة الرجلين » . الحديث (۸۳/٤) ، مسند والطيالسي ص (۱۲۸) .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٩ / ٦٤) من حديث أنس بلفظ : « أيها الناس : قدموا قريشاً ولا تقدموها أو تعلموا من قريش ولا تعلموها ، قوة الرجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم ، وأمانة رجل تعدل أمانة رجلين من غيرهم » .

ومن حديث على بسياق مخالف.

ومن حديث جبير وبحينة بن غزوان نحو رواية أحمد عن جبير .

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤ / ٧٢) من حديث جبير . وعقب بقول الزهري : يعني نبل الرأى . وصححه وأقره الذهبي .

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢ / ٦١) .

والبيهقي في مناقب الشافعي لوحة (٦ - ب) من حديث جبير ، وينحو حديث أنس عن أبي بكر ابن سليمان مرسلاً .

والسيوطي في الفتح الكبير (٢ /٣٢) عن ابن أبي شيبة في المصنف من حديث سهل بن أبي خيثمة بنحو حديث أنس .

وقد أشار الهيشمي في مجمع الزوائد (٩ / ٩٦) إلى رواية أحمد والبزار والطبراني وأبي يعلى اللحديث ، وذكر أن رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح .

(٢) الحديث في مسنده الشافعي ص (٩٥).

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب (٤ / ٢١٧) .

ومسلم في كتاب الإيمان : باب « تفاضل أهل الإيمان » (١ / ٧١ – ٧٣) .

وأحمد في المسند (١٥ / ٤٩ – ٥٠ ط ) المعارف من حديث أبي هريرة .

والترمذي في كتاب المناقب: باب « فضل اليمن » (٢ / ٣٢٩).

والحميدي في أحاديث أبي هريرة (٢ / ٤٥٧ - ٤٥٣) .

والبيهقي في المناقب (ل ١٢ - ١) وقد ذكر قول الشافعي ومكة والمدينة يمانيتان .

٢١٤ - قال الشافعي { رضي الله عنه } (١) : ومكة والمدينة يمانيتان ، مع ما ذلَّ به على فضلهم في علمهم .

٢١٥ – وذكر عن سفيان الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدل ، قال : حدثنا بشر بن موسى ، قال : حدثنا الحُمَيْدي ،
 قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزُّبير ، عن أبي صالح ،
 عن أبى هريرة ، قال :

#### قال رسدل الله الله الله

« يُوشِك النَّاسُ أَن يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الإِبِلِ في طلب العلم ، فلا يجدون عالماً أعلم من عَالم المدينة (٢) » .

٢١٦ – وقد أملى الشافعي ، رحمه الله ، في الجديد ، أحاديث في فضائل قريش ، والأنصار ، وسائر قبائل العرب . وقصدُه من ذلك : ترجيح معرفتهم بالسُّن على معرفة غيرهم . ونحن نرويها كما سمعنا .

۲۱۷ – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسين (٣) ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : حدثني ابن أبي فُديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله ﷺ ، قال :

« قدَّموا قريشاً ولا تَقدَّمُوها ، وتعلَّموا منها ولا تعالموها ، أو تعلموها (٤) » . شك ابن أبي فديك .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ( ص ) .

قال ابن عُبَيْنَة : هو مالك رضي الله عنه ، ومثله عن عبد الرزاق ، وقبل : هو العمري الزاهد . (٣) في (ح) ، و (ص) : « الحسن » .

<sup>(</sup>٤) ( ولا تعالموها ) = لا تفاخروها .

.... تُقدمة المصنّف / من توقى رواية أهل العراق ، ومن قبلها - ١٥٥

۲۱۸ - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي ، قال: أخبرنا ابن أبي فُدَيْك ، عن ابن أبي فُديْن وابن عن حكيم بن أبي حكيم: أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب ، يقولان:

قال رسول الله ﷺ: « من أهان قريشاً أهانه الله (١١) ».

٢١٩ - وبهذا الإسناد قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ،
 عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن : أنه قال :

بلغنا أن رسول الله ﷺ ، قال : « لولا أنْ تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله ، عز وجل (٢) » .

. ٢٢ - وبهذا الإسناد قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا ( ابن أبي فديك عن ) (٣) ابن أبي ذئب ، عن شريك بن عبد الله بن أبي غر ، عن عطاء ابن يسار :

أن رسول الله ﷺ ، قال لقريش : « أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم (على ) (٤) الحق ، إلا أن تعدلوا عنه ، فتُلحَون كما تُلحَى هذه الجريدة – يشير إلى جريدة في يده (٥) » .

٢٢١ - وبهدا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا يحيى بن سليم ،

 <sup>(</sup>١) رواه الشافعي في « مسنده » ، ص ( ٩٤ ) هكذا مرسلاً ، وأحمد في المسند ( ١ : ٣٥٩ ) طبعة شاكر ، واستدركه الحاكم ( ٤ : ٧٤ ) ، وصححه ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده ، ص ( ٩٤ ) ، وموضعه في السنن الكبرى ( ٨ : ١٤٤ ) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٢٠ : ٢٥ ) ، عن عائشة بإسناد صحيح ، وعن علي بإسناد رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « مع » .

 <sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في مسنده ، ص ( ٩٤) ، والإمام أحمد في المسند ( ٦ : ١٧٦ – ١٧٧)
 من حديث عبد الله بن مسعود ( مرفوعاً ) .

عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده رفاعة :

أن النبي ﷺ ، نادى : « أيها الناس ، إن قريشاً أهل أمانة ، من بغاها العَواَ ثرَ كَبُّهُ اللَّهُ لَمنْ خَرَيْه ، يقولها ثلاث مرات (١) » .

٢٢٢ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي ، حدثه :

أنَّ قتادة بن النُعمان وقع بقريش ، فكأنَّه نال منهم ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « مهلاً يا قتادة ، لا تشتم قريشاً ، فإنك لعلك ترى منها رجالاً ، أو يأتي منهم رجال - تحْقِرُ عَمَلكَ مع أعمالهم ، وفعلك مع أفعالهم ، وتغْبِطُهم إذا رأيتهم . لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله ، عز وجل (٢) » .

۲۲۳ – وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد،
 عن ابن أبي ذئب – بإسناد لا أحفظه:

أن رسول الله ﷺ ، قال في قريش شيئاً من الخير - لا أحفظه - وقال : « شرارُ قريش خيارُ شرار الناس (٣) » .

٢٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ؛ قالوا :
 حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال :

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي ، ص ( ٩٤ ) ، واستدركه الحاكم (٧٣:٤) ، وصعحه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٦ : ٣٨٤ ) ، وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠ : ٢٣ ) عن أحمد ، والبزار ، والطبراني ، وقال : « رواه أحمد مرسلاً ومسندا ، وأجال لفظ المسند على المرسل ، والبزار كذلك ، والطبراني مسندا ، ورجال البزار في المسند رجال الصحيح ، ورجال أحمد في المرسل والمسند رجال الصحيح غير جعفر بن عبد الله بن أسلم في مسند أحمد وهو ثقة ، وفي بعض رجال الطبراني خلاف » .

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي ( ٩٤ ) ، والحلية ( ٦٤ : ٤ ) بأطول من هذا ، والفتح الكبير للسيوطي ( ( 7 : 1 ) )

قال رسول الله ﷺ: « تجِدُون النَّاس معادن : فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (١) » .

٢٢٦ – قال أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال :

« أتاكم أهل اليمن ، ( هم ) <sup>(٤)</sup> ألين قلوباً ، وأرق أفئدة ، الإيمان يمان ، والحكمة يمانية » . هكذا رُوي بهذا الإسناد موقوفاً .

۲۲۷ – وأخبرنا أبو الحسين بن بِشْران ، قال : أخبرنا إسماعيل الصّفار ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، قال : حدثنا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال :

قال رسول الله ﷺ: « أتاكم أهلُ اليمن ( أتاكم أهل اليمن ) (٥) ، هم أرقُّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في الصحيح (٦: ٥٢٥ - ٥٢٦) كتاب المناقب (٦١) ، باب و قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ » { الحجرات (٤٩ ) الآية (٦٢ ) } (١) ، الحديث (٣٤٩٣) و (٣٤٩٣ ) . ومسلم في الصحيح (٤: ١٩٥٨) ، كتاب فضائل الصحابة (٤٤) ، باب و خيار الناس » (٤٨) ، الحديث (١٩٩ / ٢٥٢٦) . دون ذكر و كمعادن الذهب والفضة » . والحديث بلفظه أخرجه أحمد في المسند (٢ : ٥٣٩) ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو في مسند الشافعي (٩٤) .

<sup>(</sup>۲) في (ح) و (م) : « وفيه من الزيادة » .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة أخرجها البخاري في الموضع السابق ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب « الناس تبع
 لقريش » ( ٣ : ١٤٥١ ) ، وأحمد في المسند ( ٤ : ١.١ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ( ص ) و ( ح ) ، وهذا التكرار لبس في مسلم .

أُفْئدَةً ، الإيان يان ، والفقه يان ، والحكمة يانية » .

رواه مسلم في الصحيح ، عن عمرو الناقد ، عن إسحاق ، وأخرجاه من حديث أبى صالح ، عن أبى هريرة (١)

٢٢٨ – أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو
 العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرني عمي :
 محمد بن العباس ، عن الحسن بن القاسم الأزرقي ، قال :

وقف رسول الله ﷺ ، على ثنيّة تبُوك ، فقال : ما ههنا شام ، وأشار بيده إلى جهة المدينة (٢) .

٢٢٩ - وبهذا الإسناد قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال :

جاء الطُّفَيْل بن عَمْرو الدُّوسي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، إنَّ دَوْساً قد عصت وأبت ، فادع الله عليها ، فاستقبل رسول الله ﷺ القبلة ، ورفع يديه – فقال الناس: هلكت دوس – فقال: « اللَّهم اهد دَوْساً واثْت بهم » .

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان (٣) .

٢٣. – أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز ابن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة :

أن رسول الله على ، قال : « لولا الهجرةُ لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي ، حديث ( ٤٣٨٨ ) ، باب « قدوم الأشعريين » ، فتح الباري ( ١ : ٧٨ ) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب « تفاضل أهل الإيمان » ، ص ( ١ : ٧٢ ) طبعة عبد الباقى .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي (٩٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المغازي ، باب « قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي » ، وفي الدعوات ،
 باب « الدعاء للمشركين » .

الناس يسلكون وادياً أو شعباً ، لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم (١) » .

٢٣١ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا عدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجُرُّجَاني ، قال : حدثني ابن الغسيل ، عن رجل سماه ، عن أنس بن مالك :

أن رسول الله ﷺ ، خرج في مرضه ، فخطب ، فحَمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« إنَّ الأنصار قد قضوا الذي عليهم ، وبقي الذي عليكم ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم (٢) » .

٢٣٢ - وقال الجرجاني في حديثه: إن النبي على ، قال: « اللهم اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار ، ولأبناء المناء المناء المناء الأنصار ، ولأبناء المناء المنا

٢٣٣ - وقال في حديثه : إن النبي ﷺ ، حين خرج يهش إليه النساء
 والصبيان من الأنصار ، فرق لهم ، ثم خطب ، فقال هذه المقالة .

٢٣٤ - لم يذكر لنا أبو عبد الله ما بعد الحديث الأول ، وذكره الباقون .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه بلفظه الكامل من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح (  $\Lambda$  :  $\Psi$  ) ،  $\Psi$  >  $\Psi$ 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ( ٧ : . ١٢ - ١٢١ ) ، كتاب مناقب الأنصار ( ٦٣ ) ، باب « قول النبي ﷺ : اقبلوا من محسنهم ... » ( ١١ ) ، الحديث ( ٣٧٩٩ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ، باب « من فضائل الأنصار » ، ص ( ٤ : ١٩٤٩ ) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ( ٨ : . ٦٥ ) ، كتاب التفسير ( ٦٥ ) ، سورة المنافقون ( ٦٣ ) ، باب (٦) ، الحديث (٤٩ . ٦) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ : ١٩٤٨) ، كتاب « فضائل الصحابة » ( ٤٤ ) ، باب « من فضائل الأنصار . . . » ( ٤٣ ) ، الحديث (٢٧ : ٢ . ٢٥ ) واللفظ له .

٢٣٥ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
 قال :

حدثنا الشافعي ، قال : حدثني بعض أهل العلم : أن « أبا بكر الصديق » رضي الله عنه ، قال : ما وجدت لنا ولهذا الحي من الأنصار مَثلاً إلا ما قال الطُّنيل الغنوي :

أَبَوْ أَنْ يَلُونَا وَلَو أَنْ أُمِنَا تُلاقِي الذِي يَلْقُونَ فَيِنَا لَمَلَتِ (١) هُمُ خَلِطُونا بِالنفوس وأُوجُوا إلى خُجُرات أَدْفَأَت وأَظَلَّت

٢٣٦ - قال الربيع : وسمعت الشافعي يروى هذا على إثرها :

جزَى الله عنَّا جَعْفراً حين أَزْلَقت بنا نعْلُنا في الواطنينَ فزلَّت (٢)

٢٣٧ - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي ، قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن: أنه قال:

ما من المهاجرين أحدٌ إلا وللأنصار عليه منة : ألم يوسعوا في الديار ؟ ويُشاطرُوا في الثَّمار ؟ وآثرُوا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةً ؟

٢٣٨ - أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد، قال: أخبرنا أبو النضر،
 قال: أخبرنا أبو جعفر بن سلامة، قال: حدثنا المزنى، قال:

حدثنا الشافعي ، قال : سمعت عبد الرهاب يحدَّث عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمِي : أن رسول الله على ، قدم عليه تَمْرُ وشعير من بعض القرى ، وأن اُسَيْد بن الحُضَيْر قال له أهلُ بَيْتَيْنِ من بني ظَفَر : اذكر حاجتنا لرسول الله على ، وأن أسيْد بن حُضَيْر أتى النبى على ، فوجد معه قوماً ،

<sup>(</sup>۱) دیوان طفیل ص ( ۵۷ – ۹۸) ، والأم ( ۱ : ۱۶۵ ) ، ومجالس ثعلب (  $\Upsilon$  : ۲۹۱ ) ، ومجبوعة المعانی (  $\P$  ) .

وانظر هامش آداب الشافعي ومناقبه ص ( ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان:

ن بنا نعلنا في الواطنين فزلت

جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت. ثم أشار إلى الرواية التي هنا .

وأنَّه جَنَا (١) عليه ، فذكر له حاجة أهل بَيْتَيْن من بني ظفر ، وأن رسول الله على الله على الله على الله على أهل بيت وَسْقٌ من تمر ، وشطر من شعير » . فقال أسيد : يا رسول الله ، جزاك الله عنا خيراً .

٢٣٩ - قال يحيى: فزعم محمد بن إبراهيم: أنَّ رسول الله ﷺ، قال لهم:
 « وأنتم ، فجزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار ؛ فإنكم أعفَّةٌ صُبُر ، وإنكم ستَرَوْن بعدي أثَرَةً في الأمر والقَسْم فاصبروا حتى تَلْقوْني (٢) ».

. ٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بين سليمان ، قال :

حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نَجيْح ، عن مجاهد في قوله عز وجل : ﴿ وَإِنَّهُ لِذَكْرٌ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف : ٤٤ ] قال : يقال : ممن الرجل ؟ فيقال : من قريش (٣) .

۲٤١ – أخبرنا الأستاذ أبو بكر: محمد بن الحسن بن فَوْرَك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو داود ، عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبي ذئب ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن عبد الرحمن الأزهر ، عن جُبَيْر بن مُطعم ، قال :

قال رسول الله ﷺ: « للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم » . فقبل للزهري . بم ذلك ؟ قال : من نبل الرأي (٤) .

٢٤٢ - قال الشيخ أحمد : وقد ذكر الشافعي ، رحمه الله ، متنه بمعناه (٥).

<sup>(</sup>١) ( جَنَّا ) : أكب ، وألح .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ( ٣ : . ١٥ ) من حديث أنس ، و ( ٤ : ٣٥٢ ) من حديث أسيد بن حضير .

واستدركه الحاكم ( ٤ : ٧٩ ) من حديث أنس بنحوه .

<sup>(</sup>٣) الرسالة للشافعي ( ١٣ - ١٤ ) ، والطبري في التفسير ( ٢٥ : ٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) مسند الشافعي ، ص (٩٤) ، ومسند أحمد (٨٣:٤) ، مسند الطيالسي ، ص (١٢٨) ،
 وحلية الأولياء (٩: ٩: ٦٤) ، والحاكم في المستدرك (٤: ٧٢) ، وصححه ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (١: ٣٨٥ – ٣٨٦).

#### المراسيل (۱)

٢٤٣ – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال :

(١) كل حديث أرسله واحدٌ من التابعين أو الأتباع ، فرواه عن النبي ﷺ ، ولم يذكر من حمله عنه ، فهو على ضربين :

( أحدهما ) : أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكرُوا من سمعوا منه ذكرُوا توماً عدولاً يوثق بخبرهم . فهذا إذا أرسل حديثاً نظر في مرسله ، فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره ، أو قول واحد من الصحابة ، أو إليه ذهب عوامٌ من أهل العلم – فإنًا نقبل مرسله في الأحكام .

كل من عُرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول ، فمراسيل سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح ، ومراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذلك مراسيل أبى قلابة ، وأبى العالية .

وقالوا : لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء ، يعنون : على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا ؟ قال : عن موسى بن طريف ، وعباية بن ربعي ، والحسن بن ذكوان .

وقالوا : ويقبل تدليس ابن عيينة ، لأنه إذا وقف أحال على ابن جُريح ، ومعمر ، ونظائرهما ، وحقيقة المرسل في أولاد الصحابة ، والمخضرمين :

\* والمخضرمون : أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم تثبت لهم رؤية النبي تلئه ، سواء أسلموا في حياته ، أم في عهد أبي بكر وعمر .. ، وهؤلاء ذكروا في الكتب لمقاربتهم لطبقة الصحابة ، لا لأنهم منهم ... أما أحاديثهم عن النبي تلئم ، فهي مرسلة باتفاق أهل العلم .

فأوقعوا الحديث المرسل على التابعي الكبير عن الرسول الله مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ومن كان مثلهم : قال رسول الله تله .

وكذلك من دون هؤلاء مثل: سعيد بن المسبب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ومثلهم. فهذا هو المرسل عند أهل العلم.

وقد شرحه علماء الحديث ، فكتب عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (٢٥) ، وشرح علوم =

أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال : والمُنقَطعُ مختلف { فيه } (١) : فمن شاهَدَ أصحابَ رسول الله ﷺ ، من التابعين فحدَّث حديثاً مُنْقَطِعاً عن النبي ﷺ - اعتبر (٢) عليه بأمور :

٢٤٤ – منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث. فإن شركه الحفاظ (٣) المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله ﷺ، بمثل معنى ما روي – كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد { بإرسال } (٤) حديث لم يشركه فيه من يُسندُه – قُبلَ ما ينفرد به من ذلك.

٢٤٥ - ويُعتبرُ عليه بأن ينظر : هل يوافقه مُرْسِلٌ غيرُه من أهل العلم من غير (٥) رجاله الذين قُبلَ منهم ؟

٢٤٦ - فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله ، وهي أضعف من الأولى .

۲٤٧ – وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، قولاً له ، فإن وُجِدَ يوافق ما روي عن النبي (٦) ﷺ – كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرْسَلُهُ إلا عن أصل يصح ، إن شاء الله .

٢٤٨ - وكذلك إِن وُجد عَوامٌ من أهل العلم يُفْتُونَ بمثل معنى ما رَوَى عن النبي ﷺ.

<sup>=</sup> الحديث للعراقي ، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص ( ٣٧ - ٤٠) ، وفتح المغيث ، وتدريب الراوي ، وإرشاد الفحول ، وابن الصلاح ، والغزالي في المستصفى ، وغيرهم .

<sup>(</sup> والآخر ) : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد ، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مُخَارِج ما أرسلوه – فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام ، ويقبل فيمما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمفازي ، وما أشبهها .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ( ص ) ، و ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « اعتبره » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « فإنه شركه فيه الحفاظ » .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من ( ص ) ، وقي ( ح ) : « وإن انفرد بحديث » ، وقي الرسالة ، ص (٤٦١) :
 « بإرسال حديث » .

<sup>(</sup>٥) في ( الرسالة ) ، ص ( ٤٦١ ) ، وفي ( ص ) : « غيره ممن قبل العلم عنه من غيره » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : « رسول الله » .

٢٤٩ - ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سَمَّى من يروي عنه لم يسمَّ مجهولاً ،
 ولا مَرْغُوباً عن الرواية عنه ، فيُستدلَّ بذلك على صحته فيما يروى عنه (١) .

. ٢٥ - ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه ، فإن خالفه وُجدَ حديثُه أَنْقَص - : كانت في هذه دَلائلُ على صحّة مَخْرج حديثه .

٢٥١ – ومتى خالف ما وصفتُ أُضَرَّ بحديثه حتى لا يسعَ أحداً { منهم } (٢) قَبُولُ مُرْسَله .

٢٥٢ - ثم بسط الكلام في بيان انحطاطه عن درجة المتصل ثم قال:

۲۵۳ – فأما من بعد كبار التابعين { الذين كثرت مشاهدتهم بعض أصحاب النبي ﷺ } (٣) فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأمور:

٢٥٤ - أحدها : أنهم <sup>(٤)</sup> أشد تجوزاً فيمن يَروُون عنه .

٢٥٥ – والآخر: أنهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف (٥) مخرجه.
 والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمْكَن للوهم وضعف من يقبل عنه (٦).

٢٥٦ - قال الشيخ أحمد : « ومثال ما أشار إليه الشافعي فيما يقبل من المراسيل بانضمام ما يؤكده إليه ، وما لا يقبل منها - مذكور في الكتاب في مواضعه » .

٢٥٧ - وقد ذكر الشافعي في مثال عَوار مُرْسَلِ مَنْ بعد كبار التابعين حديث الزُّهري في الضَّحك في الصلاة مرسلاً ، ثم إنه وجده إنما رواه سليمان بن أرْقَم ،

<sup>(</sup>١) ني ( ح ) : « نيما روي عند » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الزبادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح): « أنه »، وكذا في « الرسالة ».

<sup>(</sup>٥) في (ص) ، و ( الرسالة ) : « بضعف » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : « عند » .

. وسليمان بن أرقم ضعيف ، وقد ذكرناه في مسألة الضحك في الصلاة (١) .

٢٥٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن ، قال : أخبرني أبي .

٢٥٩ – (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا علي بن محمد بن غمر ، الفقيه ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أحمد بن أبي شريح ، قال :

سمعت الشافعي يقول: يقولون: نُحابي، ولو حابينا لحابينا الزهري. وإرسال الزهري ليس بشيء؛ وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرْقَم. وفي رواية: إنك تجده (٢) ١.

. ٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسن: على بن بُندار الصوفي، قال: حدثنا أبو العلاء: كامل بن مكرم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي: يقول:

<sup>(</sup>١) انظر في هذا وفيما مضى من أول الباب الرسالة ص ( ٤٦١ - ٤٦٩ ) .

والحديث ساقه الشافعي في هذا الموطن بقوله :

ثم قال : فلم نقبل هذا ؛ لأنه مرسل . ثم أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن سليمان ابن أرقم ، عن الحسن ، عن النبي بهذا الحديث .

وعقب بقوله : وابن شهاب - عندنا - إمام في الحديث .. إلخ .

وقد أورد الزيلعي طرقه مسندة ومرسلة ، وذكر أنها جميعاً ضعيفة . انظر نصب الراية (١٧/١- ٥٤ ) .

وسليمان بن أرقم أبو معاذ ، قال البخاري : « تركوه » ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو داود ، والدارقطني : « متروك » وقال أبو زُرعة : « ذاهب الحديث » .

تاريخ ابن معين ( ٢ : ٢٢٨ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٢ : ١٢١ ) ، والميزان ( ٢ : ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) آداب الشافعي ومناقبه ، ص ( ٨٢ ) ، والكفاية ص ( ٣٨٦ ) .

حدث شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم بحديث . قال شعبة : فقلت لحماد سمعته من إبراهيم ؟ : قال : لا . ولكن أخبرني مغيرة . قال : فذهبت إلى مغيرة فقلت : إن حماداً أخبرني عنك بكذا ، فقال : صدق . فقلت : سمعته من إبراهيم ؟ قال : لا ، ولكن حدثني منصور . قال : فلقيت منصوراً ، فقلت : حدثني عنك مغيرة بكذا . فقال : صدق . فقلت : سمعته من إبراهيم ؟ قال : لا ، ولكن حدثني الحكم ، قال : فجهدت أن أعرف طرقه فلم أعرفه ولم يمكني .

٢٦١ – قال الشيخ أحمد : وقد ذكرنا من أمثلة عوار المرسل في « كتاب المدخل » ما يؤكد ما ذكره الشافعي ، رحمه الله ، ولم نجد حديثاً متصلا ثابتاً خالفه جميع أهل العلم إلا أن يكون منسوخاً .

٢٦٢ - وقد وجدنا مراسيل قد أجمع أهل العلم على خلافها .

7٦٣ – وذكر الشافعي منها: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، { قال: أخبرنا الربيع } (١) ، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا النافعي قال: أخبرنا ابن عُينَنَة عن محمد بن المنكدر: أن رجلاً جاء إلى النبي على ، فقال: يا رسول الله ، إن لي مالاً وعيالاً ، وإن لأبي مالاً وعيالاً { وأنه } (١) يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله. فقال رسول الله على : « أنت ومالك لأبيك (٣) ».

٢٦٤ – قال الشافعي : ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع ، ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الرسالة ص (٤٦٧) وضعفه .

لكن السخاوي أورده في المقاصد الحسنة ص (..١ – ١.٢) وذكر طرقه عن ابن ماجه والطحاوي وبقي بن مخلد والطبراني وابن حبان والبيهقي .. إلخ . ثم قال : والحديث قوي .

وانظر أيضاً كشف الخفاء (١ : ٧ . ٧ – ٢ . ٧) . وقد أيد كلام السخاري وذكر أن للحديث أصلاً .

<sup>(</sup>٤) رواه عن جابر كما سيأتي .

770 - 10 الشيخ أحمد : وقد رواه بعض الناس موصولاً بذكر جابر فيه (1) . وهو خطأ (1) .

777 - 6 وقوله : « إن لأبي مالاً » ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة (7) ، ولا في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ممن رواه موصولاً بذكر جابر فيه ابن ماجه ، فقد رواه من طريق يوسف بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؟ إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ؟ فقال : « أنت ومالك لأبيك » .

راجع سنن ابن ماجه : كتاب و التجارات » : باب و ما للرجل من مال ولده » (٧٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب الزوائد . تعليقاً على رواية ابن ماجه له من طريق جابر : أن إسناده صحيح ، ورجاله ثقات على شرط البخارى .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة أخرجه أبو داود في سننه : كتاب « البيوع » : باب « في الرجل يأكل من مال ولده » ((747/8)) .

رابن ماجه **نی** سننه (۷۲۸/۲ – ۷۲۹) .

 <sup>(</sup>٤) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - أخرجه أحمد في المسند (١٠ : ٢٠٦ و ١١ :
 (١٤) ( المعارف ) .

وابن ماجه في سننه (٧٦٩/٢) .

وأبو داود في سننه : كتاب البيوع والإجارات : باب « في الرجل يأكل من مال ولده »(٣٩٢/٣) . والخطيب في تاريخه (٤٩/١٢) .

## القراءة على العالم

٢٦٧ - سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا العباس : محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول :

قال الشافعي : جئت مالك بن أنس وقد حفظت « الموطأ » ظاهراً ، فقال لي : اطلب من يقرأ لك . فقلت : لا عليك أن تسمع قراءتي ، فإن خفّت عليك قرأت لنفسى . قال : فلما سمع قراءتى قرأت لنفسى . قال : فلما سمع قراءتى قرأت لنفسى . قال : فلما سمع قراءتى قرأت لنفسى .

٢٦٨ - قال الشيخ أحمد : وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأنس ابن مالك ، ومِنْ بعدهم : عُرْوة بن الزّبير ، والحسن البصري ، وغيره من التابعين .

779 - 9 والأكثر من أَثمة الدين كانوا يرون قراءَتك على العالم ، وقراءَة العالم عليك – سواء (7) .

انه الحَداد : أنه عندي خبر عن النبي الله البخاري يحكي عن أبي سعيد الحَداد : أنه قال : عندي خبر عن النبي على القراءة على العالم ، فقيل له ، فقال : قصة ضمام بن ثعلبَة : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم (7) .

٢٧١ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت محمد بن جعفر المُزكِّي. يقول : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري ، يقول : قال أبو سعيد . فذكره .

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه ، ص ( ٢٧. ) .

<sup>(</sup>٢) الكفاية ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) من حديث طويل رواه البخاري في كتاب العلم ، باب « القراءة والعرض على المحدث » ، الفتح ( ١ : ١٤٩ ) ، ومسلم في الإيمان ، ح ( ١ . ٢ ) ، ص ( ١ : ٢ . ٤ ) من طبعتنا ، وص ( ١ : ٤١ ) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الزكاة ، حديث ( ١٦٩ ) ، باب « ما جاء إذا أديت الزكاة » ، ص (٣ : ١٤) ، والنسائي في الصوم (٤ : ١٢١) ، باب « وجوب الصيام » .

۲۷۲ – قال الشيخ أحمد : وأمّا ما يَقول في كل واحدة منهما ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا سهل : محمد بن سليمان ، الفقيه ، يقول : سمعت أبا بكر : محمد بن إسحاق ، يقول : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول :

سمعت الشافعي ، يقول :

إِذَا قرأت على المحدّث فقل: أخبرنا ، وإِذَا قرأ عليك المحدّث فقل: حدثنا (١).

۲۷۳ - قال الشيخ أحمد : وإلى معنى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم بالحديث .

#### \* \* \*

. ٢٧٤ - وأما الإجازة : فقد حكينا عن الربيع بن سليمان في حكاية ذكرها عن الشافعي وقال في آخرها : يعني أنه كره الإجازة .

٢٧٥ – وروينا عن ابن وهب أنه ذكر لمالك بن أنس الإجازة ، فقال : هذا يريد أن يأخذ العلم في أيام يسيرة (٢) .

٢٧٦ - وكرهها أيضاً جماعة منهم .

٢٧٧ - ورخص فيها جماعة .

۲۷۸ – وكذلك رخصوا في مناولة الصحيفة فيها من أحاديثه ، والإقرار بما فيها دون قراءتها . ومنهم من كرهها .

۲۷۹ – ومن روى شيئاً من الأحاديث بمناولة الصحيفة أو الإجازة . فسبيله أن يحتاط في ذلك حتى يكون معارضاً بأصل الشيخ ، ثم يبين ذلك بما يخشى – فيما غاب عنه ثم وصل إليه – من التحريف الذي لا يخشى مثله فيما سمعه من فم المحدث ، أو قرىء عليه ، أو أقر به فوعاه ، أو حفظ معه نسخته . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ، ص ( ٩٩ ) ، والكفاية ، ص ( ٣.٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الكفاية ، ص ( ٣١٦ ) .

### الإجماع

. ٢٨ - احتج الشافعي في ذلك - في حكاية ذكرناها « في كتاب المدخل » - بقول الله ، عز وجل : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِق الرسولَ مِنْ بعد ما تَبَيَّنَ له الهُدَى وَيَتَبعُ غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ نُولِّهِ ما تَوَلَّى ونُصله جهنمَ وساءتُ مصيراً ﴾ { النساء : ١١٥ } .

۲۸۱ – وروينا في الحديث الثابت عن معاوية بن أبي سفيان وغيره ، عن النبي  $^{3}$  ، أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم ، حتى يأتي أمر الله ، وهم ظاهرون على الناس  $^{(1)}$  » .

۲۸۲ – واحتج الشافعي بحديث ابن مسعود : أن رسول الله  $^{2}$  ، قال : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ؛ فإن دعوتهم تحيط من وراءهم » وقد مضى بإسناده  $^{(1)}$  .

7۸۳ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله ابن أبي لبيد ، عن ابن سليمان بن يسار ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قام بالجَابِية للناس خطيباً ، فقال : إن رسول الله على ، قام فينا كقيامي فيكم ، فقال : « أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل ليحلف ولا يُستحلف ، ويشهد ولا يُستشهد . ألا من سرة أن يسكن بحبُوحة الجنة فليلزم الجماعة ؛ فإن الشيطان مع الفَذَ ، وهو من الاثنين أبعد . ولا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما . ومن سرته حسنته ، وساءته سيئته – فهو مؤمن » (٣) .

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب « الإمارة » ، باب « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » ، ص (٣: ١٥٢٤) ط . عبد الباتي ، وابن ماجه في مقدمة السنن (١: ٥) ، وأحمد في المسند (٤: ٧) ، ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صفحة ( ٨٧ ، ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ، ص ( ٤٧٣ – ٤٧٤ ) .

. تَقْدمة المصنّف / الإجماع - ١٧١

هذا مرسل.

٢٨٤ - وقد رواه جماعة عن ابن المبارك ، عن محمد بن سُوقَةً ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي ﷺ ، موصولاً (١) .

7۸٥ – قال الشافعي في أثناء كلامه (٢): « فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيها. فمن قال بما يقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله، ولا سنة، ولا قياس، إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) كالحاكم في المستدرك (١١٣/١ – ١١٤) وصححه وأقره الذهبي .

والترمذي في السنن: أبواب الفتن: باب « ما جاء في لزوم الجماعة » وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي ﷺ.

وأحمد في المسند ( ٢.٤/١ - ٢٠٠ ، ٢٣١ - ٢٣١ ) ، والشافعي في الرسالة ( ٤٧٣ ) . ( (٢) في كتاب الرسالة ، ص ( ٤٧٥ ) .

#### الاجتهاد

٢٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله : وقد فرض الله ، عز وجل ، على خلقه فيما لم ينص (١) فيه كتابٌ ولا سنّةٌ ، ولا وجد (٢) الناس اجتمعوا عليه – أن يجتهدوا في طلبه . وابتلى طاعتهم في الاجتهاد ، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم (٣) ، فإنه يقول : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارِكُمْ ﴾ { محمد : ٣١ } .

۲۸۷ – وذكر فرض الاجتهاد في القبلة إذا غاب عن المسجد الحرام ، قال : والاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحدا ، وجماعهما كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة . وعليه – إذا كان فيه بعينه حكم – اتّباعه . وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد ، والاجتهاد : القياس (٤) .

۱۸۸ – أخبرنا أبو عبد الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله علي يقول :

<sup>(</sup>١) في (م): « يعن ».

<sup>(</sup>٢) في ( م ) و ( ح ) : « ولا يوجد » .

<sup>(</sup>٣) قاله الشافعي في الرسالة ، ص ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعي في الرسالة ، ص ( ٤٧٧ ) .

« إِذَا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإِذَا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (1) » .

۲۸۹ – قال يزيد : فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم ،
 فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .

أُخرجه مسلم في الصحيح ، عن إِسحاق بن إِبراهيم ، عن عبد العزيز الدُّرَاوَرُدي .

وأخرجه البخاري من حديث حَيْوة بن شريح ، عن يزيد بن الهاد '(٢) .

. ٢٩ – قال الشافعي : وروي عن النبي ﷺ : أنه قال لمعاذ بن جبل : بم تقضى ؟ .

۲۹۱ – فذكر ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبد الصفّار (۳) ، قال : حدثنا يزيد بن أبي أسامة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا شعبة بن الحجاج ، عن أبي عون : محمد بن عبيد الله ، عن الحارث – يعني ابن عمرو الثقفي ، ابن أخي المغيرة بن شعبة – قال : حدثنا أصحابنا عن معاذ بن جبل ، قال :

لما بعثني رسول الله ﷺ ، إلى اليمن ، قال لي : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال : قلت : أقضي بما في كتاب الله ، عز وجل . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ، عز وجل ؟ قال : قلت : أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ ، قال : فإن لم يكن قضى به الرسول ؟ قال : قلت : أجتهد رأيي ولا آلوا . قال :

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح فتح الباري (۳۱۸/۱۳) ، كتاب الاعتصام ... (۹٦) ، باب ( أجر الحاكم إذا اجتهد ... ( (۲۱) ، الحديث ( ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح <math> ) ، السلام المناص الحديث ( <math>) ، ) ، الحديث ( <math>) ،

<sup>(</sup>٢) في الموضعين السابقين عند البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : عبد الغفار .

فضرب صدري ، وقال : « الجمد لله الذي وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى رسول الله » .

أخرجه أبو داود في « كتاب السنن » (١) .

٢٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله : وما كان لله فيه حُكمٌ منصوصٌ ، ثم كانت لرسول الله على الله على الله على الله على الله على الرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ، ولم يُقَسُ ما سواها عليها . وبسط الكلام في بيان ذلك (٢)

 <sup>(</sup>١) في كتاب « الأقضية » : باب « اجتهاد الرأي في القضاء » (٤١٢/٣ – ٤١٣) .
 وهو في مسند الطيالسي ص (٧٦) .

وأخرجه أحمد في المسند (٧٣./٥) .

والترمذي في سننه: كتاب « الأحكام »: باب « ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء » وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

<sup>(</sup>٢) الرسالة ص ( ٥٤٥ ) .

## القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص

٢٩٣ - قال الشافعي ، رحمه الله :

والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها - ليس لأحد أن يُحيِلَ منها ظاهراً إلى باطن ، ولا عاماً إلى خاص ، إلا بدلالة من كتاب الله ، عز وجل ، فإن لم يكن فبسنة رسول الله ﷺ ، أو إجماع من عامة العلماء .

٢٩٤ – قال : ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله ﷺ ، فإذا لم يجد سنة ، فبالقياس (١) .

۲۹۵ – قال : والحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره ، حتى تأتي دلالة عن النبي الله ، بأنه أراد به خاصاً دون عام ، ويكون محتملاً معنى الخصوص ، أو يقول عَوَامُ أهل العلم فيه ، أو من حمل الحديث سماعاً من النبي الله – معنى يدل على أنه أراد به خاصاً دون عام  $\binom{(7)}{}$ .

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث بهامش الأم (٧: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث بهامش الأم (٧: ٧٧ - ٨٨).

## صفة الأمر والنهى

٢٩٦ - قال أبو عبد الله الحافظ ، وهو فيما أجاز لي روايته عنه : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

۲۹۷ – قال الشافعي : قال بعض أهل العلم : الأمْرُ كله على الإباحة والدلالة على الراسد ، حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنّة أو الإجماع – على أنه أريد بالأمر الحتم (١) .

۱۹۸ – قال : وما نهى الله عنه فهو محرّم ، حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي منه  $\binom{(7)}{}$  على غير التحريم . وكذلك ما نهى عنه رسول الله  $\stackrel{(7)}{=}$  .

٢٩٩ - وذكر ما أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ؛ قالا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عُيننة ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ ، قال :

« ذَرُوني ما تركتكم ؛ فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فانتهوا » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الأم ط. بولاق ( ٥ : ١٢٧ ) . (٢) في ( ص ) : « عند » .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٧ : ١٢٧ ) ، والرسالة ، ص ( ٣٤٣ ) ، وجماع العلم ، ص ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في الصحيح (٢٥١/١٣) ، كتاب الاعتصام (٩٦) ، ياب « الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ » (٢) ، الحديث (٧٢٨٨) . ومسلم في الصحيح (٩٧٥/٢) ، كتاب « الحج » (١٥١) ، باب « فرض الحج مرة في العمر » (٧٣) ، الحديث (٤١٢ / ١٣٣٧) ، وهذا لفظه .

. . ٣ - قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، بمثل معناه .

حديث أبي الزناد: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة. وأخرجه البخاري من حديث مالك (١).

٣.١ – قال الشافعي – في رواية أبي عبد الله -: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي ، فيكونان لازمين ، إلا بدلالة أنهما غير لازمين . ويكون قول النبي عله : « فائتوا منه ما استطعتم » أن يقول : عليهم إِتْيَانُ الأمر فيما استطاعوا ؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا ، وفي الفعل استطاعة ، لأنه شيء يكلف (٢) . وأما النهي فالترك ، لأنه ليس بتكليف (٣) شيء يحدث ، إنما هو شيء يكف عنه (٤) .

<sup>(</sup>١) كما ذكر في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) و (٣) في ( ص ) : « يتكلف » .

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي ( ٥ : ١٢٧ ) ط . بولاق .

#### دليل الخطاب

٣.٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي رحمه الله: كلما قيل في شيء بصفة - والشيء يجمع صفتين - يؤخذ من صفة كذا - ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه.

٣.٣ - وذكر النبي على ، في سائمة الغنم كذا (١) .

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي ذلك في كتاب « الزكاة » من الأم ( ٤/٢ ) ط . بولاق بعد أن روى كتاب الصدقات عن النبي على ، من رواية عبد الله بن عمر ، وفيه : « وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومئة – شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مئتين – شاتان ... » ثم قال الشافعي : فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا ، فيشبه – والله تعالى أعلم – أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء ؛ لأن كلما قيل في شيء بصفة .. إلخ .

## بيان (١) الناسخ والمنسوخ

٣.٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله (٢) : والناسخ من القرآن : الأمر ينزله الله تبارك وتعالى ، بعد الأمر يخالفه ، كما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .

٥. ٣ - وكل منسوخ يكون حقاً ما لم يُنْسخ ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه .

٣.٦ - ولا ينسخ كتابَ الله إلا كتابُه .

٣.٧ – وهكذا سنةُ رسول الله ﷺ ، لا ينسخها إلا سنَّةُ لرسول الله ﷺ (٣) .

٣.٨ – وذكر في جملة ما احتج به قول الله ، عز وجل : ﴿ يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] قال : قيل : يمحو فرض ما يشاءُ ، ويثبت فرض ما يشاءُ (٤) .

٣.٩ – قال الشيخ أحمد : وروينا معناه عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس .

. ٣١ - قال الشافعي: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله على أن الآخر هو الناسخ ؛ أو بقول من سمع الحديث أو العامة (٥).

<sup>(</sup>١) في ( م ) : باب « بيان الناسخ والمنسوخ » .

<sup>(</sup>٢) في اختلاف الحديث ، بهامش الأم (٧:٧٠) .

 <sup>(</sup>٣) الرسالة ، ص ( ١.٨) ، ويرجع إلى كتاب « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
 للحازمي » من تحقيقنا ، الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ، ص ( ١.٧) .

 <sup>(</sup>٥) اختلاف الحديث بهامش الأم ( ٧ : ٧٥ ) ، وكذا ( ٧ : ١٧٧ ) ، وفي دلائل النبوة للبيهةي من تحقيقنا ، ص ( ١ : ٤١ ) .

#### اختلاف الأحاديث

٣١١ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله : كلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً - استعملا معاً ، ولم يعطل واحد منهما للآخر ، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فللاختلاف فيهما وجهان :

( أحدهما ) : أن يكون أحدهما ناسخا ، والآخر منسوخاً ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ (١) .

<sup>(</sup>١) معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من أهم ما يجب أن يعرفه من يبحث في أحكام الشريعة ، إذ لا يمكن للباحث أن يستنبط الأحكام من أدلتها دون أن تكون له قدم راسخة بمعرفة الناسخ والمنسوخ .

١ - ويعرف النسخ بتصريح رسول الله ﷺ، كقوله: « كنت نهيتكم عن زيارة النبور ، فزوروها ،
 وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم ، وكنت نهيتكم عن الظروف ...
 الحديث » أخرجه مسلم عن بريدة .

٢ - منه ما عرف بقول الصحابي ، كقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ توك الوضوء
 مما مست النار « أبو داود والنسائي » ، وكقول أبي بن كعب : كان الماء من الماء رخصة في أول
 الإسلام ثم أمرنا بالغسل « أبو داود والترمذي » .

٣ - ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعاً: أفطر الحاجم والمحجوم ، نسخ بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم صائم « مسلم » فابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة الوداع .

٤ - ومنها ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، وهو ما رواه أبو داود والترمذي في حديث معاوية : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، قال النووي : دل الإجماع على نسخه ، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك ، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع ، وقال الترمذي : ... فإن شرب الرابعة فاقتلوه ، ثم أتى النبي على بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضريه ولم يقتله ، فرفع القتل وكان رخصة .

( والآخر ): أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ، ولا أيهما منسوخ - فلا نذهب (١) إلى واحد منهما دون غيره ، إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا : وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر فنذهب إلى الأثبت ، أو يكون أشبه بكتاب الله ، عز وجل ، أو سنة رسول الله ﷺ ، فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته ، أو أولى بما يعرف أهل العلم ، أو أصح في القياس ، أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله ﷺ .

٣١٢ – وبإسناده قال الشافعي : وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت ، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله . فإذ كان الحديث مجهولاً ، أو مَرْغُوباً عمَن حَمَله – كان كما لم يأت ؛ لأنه ليس بثابت .

٣١٣ - قال الشيخ أحمد : ومما يجب معرفته على من نظر في هذا الكتاب : أن يعرف أن أبا عبد الله : محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبا الحسين : مسلم ابن الحجاج النيسابُورِي ، رحمهما الله ، قد صنّف كل واحد منهما كتاباً يجمع أحاديث كلها صحاح .

(1) وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها ؛ لنزولها عند كل (1) وأحد (1) منهما عن الدرجة التي رسماها في كتابيهما في الصحة .

وقد أخرج بعضها أبو داود : سليمان بن الأشْعَث السُّجسْتَاني .

وبعضها أبو عيسى : محمد بن عيسى التّرمذي .

وبعضها أبو عبد الرحمن : أحمد بن شُعَيب النَّسائي .

وبعضها أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة ، رحمهم الله ، كل واحد منهم في كتابه على ما أدَّى إليه اجتهاده (٣) .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « يذهب » .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الحديث على هامش الأم (٧: ٥٨).

٣١٥ - والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع:

فمنها: ما قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فذاك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه، ما لم يكن منسوخاً.

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه ، فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه .

ومنها: ما قد اختلفوا في ثبوته: فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته ، خفي ذلك على غيره ، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، وقد وقف عليه غيره . أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا . أو وقف على انقطاعه ، أو انقطاع بعض ألفاظه . أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه . أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره (١) .

٣١٦ - فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم : أن ينظروا في الختلافهم ، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد ، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها . وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الأنواع الثلاثة مبسوطة في مدخل دلائل النبوة للبيهتي من تحقيقنا (١: ٣٢ - ٣٨) .

# أقاويل الصحابة رضي الله عنهم ، وما يقضى وما يفتى به

٣١٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

قال الشافعي ، رحمه الله (١) : مَا كان الكتاب أو السنة موجودين فالعُذْرُ – على من سمعهما – مقطوع إلا باتباعهما . فإذا لم يكن ذلك ، صِرْنا إلى أقاويل أصحاب النبي ﷺ ، أو واحد منهم .

٣١٨ - ثم كان قول الأثمة : أي أبي بكر ، أو عمر ، أو عثمان - قال في القديم : أو علي ً - رضي الله عنهم ، إذا صرنا (٢) إلى التقليد أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة (٣) .

٣١٩ - ثم بسط الكلام في ترجيح قول الأثمة إلى أن قال :

. ٣٢ - فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله ﷺ ، في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعُهم أولى بنا من اتباع من بعدهم .

<sup>(</sup>١) في الأم ( ٧ : ٢٤٦ ) ط. بولاق.

<sup>(</sup>٢) في الأم: « صرنا فيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأم بعد ذلك : « لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ، ومن لزم قوله الناس ، كان أشهر عمن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه أو يدعها . وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا تعني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام . وقد وجدنا الأثمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ، ويقولون . فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا ؛ لتقواهم الله ، وفضلهم في حالاتهم . فإذا لم يوجد عن الأثمة ... » .

٣٢١ - قال : والعلم طبقات (١) .

الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة .

ثم الثانية : الإجماع : فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ﷺ ، ولا نعلم له مُخالفاً منهم .

والرابعة : اختلاف أصحاب النبي ﷺ .

والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات .

٣٢٧ - ولا يُصارُ إِلَى شيءٍ غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وإِنما يؤخذ العلم من أُعلى .

(Y) : وغير جائز له أن يُقلّد (Y) : وغير جائز له أن يُقلّد أحداً من أهل دهره ، وإن كان أبين فضلًا في العقل والعلم منه ، ولا يقضي أبداً إلا بما يَعْرف .

٣٢٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال:

 $^{(m)}$  ، نه المترقوا ، فسواء  $^{(m)}$  ، لا علماء من أهل زمانه ، أو افترقوا ، فسواء  $^{(m)}$  ، لا يقبله إلا تقليداً لغيرهم : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه .

 $^{(1)}$  : حتى يَتَبَيَّنَ له أُصحُّ القولين على التقليد أو القياس .

<sup>(</sup>١) في الآم « طبقات شتى » .

<sup>(</sup>٢) في باب « مشاورة القاضي » من الأم (٢.٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأم « فسواء ذلك كله » .

<sup>(</sup>٤) من الباب نفسه ، بعد سطور من تمام النقل السابق ، ووصل الكلام : « كما عقلوه . فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله ، وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغي له أن يقضي ، ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه ، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين ؛ لأنه أشد لتقصيه العلم ، وليكشف بعضهم على بعض ، يعبب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح ... » .

٣٢٧ - قال الشيخ أحمد : روينا في حديث العرباص بن سَارِيَة ، عن النبي ﷺ ، أنه قال في موعظته :

« أُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن كان عبداً حبشياً ؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا بها ، وعضُّوا عليها بالنَّواجِذ ، وإيَّاكم ومُحْدَثَاتِ الأُمور : فإن كلَّ مُحْدَثَة بدعة ، وكل بدعة ضلالة (١) » .

٣٢٨ - وروينا في حديث عبد الله بن مسعود ، أنه قال :

إِن اللّه ، عز وجل ، نظر في قلوب العباد فاختار محمداً الله ، فبعثه برسالته ، وأُنْتَخَبّهُ بعلمه . ثم نظر في قلوب الناس بعده ، فاختار له أصحابه ، فجعلهم أنصار دينه ، ووزراء نبيه الله عمل رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند طبعة شاكر ( ٥ : ٢١١ ) ، وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ١ : ١٧٧ ) ، ونسبه لأحمد ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، وقال : رجاله موثقون .

## ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به وذم القياس في غير موضعه

٣٢٩ - أخبرنا أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد الفقيه ، قال : أخبرنا أبو النضر الاسفرائيني ، قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : سمعت سفيان يحدث عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن أبي واقد الليثي ، قال :

مررنا مع النبي ﷺ ، بشجرة يُعَلَّق بها المشركون أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (١) . فقال رسول الله ﷺ : هذا كما قالت بنو إسرائيل : ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ ( الأعراف : ١٣٨ ) .

. ٣٣ - وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، قال : سمعت عبد الوهاب الثقفي ، يقول : يقول : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت عمر بن عبد الحكم ، يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ، يحدث في مسجد النبي ﷺ ، قال :

« لتركبن سنَّة من كان قبلكم : حلوها ومُرَّها (٢) » .

هذا موقوف .

٣٣١ - وقد ثبت معناه في حديث أبي سعيد مرفوعاً إلى النبي على ، قال :

« لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا في

 <sup>(</sup>١) اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه ، ويعكفون حولها ،
 فسألوه أن يجعل لهم مثلها ، فنهاهم عن ذلك .

 <sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الحاشية التالية ، وقد ذكر في فتح الباري : أن حديث عبد الله بن عمرو
 عند الشافعي بإسناد صحيح : لتركبن .

جحر ضبًّ لاتبعتموهم . قال : قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن (١) .

 $^{\circ}$  877 - وثبت معناه في حديث أبي هريرة مرفوعاً ، إلا أنه قال :  $^{\circ}$  فارس والروم  $^{\circ}$  .

٣٣٣ – أخبرنا أبو إسحاق ، قال : أخبرنا أبو النضر ، قال : أخبرنا أبو جعفر ، قال : شمعت عبد الله بن جعفر ، قال : شمعت عبد الله بن المؤمل المخزومي يحدث ، عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيَّصِن ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه قال :

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم المولدون أبناء سَبَاياً الأمم ، فقالوا فيهم بالرأي ، فضلُوا وأضلُوا (٣) .

778 - 10 الشيخ أحمد : وقد روينا هذا عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه (1) أنه قال ذلك (1) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في الصحيح (٢٠ ١٥٠) ، كتاب الأنبياء ( .٠ ) ، باب « ما ذكر عن بني إسرائيل » ( .٥ ) ، الحديث (٣٤٥٦) ، وفي ( ١٣٠ : .٣٠ ) ، كتاب الاعتصام ( ٩٦ ) ، باب « قول النبي ﷺ : لتتبعن سنن من كان قبلكم » ( ١٤ ) ، الحديث ( ٧٣٠ ) ، ومسلم في الصحيح ( ١٤ : ١٠٥٤ ) ، كتاب العلم ( ٤٧ ) باب « اتباع سنن اليهود والنصاري » ( ٣ ) ، الحديث ( ٢ : ٢٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما رواه البخاري في الموضع السابق .

<sup>«</sup> لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، فقيل : يا رسول الله ، كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟ » .

وراجع أيضاً في حديث أبي هريرة الكنى للدولابي ( ٢ : ٣٠ ) ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب « افتراق الأمم » ( ٢ : ١٣٢٢ ) ، والمستدرك للحاكم ( ١ : ٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ ( ٢١ : ٢١ ) وفي إسناده ضعف . ورواه الدارقطني عنه ( ٢ : ٤٨٦ ) وأوله فيه « إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون ... » .

<sup>(</sup>٤) ونصه كما روى عبد الله بن وهب: « أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام بن عروة ، أنه سمع أباه يقول : لم يزل ... » كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( ٢ : ١٣٦ ) .

٣٣٥ – أخبرناه علي بن محمد بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السّمّاك ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه قال ذلك .

٣٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا الزبير بن عبد الواحد ، قال : سمعت أبا بكر بن زياد ، الفقيه ، يقول : سمعت الميموني ، يقول :

سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : سألت الشافعي عن القياس ، فقال : عند الضرورات .

\* \* \*

## باب

# ما يستدل به على صحة اعتقاد الشافعي ، رحمه الله ، في أصول الدين ، سوى ما مضى ذكره فى أصول الفقه

٣٣٧ - أخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السلمي ، قال : سمعت أبا العباس الأصم ، يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول :

سمعت الشافعي ، يقول : - أو أخبرت عند أند قال - :

لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك ، خير له من أن يلقاه بشيءٍ من الهوى (١).

٣٣٨ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد ، عن أبي يحيى الساجي ، قال : حدثنا الربيع ، قال :

سمعت الشافعي ، ( يقول ) (٢) : لأنْ يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله ، خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء ، وذلك أنه رأى قوماً يتجادلون في القدر بين يديه ، فقال الشافعي : في كتاب الله ، المشيئة له دون خلقه ، والمشيئة إرادة الله ، يقول الله عز وجل : ﴿ ومَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ ( سورة الإنسان : . ٣ ) فأعلمَ خَلْقَه أَنَّ المشيئة له ، وكان يثبت القدر (٣) .

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهتي ، ص ( ١١٩) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « قال » .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٩: ١١٢).

٣٣٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ ، قال : حدثنا الربيع بن الحافظ ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال :

سئل الشافعي عن القدر ، فأنشأ يقول :

وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت أن لم يشأ لم يسكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجرى الفتى والمسن على ذا مَنَنْتَ وهذا خَذَلْتَ وهدا أعَنْت وذا لم تسعين فمنهم شقي ومنهم سعيد ومسنهم قسبيح ومنهم حسسن (١)

. ٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني الحسين بن محمد الدارمي ، قال : أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن أبي حاتم الرازي - قال : حدثني الربيع بن سليمان ، قال :

سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله ، عز وجل ، فحنث ، فعليه الكفارة ، لأن اسم الله غير مخلوق . ومن حلف بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة فليس عليه الكفارة ، لأنه مخلوق .

٣٤١ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال :

قال الشافعي : من حلف ( بالله أو ) (7) باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه (7) .

٣٤٢ – وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للعبادي ( ٦٢ ) ، والأسماء والصفات ( ١٧٢ – ١٧٣ ) ، والسنن الكبرى ( .١ : ٣٠٦ ) ، والبداية والنهاية ( .١ : ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصريتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٧ : ٥٥ ) ط . بولاق .

قال الشافعي: فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نيَّة له - فهي يمين، وإن قال: لعَمْرُ الله، فإن أراد اليمين فهي يمين (١).

٣٤٣ - أخبرنا أبو عبد إلله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيد ، قال : سمعت إبراهيم بن محمود ، يقول :

أخبرني أبو شعيب: أن حفص الفَرْد ، ناظر الشافعي ، فقال حفص: القرآن مخلوق ، فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم . قال الربيع: ولقيني حفص ، فقال: ما أراد الشافعي إلا قتلي (٢)

٣٤٤ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا محمد بن عبد الله ابن محمد بن علي بن زياد ، يقول : سمعت الحسن بن صاحب الشاشي ، يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول :

قال الشافعي ، وهو يسأل عن القرآن ، فقال : أن ( ثم ) (7) أن ، من قال : إنه مخلوق فقد كفر .

٣٤٥ – قال الشيخ أحمد : وكل من لم يقل من أصحابنا بتكفير أهل الأهواء من أهل القبلة – فإنه يحمل قول السلف ، رضي الله عنهم ، في تكفيرهم على كفر دون كفر . كما روي عن ابن عباس في قوله ، عزَّ وجلٌ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عَلَى اللَّهُ فَأُولئك هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ ( المائدة : ٤٤) يعني كفراً دون كفر ، والله أعلم .

٣٤٦ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا محمد بن جعفر بن محمد بن الضحاك ، محمد بن الحارث ، يقول : سمعت أبا عبد الله : الحسين بن محمد بن الضحاك : سمعت المعروف بابن بحر ، يقول : سمعت إسماعيل بن يحيى المزني ، يقول : سمعت ابن هُرْمُزُ القرشي ، يقول :

<sup>(</sup>١) الأم (٧: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( ص ) .

سمعت الشافعي يقول في قول الله ، عزَّ وجلَّ : ﴿ كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَّهُمْ يَوْمَنْذِ لَمَحْجُوبُون ﴾ ( سورة المطففين : ١٥ ) ، قال : فلما حجبهم في السخط ، كان في هذا دليل على أنهم يَرَوْنَهُ في الرضا (١) .

٣٤٧ - قال : فقال له أبو النجم القَزْويني : يا إبراهيم - يعني المزني - يه تقول ؟ قال : نعم . وبه أدينُ الله ، قال : فقام إليه عصام فقبل رأسه ، وقال : يا سيد الشافعيين ، اليوم بَيُّضت وجوهنا .

750 – قال الشيخ أحمد : وهذا لأن المزني ، رحمنا الله وإياه ، كان لا يخوض في الكلام . وقد روينا عنه بأسانيد أنه قال : القرآن كلام الله غير مخلوق (Y) .

٣٤٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ ، بأسد أباد ، قال : حدثني يوسف بن عبد الأحد ، قال : حدثنا الربيع ابن سليمان ، قال :

سمعت الشافعي ، يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (٣) .

. ٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله : الحسين بن محمد بن الحسين بن فَنْجَوَيْه الدَّينَورِي ، قال : حدثنا ظفران بن الحسين ، قال : حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، قال : حدثنى أبو عثمان : محمد بن محمد الشافعي ، قال :

سمعت أبي : محمد بن إدريس الشافعي ، يقول ليلة للحميدي : ما يحتج عليهم - يعني على أهل الإرجاء - بآية أحج من قوله عزَّ وجل : ﴿ وَمَا أُمِروا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلصينَ لَهُ الدينَ ﴾ ( سورة البينة : ٥ )

٣٥١ - أخبرنا أبو زكرياً بن أبي إسحاق ، قال : حدثنا الزبير بن عبد الواحد

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهتي ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات ( ٢٥٢ - ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد ( ٨٤ ) .

قال : حدثني أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن أخي عيسي بن حماد ، زغبة ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال :

سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله على : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى (١) .

٣٥٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السُّلمي ، قال : سمعت أبا الوليد : حسان بن محمد الفقيه ، يقول : سمعت إبراهيم بن محمود بن حمزة ، يقول : حدثنا أبو سليمان - يعني داود بن علي الأصبهاني ، قال : حدثني الحارث بن سريح ، الفتال ، قال :

سمعت إبراهيم بن عبد الله الحَجَبي ، يقول للشافعي : ما رأيت هاشمياً يفضل أبا بكر عَلَى عَلَيّ ، فقال له الشافعي : علي بن أبي طالب : ابن عمي ، وابن خالي ، وأنا رجل من بني عبد مناف ، وأنت رجل من بني عبد الدار ، ولو كانت هذه مكرمة لكنت أولى بها منك ، ولكن ليس الأمر على ما تحسب .

كذا قال « ابن خالي » ، والصواب : « ابن خالتي » يعني ابن خالة جدّه من قبل أبيه .

٣٥٣ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الطيب ، الفقيه ، قال : قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني ، عن أبي يحيى الساجي ، قال : سمعت الحسن بن محمد الزَّعْفَرَاني ، يقول :

سمعت الشافعي يقول: أجمع الناس على خلافة أبي بكر ، فاستخلف أبو بكر عمر ، ثم جعل عمر الشورى إلى ستّة ، على أن يولُّوها واحداً ، فولُّوها عثمان .

٣٥٤ – قال الشافعي : وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله ، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر الصديق ، فولوه رقابهم .

<sup>(</sup>١) كل هذه الأخبار أوردها البيهقي أيضاً في « مناقب الشافعي » .

٣٥٥ - كذا رواه شيخنا مُدْرَجاً ، ورواه غيره عن أبي يحيى الساجي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن علي ، قال :

سمعت الشافعي ، يقول : اضطر الناس بعد رسول الله ، إلى أبي بكر ، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر ، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس .

٣٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الدينوري ، قال : أخبرنا الفضل بن الفضل الكندى ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ، فذكره .

٣٥٧ – أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد ، الفقيه ، قال : أخبرنا أبو النضر الأسفرائيني ، قال : حدثنا المُزني ، قال :

حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن سليم الطائفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال :

ولينا أبو بكر خير خليفة الله ، أرحمه بنا ، وأحناهُ علينا .

٣٥٨ - وأخبرنا أبو إسحاق، قال : أخبرنا أبو النضر ، قال : حدثنا أبو جعفر ، قال : حدثنا المزنى ، قال :

أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير ابن مطعم ، عن أبيه :

أن امرأة أتت النبي ﷺ ، فسألته عن شيء ، فأمرها أن ترجع ، فقالت : يا رسول الله ، إن رجعت فلم أجدك ؟ - تعني الموت - قال : فائتي أبا بكر .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، من حديث إبراهيم بن سعد (1) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب « لو كنت متخذاً خليلاً » .

وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب ﴿ من فضائل أبي بكرٌ ﴾ ( ٤ : ١٨٥٦ – ١٨٥٧ ) .

٣٥٩ – أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة :

أن رسول الله ﷺ، قال: بينما أنا أنزع على بئر أستسقى – قال الشافعي: يعني في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي – قال رسول الله ﷺ: فجاء ابن أبي قُحَافَة ، فنزع ذنوبا أو ذنوبين ، وفيهما ضعف ، والله يغفر له . ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحالت في يده غَرْباً ، فضرب الناس بِعَطْن ، فلم أر عَبْقَرِياً يَقْرِي فريه . وزاد مسلم: « فَأَرْوَى الظّمِيئَة ، وضرب الناس بِعَطْن ٍ »(١).

قصر الله ، قوله : « وفي نزعه ضعف » قصر مدته ، وعجلة موته ، وشغله بالحرب الأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته .

٣٦١ - هذا لفظ حديث أبي عبد الله وأبي سعيد ، وحديث الآخرين انتهى إلى قوله : « يَفْرى فَريَّه » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري في الموضع السابق ، ومسلم (٤: ١٨٥٩ - ١٨٦٣) ) من طبعة عبد الباقي ، في باب « فضائل عمر » .

# باب ما يستدل به على اجتهاده في طاعة الله عز وجل (١١)

٣٦٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا الحسين بن أحمد الصفّار الهَرَوي ، قال : حدثنا الربيع ابن سليمان ، قال :

كان الشافعي جزاً الليل ثلاثة أجزاء ، الأول : يكتب ، والثاني يصلي ، والثالث ينام . وكذلك رواه زكريا بن يحيى الساجي ، عن الربيع .

٣٦٣ - وأخبرنا أبو عبد الله بن فنْجويه الدينوري ، قال : حدثنا محمد بن خلف بن حيان ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، وأحمد بن عبد الله بن سيف ؛ قالا : سمعنا الربيع بن سليمان ، يقول :

كان للشافعي في كل شهر ثلاثون ختمة ، وفي شهر رمضان ستون ختمة ، سوى ما يقرأ في الصلاة .

٣٦٤ - وكذلك رواه على بن عمر الحافظ ، عن أبى بكر بن زياد النيسابوري .

٣٦٥ – وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا الحسن بن رشيق ، إجازة ، قال : ذكر زكريا الساجي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا حسين الكرابيسي ، قال :

بت مع الشافعي ، فكان يصلي نحو ثلث الليل ، وما رأيته يزيد على خمسين آية ، فإذا أكثر فمئة ، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منه ، وسأل النجاة لنفسه ولجميع

<sup>(</sup>١) يراجع مناقب الشافعي للبيهقي .

( المؤمنين ) (١) ، فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معاً . وكذلك رواه غيره عن زكريا بن يحيى .

٣٦٦ - قال الشيخ أحمد : والحكايات في معرفته بالقرآن ، وحسن قراءته وجميل سيرته ، وما ظهر من سخاوته ، وشدة ورعه ، وزهده في دنياه ، وطلب ما عند الله في أخراه - كثيرة ، وهي في غير هذا الموضع مدونة مكتوبة ، والله يغفر لنا وله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ص): « المسلمين ».

## باب

# شهادة الأئمة للشافعي ، رحمه الله

## بالتقدم والإمامة ومتابعة السنة

٣٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافط ، قال : حدثنا أبو العباس الأموي ، قال : سمعت أبي يقول :

قال الشافعي : أنا قرأت على مالك ، وكان يعجبه قراءتي . قال أبي : لأنه كان فصيحاً !

٣٦٨ - حدثنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : ( أخبرنا ) (١) ، أبو سعيد بن زياد ، قال : حدثنا تميم بن عبد الله ، أبو محمد ، قال : سمعت سُويَد بن سعيد ، يقول :

كنا عند سفيان بن عيينة بمكة ، فجاء الشافعي فسلم وجلس ، فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاً ، فغشي على الشافعي ، فقيل : يا أبا محمد : مات محمد بن إدريس ، فقال ابن عيينة : إن كان مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل ( أهل ) (٢) زمانه .

٣٦٩ – وروينا عن ابن عيينة : أنه كان إذا جاءه شيءٌ من التفسير والْفُتيا يُسأَلُ عنها ، التفت إلى الشافعي ، وقال : سَلُوا هذا .

. ٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو حبيد : أحمد بن إبراهيم الحَنْظَلِيَّ بالطَّابَران ، قال : ( أخبرنا ) (٣) الحَنْظَلِيِّ بالطَّابَران ، قال : ( أخبرنا ) (٣) الربيع بن سليمان ، قال :

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « حدثنا » .

٣٧١ - حدثنا أبو بكر الحميدي ، قال : سمعت مسلم بن خالد ، يقول للشافعي : أفت يا أبا عبد الله ، فقد آن لك أن تفتي . قال : وكان ابن خمس عشرة سنة (١) .

٣٧٢ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني الزبير بن عبد الواحد ،
 قال : سمعت الحسن بن سفيان ، يقول : سمعت الحارث بن سريج النقال ، يقول :

سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أنا أدعو الله للشافعي ، أخصه به .

٣٧٣ - أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، قال : أخبرنا دعلج بن أحمد بن دعلج ، قال : سمعت جعفر ابن أخي أبى ثور ، يقول : سمعت عمى ، يقول :

كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي ، وهو شاب ، أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له « كتاب الرسالة » .

778 - 3 عبد الرحمن بن مهدي : ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها (7) .

٣٧٥ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو محمد الصيدلاني ،
 قال : سمعت أبا عبد الله البوشنجي ، يقول :

سمعت قتيبة بن سعيد ، يقول : الشافعي إمام  $^{(7)}$  .

٣٧٦ – أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد : عبد الله بن عدي الحافظ ، قال : سمعت منصور بن إسماعيل الفقيه ، ويحيى ابن زكريا ، يقولان : سمعنا أبا عبد الرحمن النسائي ، يقول : سمعت عبد الله ابن فضالة الشيباني ، الثقة المأمون ، يقول :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ( ۲ : ٦٤ ) ، وآداب الشافعي ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ( ٢ : ٦٤ - ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ( ۲ : ۷۷ ) ، البداية والنهاية ( . ١ : ۲۵۲ ) .

سمعت إسحاق بن راهويه ، يقول : الشافعي إمام .

٣٧٧ - وأخبرنا أبو سعيد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال : حدثنا زكريا الساجي ، قال :

سمعت إسحاق بن راهويه ، يقول : لقيني أحمد بن حنبل بمكة ، فقال : تعال حتى أربك رجلاً لم تر عيناك مثله ، قال : فجاء فأقامني على الشافعي (١) .

٣٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني الزبير بن عبد الواحد ، قال : سمعت قال : سمعت محمد بن عوف ، يقول : سمعت محمد بن عوف ، يقول :

سمعت أحمد بن حنبل ، يقول :

الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء : في اللغة ، واختلاف الناس ، والمعاني والفقه .

٣٧٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني الحسين بن محمد الدارمي ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ، قال : حدثنا عبد الملك – يعني ابن عبد الحميد الميموني – قال :

قال لي أحمد بن حنبل : مالك لا تنظر في كتب الشافعي ؟ فما مِنْ أُحَد وضَع الكتبَ حتى ظهرت ، أتْبَع للسنة من الشافعي (٢) .

#### \* \* \*

. ٣٨ – أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري ، قال : حدثنا الفضل بن الفضل الكندي ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ، قال : سمعت جعفر بن محمد الخُوارزُمي يحدث عن أبي عثمان المازني ، قال :

سمعت الأصمعى ، يقول : قرأت شعر الشُّنْفَري على الشافعي بمكة .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢ : ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) آداب الشافعي ومناقبه ( ٦١ ) .

قال زكريا : فذكرت ذلك للريّاشي ، فقال : ما أنكره ، قرأتها على الأصمعي ، فقال : أنْشَدنيها رجلٌ من قريش بمكة .

٣٨١ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا ابن الحافظ ، قال : حدثنا ابن أبى الدنيا ، قال :

حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، قال : قلت لعمي يا عمَّاه ، عَلَى من قرأت شعر هُذَيل ؟ فقال : على رجل من آل المطلب ، يقال له : محمد بن إدريس .

٣٨٢ – أخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني ، قال : حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل ، قال :

سمعت أبي يقول : سمعت « الموطأ » من محمد بن إدريس الشافعي ، لأني رأيت فيه ثَبْتاً ، وقد سمعته من جماعة قبله .

٣٨٣ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال :
 حدثنا إبراهيم بن محمود ، قال :

سمعت الزُّعْفراني يقول : ما رأيت مثل الشافعي : أفضل ، ولا أكرم ، ولا أسخى ، ولا أتقى ، ولا أعلم منه .

٣٨٤ – أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرني الحسن بن رشيق إجازةً ، قال : ذكر زكريا بن يحيى ، عن على بن عثمان ، قال :

سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ، يقول : ما رأيت ( رجلاً )  $^{(1)}$  أعقل من الشافعي  $^{(7)}$  .

٣٨٥ – قال الشيخ أحمد : حكايات السلف والخلف في فضائل الشافعي ،
 رحمه الله ، ومناقبه – كثيرة ، وهذا الموضع لا يحتمل أكثر من هذا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٠ : ٢٥٣ ) .

## باب

ذكر مولد الشافعي ، رحمه الله تعالى ، وتاريخ وفاته ومقدار سنه ، وبيان نسبه ، وشرف أصله على وجه الاختصار

٣٨٦ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني الحسين بن علي الدارمي قال : حدثنا أبو عبد الله : أحمد العنظلي ، قال : حدثنا أبو عبد الله : أحمد ابن عبد الرحمن الموهبي ، ابن أخي عبد الله بن وهب ، قال :

سمعت محمد بن إدريس الشافعي ، يقول : ولدت باليمن ، فخافت على أمي الضّيْعَة ، وقالت : الحق بأهلك فتكون مثلهم ، فإني أخاف أن تُغلّب على نسبك . فجهزّتني إلى مكة ، فقدمتها وأنا يومئذ ابن عشر أو شبيها بذلك ، فصرت إلى نسيب لي ، وجعلت أطلب العلم ، فيقول : لا تشتغل بهذا وأقبل على ما ينفعك . فجعلت لذتي في العلم وطلبه ، حتى رزقني الله منه ما رزق (١).

٣٨٧ – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر : محمد ابن جعفر المزكي ، يقول : سمعت أبا بكر : محمد بن إسحاق ، يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، يقول :

سمعت الشافعي ، يقول : ولدت بغزة ، وحملتني أمي إلى عسقلان (٢) .

قال : وسمعت أبا بكر : محمد بن إسحاق ، يقول : سمعت الربيع ، يقول :

٣٨٨ – مات الشافعي سنة أربع ومئتين ، وهو ابن أربع وخمسين سنة .

٣٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب : يقول :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ( ٢ : ٥٩ ) ، ومناقب الشافعي (١٧:١) ، وطبقات السبكي (١٩٢:١) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( . ١ : ٦ ) .

سمعت الربيع بن سليمان المرادي ، يقول : دخلت على الشافعي وهو مريض ، فسألني عن أصحابنا . فقلت : إنهم يتكلمون . فقال لي الشافعي : « ما ناظرت أحداً قط على الغلبة ، وبودًي أنَّ جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب – يعني كتبه – على أن لا ينسب إليً منه شيء » . قال هذا الكلام يوم الأحد ، ومات هو يوم الخميس ، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة ، ورأينا هلال شعبان سنة أربع ومئتين (١) .

. ٣٩ – قال : وسئل الربيع عن سن الشافعي ، فقال : نيف وخمسون سنة . كذا في هذه الرواية ، وقيل : مات يوم الجمعة .

٣٩١ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر ابن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال :

أخبرنا الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهميسع (٢).

٣٩٢ – ابن عم رسول الله ﷺ .

٣٩٣ – قال أبو عبد الله : فحدثني الفضل بن أبي نصر : أنه قرأ هذا النسب بعينه ، بمصر ، في مقابر بني عبد الحكم ، في الحجر منقور ، مكتوب على قبر الشافعي ، وزاد فيه : ابن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن بنت إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن .

٣٩٤ - كنيته: أبو عبد الله.

٣٩٥ - وأخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد : عبد الله بن عدى الحافظ ، قال :

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي ( ١١٣).

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي ( ١٢٢ ) .

قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافعي ، بمصر ، على لوحين من حجارة ، أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه - نسبته إلى إبراهيم الخليل . ثم ذكر ما رأى مكتوبا عليها من الشهادة ، وتاريخ الوفاة .

797 - حدثنا أبو بكر : محمد بن إبراهيم الفارسي في « كتاب التاريخ للبخاري » قال : ( أخبرنا ) والمحاق الأصبهاني ، قال : ( أخبرنا ) (١) أبو أحمد : محمد بن سليمان بن فارس ، قال : قال محمد بن إسماعيل :

محمد بن إدريس ، أبو عبد الله ، الشافعي ، القرشي ، سكن مصر . مات سنة أربع ومنتين . سمع مالك بن أنس . حجازي (٢) .

٣٩٧ - قال الشيخ أحمد : نسب الشافعي في قريش ، ثم في بني عبد المطلب ابن عبد مناف - مشهور ، وهو في التواريخ والأشعار مذكور .

٣٩٨ - وكان ببغداد يعرف بالمطلبي .

وحين دخل على الخليفة وابن دأب عنده ، فقال له ابن دأب : هذا والله ابن المطلب بن عبد مناف ، الذي كان أبواه أبويك ، وأخواه : هاشم وعبد شمس يتوسطانه لشرفه في الجاهلية ، يضع له هذا رداء في فيتكيء عليه ، فإذا أعبا وضع له الآخر رداء فاتكأ عليه .

٣٩٩ - ولما أدخل على الرشيد فسمع كلامه ، قال : أكثر الله في أهلي مثلك .

. . ٤ - وحين أخبر هارون باحتجاجه على غيره وقطعه إياه ، فقال : صدق الله ورسوله - قالها ثلاثا - قال رسول الله ﷺ : « تعلموا من قريش ولا تعلموها » . فذكر الحديث (٣) وقال : ما ينكر لرجل من بني عبد مناف أن يقطع « فلانا » .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٤٢:١:١) ، ومناقب الشافعي للبيهتي ، وسير أعلام النبلاء (١٠٥.١) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ، فقرة (٢١١) ، ص ( ١٥٢ - ١٥٣ ) .

----------- تقدمة المصنف / باب ذكر مولد الشافعي ، رحمه الله تعالى ، وتاريخ وفاته - ٢.٥

## ١. ٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال :

قد روينا من رهط الشافعي ، عن : السائب بن عبيد بن عبد يزيد ، وعبد الله ابن السائب ، وهو أخو شافع بن السائب ، وركانة بن عبد يزيد ، وعبد الله بن علي بن السائب ، وطلحة بن ركانة ، ويزيد بن طلحة ، والعباس بن عثمان بن شافع ، ومحمد بن علي بن شافع ، والسائب بن يزيد بن ركانة ، وعلي بن السائب ، ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة ، وعلي بن السائب ، ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة .

- ٢. ٤ قال الشيخ أحمد : وأخوه عبد الله بن على .
- $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  قال أبو عبد الله : وعبد الله بن إدريس بن العباس ، أخي الشافعي ، وإبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي ، ابن عمد ، واخوه : عبد الله بن محمد .
  - ٤.٤ وذكر شيخنا أبو عبد الله الرواية عن كل واحد منهم .
- ومن جملتهم : ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب (1). والسائب ابن عبيد بن عبد يزيد (7) ، وعبد الله بن السائب بن عبيد ، صحابيون .
- ٦. ٤ فركانة بن عبد يزيد ، هو الذي طلَّق امرأته أَلْبَتُّةَ ، فسأل النبي ﷺ
- ٧. ٤ والسائب بن عبيد ، هو الذي أسر يوم بدر ، مع العباس بن عبد المطلب ، فأتى به النبي على ، وأنا أخوه يعنى السائب .
  - ٨. ٤ وكان السائب يُشبُّه بالنبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ، وتهذيب التهذيب (٣: ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة ، ومناقب الشافعي للبيهقي .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ، وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٢٢٩ ) ، ونسب قريش ( ٣٣٣ ) ، والجرح والتعديل ( ٢ : ٢ : ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٣: ١٧٠).

. ٤١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل : محمد بن إبراهيم الهاشمي ، قال حدثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ، قال :

سمعت مسلم بن الحجاج ، يقول : عبد الله بن السائب ، والي مكة ، صحابي ، الصحيح حديثه ، وهو أخو الشافع بن السائب ، جد محمد بن إدريس .

٤١١ - قال الشيخ أحمد : فحل الشافعي من هذا النسب الشريف المحل الذي لا يخفى إلا على جاهل .

#### \* \* \*

٤١٢ - ومن جَدَّات آبائه ، جدَّات ينسبن إلى هاشم بن عبد مناف .

ولأمه - أيضاً - انتساب إلى العلوبين ، فيما روي عن يونس بن عبد الأعلى . فهو هاشمى الجدة والأم ، مُطَّلبي الأب (١) .

٤١٣ - وروى عن الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال :

قال النبي ﷺ: « لا تسبوا قريشاً فإنَّ عالمها يملاً الأرض علماً . اللَّهم إنك أذقت أولها عذاباً ووبالاً ، فأذق آخرها نوالاً » (٢) .

31٤ - وهو فيما حدثناه الشيخ أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال: حدثنا يونس بن حبيب ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا جعفر بن سليمان ، عن النّضر - يعني ابن حُمَيد أو ابن معبد (٣) عن الجارود .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ( ٢ : ٥٨ ) ، وأسد الغابة ( ٢ : ٣١٧ ) ، ومناقب الشافعي ( ١ : ٧٩ - ٨ ) ، وتوالى التأسيس ( ٤٥ ) ، والإصابة ( ٢ : ١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في إسناده : أبو الجارود وهو النضر بن حميد : متروك ، كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤: ١ : ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 )

ه ۱۵ – وروی معناه في عالم قریش ، في حدیث روي عن ابن عباس ، عن على ، مرفوعاً (1) .

٤١٦ - وفي حديث آخر روي عن أبي هريرة ، مرفوعاً (٢) .

٤١٧ – وقد حمله جماعة من أثمتنا على أن هذا العالم الذي يملأ الأرض علماً من قريش ، هو الشافعي . روي ذلك عن أحمد بن حنبل (٣) ، وقاله أبر نعيم : عبد الملك بن محمد الفقيه الاستراباذي ، وغيرهما .

٤١٨ – ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: « فإن عالمها يملاً الأرض علماً » كل من كان عالماً من قريش ؛ فقد وجدنا جماعة منهم كانوا علماء . ولم ينتشر علمهم في الأرض ، فإنما أراد بعضهم دون بعض .

٤١٩ - فإن كان المراد به كل من ظهر علمه ، وانتشر في الأرض ذكره من قريش - فالشافعي ممن ظهر علمه ، وانتشر ذكره ، فهو من جملة الداخلين في الخبر .

. ٤٦ - وإن كان المراد به زيادة ظهور وانتشار ، فلا نعلم أحداً من قريش أحق بهذه الصفة من الشافعي ؛ فهو الذي صنَّف من جملة قريش في الأصول والفروع ، ودونَّت كتبه ، وحفظت أقاويله ، وظهر أمره ، وانتشر ذكره ، حتى انتفع بعلمه راغبون ، وأفتى بمذهبه عالمون ، وحكم بحكمه حاكمون ، وقام بنصرة قوله ناصرون ، حين وجدوه فيما قال مصيباً ، وبكتاب الله متمسكاً ، ولنبيه على ، مُتَبعاً ، وبآثار أصحابه مقتدياً ، وبما دلُوه عليه من المعاني مهتدياً فهو الذي ملاً الأرض مِنْ قريش علماً ، ويزداد على ممر الأيام تَبعاً . فهو إذا

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس عن علي رواه المؤلف في مناقب الشافعي (١: ٢٦) ، وهو في مناقب الشافعي للرازي (٣٥) ، وتوالي التأسيس (٤٧) .

 <sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة في تاريخ بغداد ( ٢ : ٦١ ) ، ومناقب الشافعي للبيهقي (١ : ٢٧) ،
 والبداية والنهاية ( . ١ : ٢٥٣ ) ، وتوالي التأسيس (٤٦) ، ومناقب الشافعي للرازي (١٣٥) ،
 والديباج المذهب ( ٢٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) مناقب البيهقي (١: ٥٤) ، وتوالي التأسيس (٤٨) ، والحلية (٩: ٥٩) ، وتاريخ بغداد
 (٢: ٦. - ٦.) ، ومناقب الرازي (١٢٦) .

ابن إدريس الشافعي .

أولاهم بتأويل هذا الخبر ، ودخوله فيما يروى عن النبي على : « الأئمة من قريش . قدموا قريشا ، ولا تَقَدَّموها وتعلموا من قريش ولا تعلموها » . وقوله « الفقه عان والحكمة عانية » .

#### \* \* \*

في اليمن؛ لنزول بطون أهل اليمن بها . ومنشؤه بمكة والمدينة ، وهما يمانيتان . وياليمن؛ لنزول بطون أهل اليمن بها . ومنشؤه بمكة والمدينة ، وهما يمانيتان . ٢٢٤ – وأخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد : عبد الله بن عدي الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس بن محمد بن العباس البصري ، والقاسم ابن عبد الله بن مهدي ، بإخميم ؛ قالا : حدثنا عمرو بن سواد السروي . قال أبوأحمد : وحدثنا محمد بن يحيى بن أخي حرملة ، قال : حدثنا حرملة ابن يحيى . قال أبو أحمد : وأخبرنا محمد بن هارون بن حسان ، ومحمد بن علي ابن الحسين ؛ قالا : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قالوا : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني سعد بن أبي أيوب ، عن شراحيل بن يزيد المعافري ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة – فيما أعلم – عن رسول الله على أنه قال : « إن أبي علقمة ، عن أبي هريرة – فيما أعلم – عن رسول الله على أنه قال : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها » (١١) . الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها » (١١) . يقولون : كان في المئة الأولى : عمر بن عبد العزيز ، وفي المئة الثانية : محمد يقولون : كان في المئة الأولى : عمر بن عبد العزيز ، وفي المئة الثانية : محمد

3 imes 2 - 5 imes 1 imes 1 imes 1 imes 1 imes 2 imes 2 imes 1 imes 2 imes

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢: ٦٢) ، وحلية الأولياء (٩: ٩٧) ، وتوالي التأسيس (٤٨) ، والبيهقي في المناقب (١: ٦٣٧) ، واستدركه الحاكم (٤: ٥٢٢) ، وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس .

 <sup>(</sup>۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱: ۱۳۷: ۱۳۸) ، البداية والنهاية (۱: ۲۵۳) ، توالي
 التأسيس (٤٨) .

٤٢٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا الوليد: حسان بن محمد، الفقيه، غير مرة، يقول (١):

سمعت شيخاً من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها القاضي فإن الله ، تعالى ذكره ، بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المئة ، ومَنَّ على المسلمين به ، فأظهر كل سنَّة ، وأمات كل بدعة ، ومَنَّ الله على المسلمين على رأس المئتين بالشافعي ، حتى أظهر السنَّة ، وأمات البدعة ، ومَنَّ الله علينا على رأس الثلاث مئة بك ، حتى قويت كل سنة ، وضعفت كل بدعة .

### ٤٢٦ - وقد قيل في ذلك:

اثنان قد مَضَيّا فَبُورِكَ فيهما عُمرُ الخليفةُ ثم حلف السُّؤددِ الشَّوددِ السُّوددِ السُّوددِ السُّوددِ السُّوددِ السُّوددِ السُّوددِ السُّود السُّود وابن عم محمد

 $\cdot$  8 على : وربما قال : « خير البرية وابن عم محمد » .

٤٢٨ – أرجو أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سُقْيًا لتُربَة أحمد (٢)

٤٢٩ قال : فبكا أبو العباس بن سريج حتى علا بكاؤه ، ثم قال : إِن هذا الرجل نعى إليّ نفسي . قال : فمات في تلك السنة .

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ بغداد (٢٨٩:٤) ، والمستدرك في كتاب الفتن والملاحم (٤: ٢٢٥ - ٥٢٣) ، وطبقات الشافعية (١/٥/١) .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) هو أحمد بن عمر بن سريج ، القاضي ، إمام الشافعية في وقته ، وشارح المذهب وملخصه ، ومؤلف الكتب في الرد على المخالفين للشافعي من أهل الرأي وأصحاب الظاهر ، روى عن عباس الدوري وأبي داود السجستاني . وروى عنه سليمان بن أحمد الطبراني . وتوفى سنة  $\Upsilon$ .  $\Upsilon$  ، وترجمته في تاريخ بغداد ( $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) ، وطبقات الشافعية ( $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) ، والأبيات في معجم الأدباء ( $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) .

. ٢١ – مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثَارِ / ج ١

٤٣. - قال : وقرأته بخط شيخنا أبي عبد الله ، رحمه الله ، في موضع آخر :

الشافعي الألمعي محمد إرث النبوة وابن عم محمد  $(1)^{(1)} = 0$  البيت الثالث : « أبشر » بدل : « أرجو »  $(1)^{(1)}$  .

\* \* \*

(١) الإمام الشافعي هو الحلقة الوسطى في الفقه الإسلامي ، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في توالى التأسيس :

انتهت رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس ، رحل إليه الشافعي ولازمه ، وأخذ عنه ، وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة ، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني جملاً ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه ، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث ، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد ، وأذعن له الموافق والمخالف .

#### ففقه الشافعي يمثل:

الفقه الإسلامي في عصر ازدهاره ، وكمال نموه ، فقد جمع فقه علماء الإِسلام ، ووضع موازين لفهم الكتاب والسنة ، وهذا هو السر في انتشار مذهبه وكثرة حملة هذا المذهب عبر السنين .

وإذا جاز لنا أن نستبدل التاريخ السياسي بالتاريخ العلمي لحق لنا أن نطلق على الفترة التي عاش فيها الشافعي : عصر الشافعي .

وانظر في ترجمة الإمام الشافعي المصادر التالية:

١ - التاريخ الكبير (١: ١: ٤٤) ٢ - التاريخ الصغير (٢: ٢: ٣.٢)

٣ - الجرح والتعديل (٣ : ٢ : ٢.١) ٤ - الفهرست لابن النديم (٢.٩)

٥ - حلية الأولياء (٩ : ٦٣) ٢ - طبقات الشافعية للبغداي (٦)

٧ - مناقب الشافعي للبيهقي . ٨ - طبقات الفقهاء للشيرازي (٤٨)

۹ - تاریخ بغداد (۲: ۵۱) - ۱ - طبقات الحنابلة (۲، ۲۸)

١١ - الانتقاء لابن عبد البر (٦٥) ١٢ - وفيات الأعيان (٤: ١٦٣)

١٥ - تاريخ ابن عساكر (١٤: ٣٩٥) ١٦ - صفة الصفوة (٢: ٩٥)

١٧ - مناقب الشافعي للرازي ١٨ - معجم الأدباء (١٨ : ٢٨١)

١٩ - تهذيب الأسماء واللغات (١ : ٤٤) ٢ - المختصر في أخبار البشر (٢ : ٢٨)

۲۱ – اللباب لابن الأثير (۲ : ۵)

. ٢ – المختصر في أخبار البشر (٢ : ٢٨) ٢٢ – تذكرة الحفاظ (١ : ٣٦١) = .....

```
٢٤ - الوافي بالوفيات للصفدي (٢: ١٧١) .
                 ٢٥ - الديباج لابن فرحون (ص٢٢٧) ، والطبعة الجديدة (٢ : ١٥٦)
                                                   ۲۲ - مرآة الجنان (۲ : ۱۳)
                                        ۲۷ - غاية النهاية لابن الجزرى (۲: ۹۵)
                               ٢٨ - طبقات الشافعية للسبكي ( انظر الجزء الأول )
                                            ٢٩ - البداية والنهاية (١٠ : ٢٥١)
                                       . ٣ - طبقات الشافعية لابن هداية (٢: ٢)
                                  ٣١ - طبقات النحاة لابن قاضي شهبة (١: ٢١)
٣٢ - تهذيب التهذيب (٩ : ٢٥)
                                      ٣٣ - توالى التأسيس لابن حجر العسقلاني .
٣٤ - النجوم الزاهرة (٢ : ١٧٦)
                                              ٣٥ - حسن المحاضرة (١ : ٣.٣)
٣٦ - طبقات المفسرين (٢ : ٩٨)
                                               ٣٧ - مفتاح السعادة (٢ : ٨٨)
٣٨ - تاريخ الخميس (٢: ٣٣٥)
                                                  ٣٩ - شذرات الذهب (٢ : ٩)
   . ٤ - الرسالة المستطرفة (١٧)
                        ٤١ - مقدمة تحقيقنا لكتاب « السنن المأثورة عن الشافعي » .
```

= ٢٣ - سير أعلام النبلاء (١٠: ٥)

# { مقصود المؤلف وسببه وفضل مذهب الشافعي } (١)

٤٣٢ - قال الشيخ الإمام أبو بكر: أحمد بن الحسين البيهقي ، غفر الله له ولوالديه:

هذه فصول قدمتها فيما انتهى إلينا من مذهب أبي عبد الله: محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله ، في الأصول ، وما انتشر من شرف أصله ، وكبر محله في أنواع العلوم ، ولكل فصل منها كتاب مشتمل على ما قال وقبل فيه ، وإنا أشرت في هذا الكتاب إلى ما يظهر منه مرادي ، ويتضح به مقصودي ، وهو:

277 - أني مذ نشأت ، وابتدأت في طلب العلم ، أكتب أخبار سيدنا المصطفى على ، وعلى آله أجمعين ، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين ، وأسمعها ممن حملها ، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها ، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها ، ومَرفوعها من مُوقوفها ، وموصولها من مُرسلها .

27٤ - ثم أنظر في كتب هؤلاء الأثمة الذين قاموا بعلم الشريعة ، وبنى كلُّ واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة ، فأرى كلُّ واحد منهم ، رضي الله عن جميعهم ، قصد قصد الحق فيما تكلف ، واجتهد في أداء ما كلف ، وقد وعَد رسولُ الله على الله على مديث صحيح عنه ، لمن اجتهد فأصاب أجرين ، ولمن اجتهد فأخطأ أجراً واحداً ، ولا يكون الأجرُ على الخطإ ، وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد ، ويُرْفَعُ عنه إثمُ الخطأ ، بأنه إنما كُلفَ الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن ، ولا يعلم الغيبَ إلا الله ، عز وجل .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد بكل النسخ الخطية للكتاب ، بيد أني أثبته من هامش النسخة ( ص ) ، ورأيت مناسبته كعنوان لهذا الفصل ، والله أعلم .

٤٣٥ - وقد نظر في القياس فأداه { القياسُ } (١) إلى غير ما أدَّى إليه صاحبه ، فلا صاحبه ، فلا صاحبه ، فلا يؤديه الاجتهادُ في القبلة إلى غير ما يؤدي إليه صاحبه ، فلا يكون المخطىء منهما عَيْنَ المطلوبِ بالاجتهاد - مَأْخُوذاً ، إِن شَاءَ الله ، بالخطأ، ويكون مأجوراً ، إن شاءَ الله ، على ما تكلّف { من الاجتهاد } (٢) .

٤٣٦ - ونحن نرجو أن لا يُؤخذَ على واحد منهم أنّه خالف كتاباً نصّا ، ولا سنّة قائمة ، ولا جماعة ، ولا قياساً صحيحاً عنده . ولكن قد يجهل الرجل السنة ، فيكون له قول يخالفها ، لا أنّه عمد خلافها . وقد يغفل المرء ويخطى ، في التأويل . وهذا كله مأخوذ من قول الشافعي ، رحمه الله ، ومعناه .

27۷ – قال الشيخ أحمد : والذي يدل على هذا أني رأيت كلّ من له من هؤلاء الأئمة ، رحمهم الله ، قولاً يخالفُ سنّةً أو أثراً – فله أقوالٌ توافق سنناً وآثاراً . فلولا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه ، أو عن موضع الحجة منه ، أو من الكتاب – لقال به ، إن شاءَ الله ، كما قال بأمثاله .

278 – وقد قابلت ، بتوفيق الله تعالى ، أقوال كل واحد منهم ، بمبلغ علمي من كتاب الله ، عز وجل ، ثم بما جمعت من السنن والآثار ، في الفرائض والنوافل ، والحلال والحرام ، والحدود والأحكام – فوجدت الشافعي ، رحمه الله أكثرهم اتباعاً ، وأقواهم احتجاجاً ، وأصحهم قياساً ، وأوضحهم إرشاداً . وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع بأبين بيان ، وأفصح لسان .

٤٣٩ - وكيف لا يكون كذلك وقد تَبَحَّرَ أولا في لسان مَنْ خَتَمَ اللَّه النَّبوةَ به ، وأنزل به القرآن ، مع كونه عربي اللسان ، قرشي الدار والنسب ، مِنْ خيرِ قبائل العرب ، من نسل هاشم والمطلب .

. £2 - ثم اجتهد في حفظ كتاب الله ، عز وجل ، { وسنة نبيه ﷺ ، وآثار الصحابة وأقوالهم ، وأقوال من بعدهم في أحكام الله عز وجل } (٣) حتى عرف

<sup>(</sup>١) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ص ) .

الخاص من العام ، والمُفَسَّر من المُجْمَل . والفَرْض من الأدب ، والحَتْمَ من النَّدْب ، والخَتْم من النَّدْب ، واللازم من الإباحة والناسخ من المنسوخ ، والقوي من الأخبار من الضعيف . والشاذ منها من المعروف ، والإجماع من الاختلاف .

٤٤١ - ثم شُبّه الفرع المختلف فيه بالأصل المتفق عليه ، من غير مناقضة منه للبناء الذي أُسَّسَهُ ، ولا مخالفة منه للأصل الذي أُصَّله فخرجت - بحمد الله ونعمتُه - أتوالُه مستقيمةً وفتاويه صحيحة .

٤٤٢ - وكنت { قد } (١) سمعت من كتبه الجديدة ما كان مسموعاً لبعض مشايخنا ، وجمعت من كتبه القديمة ما وقع إلى ناحيتنا .

٤٤٤ - سوى ما صنفت في الأصول بالبسط والتفصيل.

دما - ثم خرجت بعون الله ، عز وجل ، « سنن المصطفى » ، ﷺ ، وما احتجنا إليه من آثار أصحابه ، رضي الله عنهم ، على هذا الترتيب ، في أكثر من منتى جزء ، بأجزاء خفاف .

<sup>(</sup>١) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة فقيه الملة ، علم الزهاد ، أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل
 ابن عمر بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي (١٧٥ – ٢٦٤) .

حدث عن الشافعي ، وعن علي بن معبد بن شداد ، ونعيم بن حماد ، وغيرهم ، وكان أهم تلاميذ الشافعي » : الشافعي » :

قال الشافعي : المزنى ناصر مذهبي .

وكان زاهداً ، عالماً ، مجتهداً ، مناظراً ، محجاجاً ، غواصاً على المعاني الدقيقة ، صنّف كتباً كثيرة ، منها : « المختصر » وطبع على هامش كتاب « الأم » للشافعي ، ويعد هذا الكتاب أحد الكتب الخمسة الأصلية لمذهب الشافعي ، وألف أيضاً كتاب « عقيدة أحمد بن حنبل » ولا يزال مخطوطاً ، وروى كتاب « السنن المأثورة » عن الشافعي . وذكر السبكي في طبقات الشافعية أنه ألف كتاب « نهاية الاختصار » بين فيه آراء التي استقلً فيها عن الإمام الشافعي .

٤٤٦ - وجعلت له مدخلاً في اثنى عشر جزءًا ، لينظر - إن شاءَ - في كلًّ واحد منهما من أراد معرفة ما عرفته من صحة مذهب الشافعي ، رحمه الله ، على الكتاب والسنة .

الم الكتاب الأول وهو « المبسوط » إلى أستاذي في الفقه : الشيخ الإمام الشريف أبي الفتح : ناصر بن الحسين العُمرِي (١) ، رضي الله عنه، فرضيه وحمد أثرى فيه .

٤٤٨ - ووقع الكتاب الثاني وهو «كتاب السنن » إلى الشيخ الإمام أبي محمد : عبد الله بن يوسف الجُريني (٢) ، رضي الله عنه ، بعد ما أنفق على تحصيله شيئاً كثيراً . فارتضاه وشكر سعيي فيه . فالحمد لله على هذه النعمة حمداً يُوازيها ، وعلى سائر نعمته حمداً يُكافيها .

2٤٩ - وقد يُسُر الله تعالى ، وله الحمد والمنة ، مع هذا تصنيف كتب فيما يستعان به من الأخبار والآثار ، في أصول الديانات ، وما ظهر على نَبينا ، الله من المعجزات . والله ينفعنا والناظرين فيها ، بما أودعتها ، بفضله وسعة رحمته .

\* \* \*

- البداية والنهاية (١١ : ٣٦)

- شذرات الذهب (٢ : ١٤٨)

- النجوم الزاهرة (٣ : ٣٩)

- معجم المؤلفين (٢ : . . ٣)

- طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة (١: ٧)

- مرآة الجنان (۲: ۱۷۷)

= ترجمته في :

الفهرست ، لابن النديم (۲۱۲) .
 اللباب (۲ : ٥.٢)

– مروج الذهب ، للمسعودي (٨ : ٥٦)

- طبقات الشافعية ، للعبادي (٩)

- وفيات الأعيان ، لابن خلكان (١ : ٨٨)

- الانتقاء ، لابن عبد البر (١١٠)

- العبر (۲ : ۲۸)

- سير أعلام النبلاء (١٢ : ٤٩٧)

- طبقات الشافعية ، للسبكي (٢: ٩٣)

(١) ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب . كان محدثاً فقيهاً ورعاً مصنفا . توفى بنيسابور سنة ٤٤٤ . وترجمته في طبقات الشافعية والعبر (٣ : ٢.٨) ، وشذرات الذهب (٢٧٣/٣) .

(٢) هو والد إمام الحرمين . كان يلقب بركن الإسلام . كان فقيها أصوليا نحويا أديباً مفسراً ، توفى سنة ٤٤٨ . وكان قد شرع في تأليف كتاب سماه « المحيط » عزم فيه على عدم التقيد بمذهب ، ولا يعزو الأحاديث . وقد قرأ البيهتى الأجزاء الثلاثة التي خرجت منه ، فانتقد عليه فيها أوهاما حديثية . وأرسل إليه رسالة ممتازة ، تشتمل على فوائد مهمة ، وتدل على عظم قدر البيهقي ، وقد ساقها السبكى بكمالها في طبقات الشافعية .

وترجمته في العبر (١٨٨:٣) ، والبداية والنهاية (١٢:٥٥) وتبيين كذب المفتري (٢٥٧) .

# [ سبب تأليف كتاب معرفة السنن والآثار } (١١)

. ٤٥ - ثم إني رأيت المتفقّهة من أصحابنا يأخذهم الملال من طول الكتاب ، فخرَّجتُ ما احتجَّ به الشافعي ، رحمه الله ، من الأحاديث بأسانيده في الأصول والفروع ، مع ما رواه مستأنساً به غير معتمد عليه ، أو حكاه لغبره مجيباً عنه ؛ على ترتيب « المختصر » ، ونقلت ما وجدتُ من كلامه على الأخبار بالجرح والتعديل ، والتصحيح والتعليل .

201 - وأضفت إلى بعض ما أجْمله من ذلك من كلام غيره ما فسره ، وإلى بعض ما رواه من رواية غيره ما قواه ؛ ليستعين بالله تعالى ، من تفقه بفقه الشافعي ، رحمه الله ، في كتبه هذا الكتاب ، وحفظه وسماعه ، ليكون على وثيقة مما يجب الاعتماد عليه من الأخبار ، وعلى بصيرة مما يجب الوقوف عليه من الأثار ، ويعلم أن صاحبنا ، رحمنا الله وإياه ، لم يُصدر بابا برواية مجهولة ، ولم يبن حكمًا على حديث معلول ، وقد يورده في الباب على رسم أهل الحديث ، بإيراد ما عندهم من الأسانيد . واعتماده على الحديث الثابت ، أو غيره من الحجج . وقد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته ، على ما يؤدي إليه اجتهاد كما يفعله غيره .

٤٥٢ - ثم لم يَدَعُ لرسول الله ﷺ ، سنة بلغته وثبتت عنده حتى قلدها . وما خفي عليه ثبوته علَّق قولَه به ، وما عسى لم يبلغه أوْصَى مَنْ بلغه باتباعه ، وترك خلافه . وذلك بَيِّن في كتبه ، وفيما ذكر عنه من أقاويله .

٤٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا العباس : محمد بن يعقوب ، يقول :

سمعت الشافعي ، وروى حديثاً ، فقال له الرجل : تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟

<sup>(</sup>١) العنوان من هامش ( ص ) .

فقال: متى رويت عن رسول الله ﷺ، حديثاً صحيحاً ولم آخذ به، والجماعة - فأشهدكم أنَّ عقلي قد ذهب، وأشار بيده إلى رءُوسهم (١).

£02 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول :

سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله ﷺ، فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت (٢).

200 – قال الشيخ أحمد : هذا منه ، رضي الله عنه اتباع لرسول الله على فيما أخذ في البيعة من النصح لكل مسلم . وقد رواه ، وروى ما في معناه فيما قصد من إرشاد غيره بما وضع في « كتاب الرسالة » .

٤٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المُزكِّى وأبو نصر : أحمد بن علي بن أحمد الفامي ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن علاقة ، قال : سمعت جرير بن عبد الله ، يقول :

بايعت النبي على النصح لكل مسلم.

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة .

وأخرجه البخاري من حديث الثوري ، وغيره ، عن زياد <sup>(٣)</sup> .

٤٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد بن يوسف ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه (٦٧ ، ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) آداب الشافعي ومناقبه (٦٨ ، ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الإيمان ، باب « الانصات للعلماء » ، وفي الشروط - باب « ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة » ، ومسلم في الإيمان باب « بيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون ... » ، والنسائي في البيعة ، باب « البيعة على النصح لكل مسلم » .

أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عطاء بن يزيد اللَّيْثي ، عن قيم الداري قال :

قال رسول الله ﷺ: الدين النصيحة . الدين النصحية . الدين النصيحة : لله ولكتابه ، ولأئمة المسلمين وعامتهم .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وغيره ، عن سهيل (١) .

٤٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو زكريا العنبري ، قال أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم العَبْدي (٢) فيما ذكره من فضائل الشافعي ، رحمه الله ومناقبه ، قال :

ثم بلغ من حرصه - يعني من حرص الشافعي - رحمه الله - على إفهام المسترشدين أني سمعت ربيعًا ، يقول : قال الشافعي ، رحمه الله : « وَدَدتُ لو أنّ الناس نظروا في هذه الكتب ثم نَحَلُوها غيري » طلبًا منه للنصيحة لهم ، وأنّ قصده إنما كان من وضع الكتب وتَسْييرها في الناس { إلى } (٣) أنْ يفهموها ليدُلّهم البيان فيها على الأرجح من المذاهب ، التي هي الأثبعُ للكتاب والسنّة ، وما أشبه الكتاب والسنة ، تبريا (٤) إلى الله ، جل ذكره ، من حوله وقوته ، غير ملتمس بها ذكراً ، ولا في الدنيا شَرَفاً . وهذه صحة النية ، ومَشْكور الطّوية ، وما يُحْمَد من الصالحين من الصبر والعزيمة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب « الإيمان » (١ : ٧٤) طبعة عبد الباقي ، باب « بيان أن الدين النصيحة » وأحمد في المسند (٤ : ٢ . ١) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي العبدي ، الفقيه الشافعي ، وزعم الذهبي أنه كان مالكيا . وكان محدثا ثقة . سمع من الربيع وأحمد بن حنبل . ولد سنة ٤.٢ ومات سنة . ٢٩ .

وترجمته في طبقات الشافعية (١٨٩/٢ – ١٩٥) .. وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢٦٤/١ – ٢٦٥) ، وتهذيب التهذيب (٩ : ٢٦٥) ، ولابن رجب ص (١٩٦) ، وتذكرة الحفاظ (٢٥٧/٢ – ٢٥٩) ، وتهذيب التهذيب (٩ : ٨ – .١) والوافي بالوفيات ( ٣٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « تقرباً » وهو تصحيف .

209 – قال الشيخ أحمد ، رحمه الله : وحين شرعت في هذا الكتاب ، بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث ، بكتاب لأبي جعفر الطّحَاوي (١) رحمنا الله وإياه ، وشكا فيما كتب إلي ما رأى من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه ، وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه ؛ وسألني أن أجيب عما احْتَج به فيما حكم به من التَّصُّحيح والتَّعليل في الأخبار . فاستخرت الله تعالى ، في النظر فيه ، وإضافة الجواب عنه إلى ما خَرَّجته في هذا الكتاب ، ففي كلام الشافعي ، رحمه الله ، على ما احتج به أو رده من الأخبار – جَواب عن أكثر ما تكلّف هذا الشيخ من

(۱) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير ، محدث الديار المصرية وفقيهها ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأسدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ، صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر – قرية بصعيد مصر – ، مولده في سنة تسع وثلاثين ومئتين – كما ذكر ذلك عن نفسه – ، وكان أول شيخ له خالد أبو ابراهيم اسماعيل المزني أحد تلاميذ الشافعي المشهورين .

وسمع من : عبد الغني بن رفاعة ، وهارون بن سعيد الأيلي ، ويونس بن عبد الأعلى ، وإبراهيم ابن منقذ ، والربيع بن سليمان المرادي ، وبكّار بن قتيبة ، وغيرهم .

وقد برز في علم الحديث وفي الفقه ، وترك خاله ، وانضم إلى العالم الحنفي : أحمد بن أبي عمران ، وجمع وصنف.

وفي سنة ثمان وستين ومثتين ارتحل إلى الشام ، وسمع هناك من شيخ القضاة : عبد الحميد بن عبد العزيز ، أبو خازم ، وتغقّه أيضاً عليه ، ولكنّه رجع بعد ذلك إلى مصر وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة وصنف « اختلاف العلماء » ، وقيل : إنه : « اختلاف الفقهاء » في بعض المصادر ، و « الشروط » و « معاني الآثار » ، و « أحكام القرآن » وكتاب « العقيدة » ، وغيرها .

قال الذهبي : من نظر في تواليف هذا الإمام علم محلَّه من العلم وسعة معارفه .

وقد روى عن خالد المزني مسند الشافعي أيضاً كما روى هذا الكتاب . له ترجمه في : تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢ : ٥٥) ، « الأنساب » ( ٨ : ٢١٨) ، « وفيات الأعيان » ( بولاق ) (٢٣:١) ، « تذكرة الحفاظ » (٣ : ٨.٨) « العبر » (٢ : ١٨٦) ، « سير أعلام النبلاء » (١٥ : ٢٧) ، « مرآة الجنان » (٢ : ٢٨١) ، « البداية والنهاية » (١١ : ١٧٤) ، « الجواهر المضية للقرشي » (١ : ١٠١) ، « لسان الميزان » (١ : ٢٧٤) ، « النجرم الزاهرة » (٣ : ٢٣٩) ، « الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي » لمحمد زاهد الكوثري – القاهرة ١٣٦٨ هـ .

« تَسْوِيَةِ الأَخبار » على مذهبه ، وتضعيف ما لا حِيلةً له فيه بما لا يَضْعف به ، والاحتجاج بما هو ضعيفٌ عند غيره .

٤٦ - وأنا أستعين بالله ، عز وجل ، في إتمامه ، استعانة من لا حيلة له
 دون إنعامه . وأستغفره لذنوبي كلها استغفار من يعترف بخطيئته ، ويعرف أنه
 لا ينجيه من عقوبته إلا سعة رحمته .

٤٦١ – وأسأله أن يصلي على رسوله محمد وعلى آله ، كلّما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون .

٤٦٢ – أخبرنا أبو عبد الله بن فنْجَوَيه الدَّينَوَرِي ، قال : حدثنا الفضل بن الفضل الكندي ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساّجي ، قال : قلت لأبي داود السجستاني : مَنْ أصحاب الشافعي ؟

قال: أولهم عبد الله بن الزبير الحُمَيْدي ، وأحمد بن حنبل ، ويوسف بن يحيى أبو يعقوب البُويَطِي ، والربيع بن سليمان ، وأبو ثَوْر : إبراهيم بن خالد ، وأبوالوليد بن أبي الجَارُود المكِّي ، والحسن بن محمد الزعْفراني . والحسين بن علي الكرابيسي ، وإسماعيل بن يحيى المُزني ، وحرْمَلةُ بن يحيى .

٤٦٣ – قال : ورجل ليس بالمحمود : أبو عبد الرحمن : أحمد بن يحيى ، الذي يقال له الشافعي ، وذلك أنه بدّل وقال بالاعتزال .

هؤلاء ممن تكلم في العلم وعرفوا به من أصحابه .

٤٦٤ - قال الشيخ أحمد : وله أصحاب سوى هؤلاء ، أخذوا عنه ، وتعلموا منه ، وإنما سمى أبو داود المعروفين ، والله يغفر لنا ولهم برحمته .

٤٦٥ - { أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن عبدان ، قال : } (١) أنشدنا عبد الحميد وحده ، عن عبد الجبار ، قال :

{ أنشدنا شيخ السنة أبو بكر: أحمد بن الحسين البيهقي ، قال: } (٢)

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط من نسخة ( ص ) .

أنشدنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن عبدان ، قال : أنشدنا أبو الفتح على بن محمد الكاتب البستى ، لنفسه :

الشافعي أجلُّ الناس منزلة وأعظمُ الناس في دين الهدى أثراً العدلُ سيرتُه ، والحدق شيمته والبحرُ منظومُه ، والدُّرُّ إِن نَشَرا فقل لمن باعه ، وابتاع حاسده : أراك بعت بخُوص النخلة الكَثَرا (١)

\* ;

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص (٢٨) ، والكَثَر = جمار النخل ، أي شحمه .

## ١ - باب ما تكون به الطهارة من الماء (\*)

273 - أخبرنا أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل الزاهد ، قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال :

ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر : ماء بحر وغيره ، وقد روي (فيه  $^{(7)}$  عن النبي  $^{(7)}$   $^{(7)}$  حديث يوافق ظاهر القرآن ، في إسناده من لا أعرفه  $^{(7)}$  .

27۷ - فذكر الحديث الذي أخبرنا (به) أبو عبد الله: (محمد بن عبد الله) الحافظ، وأبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا

 <sup>(\*) -</sup> المسألة -١- : الماءُ الطّهورُ المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وهو كل ما نُزّلَ من السماء ، أو نَبْعَ من الأرض ، وماء الأودية والعيون ، والينابيع ، والآبار ، والأنهار ، والمحار ، ونحوها من كل ماء عذب أو مالح .

هذا الماء المطلق طاهر مطهر إجماعاً ، يزال به النجس ، ويستخدم للوضوء والغسل ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السماء ماءً طهوراً ﴾ ولقوله ﷺ عن ماء البحر : « هو الطهورُ ماؤه ، الحلُّ مَبْتَته » ، وهو حديث روي عن سَبْعَة من الصحابة كما سيأتي .

فتح القدير ( ١ : ٤٨ ) ، اللباب شرح الكتاب ( ١ : ٢٦ ) ، مراقي الفلاح ص (٣) ، الشرح الصغير ( ١ : ٣٠ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٢٢ ) ، الشرح الكبير ( ١ : ٣٥ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ١٩ ) ، المهذب ( ١ : ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « حدثنا » .

<sup>(</sup>Y) ما بين الحاصرتين من  $(\ \ \ \ \ )$  ، وفي  $(\ \ \ \ \ )$  :  $(\ \ \ \ \ \ \ )$ 

<sup>(</sup>٣) يعني الشانعي بذلك : سعيد بن سلمة ، أو المغيرة بن أبي بردة ، أو كليهما على مافي السنن الكبرى ( ١ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار. أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل (١) إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله الناك الن

٤٦٨ - قال الشيخ الإمام أبو بكر : أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ ، غفر الله له ولوالديه : هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب الموطأ .

وأخرجه أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ، وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به .

وقال أبو عيسى : محمد بن عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث صحيح (Y) .

<sup>(</sup>۱) هذا الرجل ذكر في المصادر أن اسمه : « عبد الله المدلجي » ، وذكر أنه : « عبد بن زمعة البلوي » ، وقيل : « عبيد » ، وهو ملاح السفينة . عون المعبود ( ١ : ٣١ ) ، وشرح الزرقاني (١ : ٤٩ ) ، وسنن الدارمي (١ : ١٨٥ – ١٨٦ ) ، والمجموع للنووي (١ : ٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث موضعه في كتاب « الأم » للشافعي ( ١ : ٣) في كتاب « الطهارة » ، وفي
 « السنن الكبرى » للبيهقي ( ١ : ٣ ) .

وأخرجه مالك في الموطأ ( ١ : ٢٢ ) في كتاب « الطهارة » ، باب « الطهور للوضوء » ، حديث رقم (١٢) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٦١ ) في مسند أبي هريرة ، والدارمي في السنن (١ : ١٨٥ – ١٨٦ ) ، كتاب « الوضوء » ، باب « الوضوء من ماء البحر » . وأبو داود في السنن (١ : ٦٤ ) ، كتاب « الطهارة » (١ ) ، باب « الوضوء بماء البحر » (١٤ ) ، الحديث (٨٣ ) . والترمذي في السنن (١ : . . ١ ) ، كتاب « الطهارة » (١ ) ، باب « في ماء البحر أنه طهور » (٥١) ، الحديث (٣٩ ) ، وقال : (حسن صحيح ) . والنسائي في المجتبى من السنن (١ : . . ٥ ) ، كتاب « الطهارة » (١ ) ، باب « ماء البحر » (٤٧ ) . وابن ماجد في السنن (١ : ١٣٦ ) ، كتاب « الطهارة » (١ ) ، باب « الوضوء بماء البحر » (٢٨ ) .

وقد صححه البخاري كما حكاه عنه الترمذي ، وابن خزيمة ( ۱ : ۵۹ ) في كتاب « جماع أبواب ذكر الماء » ، باب « الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر » ، الحديث ( ۱۱۱ ) ، وابن =

٤٦٩ - قال الشيخ أحمد : وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة ، والمغيرة بن أبي بردة .

. ٤٧ – ولذلك قال الشافعى : فى إسناده من لا أعرفه  $^{(1)}$  .

٤٧١ - وقد تابع عبد الرحمن بن إسحاق ، وإسحاق بن إبراهيم المزني ، مالكا على روايته ، عن صفوان بن سليم .

 $^{(Y)}$  ه أما « حديث عبد الرحمن بن إسحاق  $^{(Y)}$  » فأخبرناه أبو الحسن :

= حبان في كتاب « الطهارة » ، باب « المياه » من صحيحه ، وابن عبد البر في الاستذكار باب « الطهور للوضوء » ، والحاكم في المستدرك ( ١ : .١٤ - ١٤١ ) ، وقال : « هو أصل صدر به مالك كتاب « الموطأ » ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا . (١) من ناحية إسناده ، فقد قال ابن عبد البر في « الاستذكار » ، باب « الطهور للوضوء » : هذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح ، فإن فقهاء الأمصار ، وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور ، بل هو أصل عندهم في طهارة المياة ، الغالبة على النجاسات المستهلكة لها ، وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى ، يُتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد. أما « سعيد بن سلمة » فهو المخزومي ، ترجمه البخاري في « التاريخ الكبير » (٢ : ١ : ١٠ أما « سعيد بن سلمة » فهو المخزومي ، ترجمه البخاري في « التاريخ الكبير » (٢ : ١ : ٤٧٨ ) ، ووثقه النسائي ، وابن فيه جرح ، وكذا ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ : ١ : ٢٩ ) ، ووثقه النسائي ، وابن حبان ( ٢ : ٤١ ) ، وخلاصة الخزرجى : ١ / الترجمة في تهذيب الكمال ( . ١ : ٨٤ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٤ : ٢ ) . وخلاصة الخزرجى : ١ / الترجمة ( ٢٤٧٣ ) . وخلاصة الخزرجى : ١ / الترجمة (٢٤٧٣ ) .

أما و المغيرة بن أبي بردة » فهو الكناني كان مع موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب ، وكان موسى يؤمره على الجيوش هنالك ، وفتح في المغرب فتوحات ، وشهد له أبو العرب القيرواني في طبقات إفريقية أنه كان ممن دخلها من جملة التابعين ، فاستوطنها ، وترجمه البخاري في التاريخ الكبير ( ٤ : ١ : ٣٢٣ ) ، ووثقه ابن حبان ( ٥ : . ٤١ ) ، وقال : روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ، وسعيد بن سلمة ، ووثقه النسائي أيضاً ، وله ترجمة في : طبقات علماء إفريقية ، ص ( ٢٠ - ٣٠٧ ) ، وميزان الاعتدال ( ٤ : ١٥٩ ) ، وتهذيب ابن حجر ( . ١ : ٢٥١ - ٢٥٠ ) .

(۲) هو عبد الرحمن بن إسحق بن الحارث بن عبد الله القرشي المدني: أخرج له مسلم ، والأربعة ، ووثقه ابن معين في تاريخه برواية الدوري ( ۲ : ۳٤٤ ) ، والعجلي رقم ( ۹۲۹ ) ، وابن حبان ( ۷ : ۸۹ ) ، وابن شاهين ( ۷۰۹ ) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير ( ۳ : ۱ : ۲۰۸ ) ، وتهذيب ابن حجر ( ۲ : ۱۳۷ – ۱۳۸ ) .

علي بن محمد بن علي بن الحسين المقري الاسفراييني بها ، قال : أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق الاسفراييني ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، قال : حدثنا صفوان بن سليم ، عن سلمة بن سعيد – أو سعيد بن سلمة – عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، قال :

أتى ناسٌ إلى رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا رسول الله : إنا نركب البحر ، فيفنى الماء ، فنتوضأ بماء البحر ؟ فقال : هو الطّهور ماؤه ، الحلال ميته (١) .

247 - وأما « حديث إسحاق بن إبراهيم » فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو علي : الحسن بن علي الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن صالح الكيليني (٢) ، بالري ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم (٣) ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بُرْدَة ، أخي بني عبد الدار ، عن أبي هريرة ، قال :

أتى رسول الله على نفر ممن يركب البحر ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ( ونتزَوَّدُ ) (٤) شيئاً من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، فهل يصلح لنا أن نتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله على : « هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته (٥) » .

٤٧٤ - قال الشيخ أحمد : وقد تابع الجلاح أبو كثير : صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث ، عن سعيد بن سلمة المخزومي ، رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : الحل ميتته ، وراجع المستبرك ( ١ : ١٤١ ) . وكي يُسْخَمَهُ " الحلال مَسْتَهَ "

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ( ٧ : ٧ . ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وثقه ابن حبان ( ٨ : ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « ونتورَّد » .

<sup>(</sup>٥) في (ح): « هو الطهور ماؤه والحل مبته » ، وانظر المستدرك (١:١٤١) .

270 – أما «حديث يزيد بن أبي حبيب » فأخبرناه أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار . قال : حدثنا عبيد بن شريك ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : حدثني الجُلاح أبو كثير ، أن ابن سلمة المخزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة أخبره : أنه سمع أبا هريرة ، يقول :

كنا عند رسول الله على يوماً فجاء، رجل ، فقال : يا رسول الله ، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد ، فيحمل أحدنا الإداوة والثنيين (١) ، وهو يرجو أن نأخذ الصيد قريباً ، فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد ، حتى يبلغ ( من البحر مكاناً لم يظن أن يبلغه فلعله ) (٢) أن يحتلم أو يتوضأ ، فإذا اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش ، فما ترى يا رسول الله في ماء البحر نغتسل منه أو نتوضاً منه إذا خفنا ذلك ؟ فزعم أن رسول الله على ، قال : فاغتسلوا وتوضأوا ، فإنه الطهور ماؤه الحلال ميتته (٣) .

٤٧٦ - رواه البخاري في التاريخ ، فقال : قال لنا عبد الله : حدثني الليث قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي كثير : جلاح ، أن سعيد بن سلمة المخزومي ، أخبره أن المغيرة بن أبي بردة ، أخبره ، سمع أبا هريرة ، قال النبي ﷺ (٤) .

أخبرناه أبو بكر: محمد بن إبراهيم الفارسي ، قال: أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ، فذكره .

<sup>(</sup>١) ( الإداوة ) = إناء صغير من جلد يتخذ للماء .

<sup>(</sup> الثنايان ) = العقالان واحدهما ثناية وهو الحبل .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ( ص ) . وثابتة في السنن الصغرى للمصنف ( ١ : ٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « ميته » ، وأثبتُ ما في ( ص ) ، وهو موافق لما في السنن الكبرى للمصنف ( ١ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٤٧٨ ) ، والحاكم في المستدرك (١٤١:١) والبيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٣ ) ، والإمام أحمد في المسند ( ٢ : ٣٧٨ ) ، والدارمي في السنن ( ١ : ١٨٥ – ١٨٦ ) .

2۷۷ - وأما «حديث عمرو بن الحارث » فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: أخبرنا أبو الوليد : حسان بن محمد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : خدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن الجُلاح ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي على ، بذلك . أخرجه البخاري في كتاب التاريخ (١) فقال: قال ابن وهب : أخبرني عمرو ، عن جُلاح مولى عبد العزيز ، عن سعيد بن سلمة المخزومي .

٤٧٨ - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن أبي حبيب . واختلف عليهِ في إسناده :

2۷۹ – أخبرنا أبو بكر الفارسي ، قال : أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني ابن سلام ، قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن جُلاح ، عن عبد الله بن سعيد المخزومي ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على الله .

د ۱۸ - قال البخاري : وقال سلمة : حدثنا ابن إسحاق ، عن يزيد ، عن الجُلاح ، عن سلمة بن سعيد ، عن المغيرة بن أبي بردة ، حليف بني عبد الدار ، عن أبي هريرة ، عن النبي على المنبي الله .

24 - قال البخاري : وحدثني يوسف بن راشد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء ، قال : أخبرنا ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن اللجلاج ( $^{(Y)}$ ) - وكان رضاً – عن عبد الله بن سعيد المخزومي ، عن مغيرة بن أبي بردة الكناني ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت النبي  $^{(R)}$  .

<sup>(</sup>١) في التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٤٧٨ – ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وسيأتي تفسيره بعد قليل .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٤٧٨ )

٤٨٢ – قال البخاري : وحديث مالك أصح ، واللجُلاج خطأ .

٤٨٣ – قال الشيخ أحمد : الليث بن سعد ، أحفظ من محمد بن إسحاق ،
 وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبى حبيب .

٤٨٤ - وتابعه على ذلك : عمرو بن الحارث ، عن الجلاح . فهو أولى أن يكون صحيحاً .

٤٨٥ – وقد رواه يزيد بن محمد القرشي ، عن المغيرة بن أبي بردة ، نحو رواية من رواه على الصحة :

٤٨٦ – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبى هريرة ، قال :

أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله ، الله ، الله نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب ، فربما تخوفنا العطش ، فهل يصلح أن نتوضاً من ماء البحر ؟ فقال : نعم ، توضأوا منه ، وحل ميت ما طرَح (١) .

٤٨٧ - ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري . واختلف (عنه ) (٢) في إسناده من أوجه كثيرة :

٤٨٨ – فمنها: ما أخبرناه أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين السلمي ، قال: حدثنا أبو الحسن: محمد بن الحسن الكارزي ، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا هُشَيْم ، عن يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، عن رجل من بني مدلج ، عن النبي على أن رجلاً أتاه ، فقال: يا رسول الله: إنا نركب أرْمَاثاً (٣) لنا في البحر فتحضر

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ١ : ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « عليه » .

<sup>(</sup>٣) ( الأرماث ) = جمع رمث وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ، ثم يشد ويركب في الماء .

الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا ، أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .

٤٨٩ - ومنها : ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو محمد ابن زياد العدل ، قال : حدثنا جدي ، قال : أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال : حدثنا هشيم .

. ٤٩ - (ح) وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : أخبرنا أبو الوليد ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، قال : حدثنا إسماعيل بن سالم ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن رجل من بني مدلج عن النبي على فذكره (١) .

٤٩١ - ورواه بعض الناس عن هشيم ، فقال فيه : المغيرة بن أبي بردة . وهو وهم . قاله أبو عيسى وحمل الوهم فيه على هشيم .

٤٩٢ - ومنها: ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ابن المقري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله بن عبد أن رجلاً من بنى مدلج أتى النبى على المنبي الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أله بن ع

٤٩٣ – ومنها : ما أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، قال : أخبرنا جدي : يحيى بن منصور القاضي ، قال : حدثنا أبو علي : محمد بن عمرة قَشْمَرد ، قال : أخبرنا القَعْنبي ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة :

أن رجلاً من بني مدلج ، قال : سألت رسول الله  $^{4}$  ، فقلت : إن أحدنا يخرج ( يصيد )  $^{(7)}$  في البحر على الأرماث ، ويحمل معه ( من )  $^{(7)}$  الماء

<sup>(</sup>١) حديث هشيم في المستدرك (١:١٤١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( **ص** ) .

<sup>(</sup>٣) من ( ص ) .

لشفته ، فإذا حلَّت الصلاة : فإن توضأ بمائه عطش ، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه . فزعم عبد الله أنه قال : الطهور ماؤه . ولا يعلم إلا أنه قال : الحلال ميتته .

٤٩٤ - ومنها: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا أبو خالد ، عن يحيى بن سعيد ، قال: أخبرني عبد الله بن المغيرة ، عن رجل من بني مدلج .

٤٩٥ - (ح) قال أبو الوليد: وحدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا هَنَّاد ، قال: حدثنا ابن فُضَيل ، عن يحيى بن سعيد ، قال: حدثنا بن فُضَيل ، عن يحيى بن سعيد ، قال: حدثني عبد الله بن المغيرة الكندي ، عن رجل من بني مدلج.

٤٩٦ – قال : وحدثنا إبراهيم ، قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا بن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل من بني مدلج : أن رجلاً سأل النبي ﷺ ، عن ماء البحر ، فذكر الحديث .

٤٩٧ - ومنها: ما أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد المقري ، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن رجل من بنى مدلج:

أنه سأل رسول الله ﷺ ، قال : إنا نركب أرماثنا . فذكر ماء البحر ، فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحلال ميتته » .

٤٩٨ - ومنها: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الحسن: محمد بن الحسن، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه، عن النبى على ، بهذا الحديث (١).

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ١ : ١٤١ – ١٤٢ ) .

٤٩٩ – هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي . وقد أقام إسناده مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم .

م مرو بن الحارث ، عن الجُلاح ، كلاهما عن سعيد بن سلمة ، عن المُعيرة بن أبي كثير ، ثم عمرو بن الحارث ، عن الجُلاح ، كلاهما عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ . فصار الحديث بذلك صحيحاً ، كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه . والله أعلم .

ا . ٥ – ( ويروى ) (1) فيه عن علي بن أبي طالب (7) ، وجابر بن عبد الله (7) وعبد الله بن عمرو (2) ، وغيرهم (8) ، عن النبى (7) .

<sup>(</sup>۱) ني ( ص ) : « وروي » .

<sup>(</sup>٢) حديث علي بن أبي طالب رواه الحاكم في المستدرك (١: ١٤٢ - ١٤٣) ، والدارقطني في سننه (١: ١٤٣ - ١٤٣) من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه مرفوعاً نحوه ، سواء، وسكت الحاكم عنه ، وذكر الحافظ بن حجر في « التلخيص الحبير »: أنه من طريق آل البيت ، وفي إسناده من لا يعرف .

<sup>(</sup>٣) حديث جابر بن عبد الله رواه ابن ماجه في كتاب « الطهارة » ، باب « الوضوء من ماء البحر » ( ١ : ١٣٧ ) ، والدارقطني في « سننه » ( ١ : ١٣ ) ، والحاكم في المستدرك ( ١ : ١٤٣ ) وأحمد في المسند ( ٣ : ٣٧٣ ) ، وابن حبان في صحيحه ، وأورد ابن حجر في التلخيص الحبير قول على بن السكن : أن حديث جابر أصح ما روى في هذا الباب .

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني ( ١ : ١٣ ) من جهة عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( مرفوعاً ) ، نحوه ، والحاكم في المستدرك ( ١ : ١٤٣ ) ، وسكت عنه .

 <sup>(</sup>٥) روي أيضاً عن أنس في مصنف عبد الرزاق ، وسنن الدارقطني ، وفيه : أبان ابن أبي عباش ، وهو ضعيف .

كما روي عن ابن عباس في سنن الدارقطني ، والمستدرك ( ١٤. : ١٤ ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم .

ومن طريق أبي بكر الصديق ، عند الدارقطني ، وفي سنده : عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت . وهو مجمع على ضعفه .

وروي من حديث ابن الغراسي ( مرسلاً ) عند ابن ماجه ( ۱ : ۱۳۲ – ۱۳۷ ) ، والترمذي ( 1:.1) ، فهذه مجموعة طرقه ورواياته ، وانظر التلخيص الحبير ( 1:.1) ، ونصب الراية ( 1:.1) .

٢. ٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي .

- ۳. ٥ قال : وروى عبد العزيز بن عمر ، عن سعيد بن ثوبان ، عن أبي هند ( الفراسي ) (1) ، عن أبي هريرة ، عن النبي (1) ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله (1) ، عن أبي البحر فلا طهره الله (1) .
- 3.0 أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : أخبرنا موسى بن زكريا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مستمر ، قال : حدثنا أبو همام الخاركي ، قال : حدثنا عمر بن هارون : أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخبره . فذكره بمثله .
- 0.0 eورويناه في « كتاب السنن » (7) عن إبراهيم بن المختار ، عن عبد العزيز ( بن عمر )(2) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (ص).

<sup>(</sup>۲) (ضعیف ) = ساقه البیهقی فی الکبری (۱: 3) من حدیث محمد بن حمید ، وهو واه ، والدارقطنی فی سننه (۱: ۱۳) من طریق فیه سعید بن ثوبان وأبو هند : مجهولان .

وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، ونسبه للدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة ، ورمز له بالضعف ، فيض القدير ( ٦ : ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١: ٤) ، وقد أشرنا في الحاشية السابقة إلى ضعف هذه الرواية .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من السنن الكبرى (١: ٤) ..

# ٢ - الوضوء بالماء المسخَّن ، والماء المشمس (\*)

- 7. ٥ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ (١) .
- ٧.٥ أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
   قال : قال الشافعي : ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب (٢) .
- ٥.٨ أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني صدقة بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ، وقال : إنه يورث البرص (٣) .
- ٩.٥ قال الشيخ أحمد : روى الشافعي هذين الأثرين عن إبراهيم بن

<sup>(\*) -</sup> مسألة - ٢ - : لا كراهة في استعمال الماء المسخن ، والماء المشمس على أي حسال ، وكره الشافعية استعمال الماء المشمس إذا علته زهومة ، وإلا فلا كراهة .

الفقه على المذاهب الأربعة ( ١ : ٣٠ ) ، بالإضافة إلى المصادر المتقدّمة في المسألة رقم - ١ - (١) رواه الشافعي في كتاب « الأم » (١ : ٣) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٦:١) ، ورواه الدارقطني في « سننه » ( ١ : ١٤ ) ، وقال : « إسناده صحيح » ، وانظر نصب الراية (١: ١٠ – ١٠٤) .

<sup>(</sup>۲) « الأم » ( ۱ : ۳ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في المجموع ( ١ : ٨٧ ) :

<sup>«</sup> الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه ، واستشهد النووي بقول الشافعي في الأم : « لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب » .

قلت: لا ضرر من جهة الطب من استعمال الماء الذي تعرض لحرارة الشمس بضع ساعات لبدفأ ويصبح مقبولاً للوضوء في جو ذات برودة ، أما الذي ترك لمدة طويلة فإنه عرضة لتكاثر ( البكتريا) فيه ، فلا يصلح للاستنشاق أو المضمضة .

محمد بن (أبي) (١) يحيى الأسلمي المدني وقد روينا الأول من حديث هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم وروينا الآخر من حديث إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر وقال عمر ولا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص (٢).

. ٥١ - أخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد : عبد الله بن عدي الحافظ ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية ، قال : سمعت الربيع ، يقول : كان إبراهيم بن بن أبي يحيى قدريا . ( فقلت ) (٣) : فما حمل الشافعي على أن يروي عنه ؟ قال : ( كان يقول ) (٤) لأنْ يَخِرُّ إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب . وكان ثقة في الحديث .

110 - قال أبو أحمد: سألت أحمد بن محمد بن سعيد، فقلت له: تعلم أحداً أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي ؟ فقال لي: نعم، حدثنا أحمد بن يحيى الأودي، قال: سألت حمدان بن الأصبهاني - يعني محمداً - قلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى ؟ قال: نعم. قال أبو أحمد: قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت (٥) في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيراً، فليس هو بمنكر الحديث.

٥١٢ - قال أبو أحمد : وقد نظرت أنا أيضاً في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكراً ، وإنما المنكر إذا كانت العهدة من قبل الراوي (٦) عنه ، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه ، . وله أحاديث كثيرة . وله كتاب « الموطأ » أضعاف « موطأ

<sup>(</sup>۱) من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في كتاب « الأم » ( ١ : ٣ ) ، وموضعه في «لمالسنن الكبرى » ( ١ : ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ، (م) : قبلت .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « أنظرت ».

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) و ( م ) : « إذا كانت العهدة من جهة من قبل الراوي ... » .

مالك ». قال : وقد روى عنه ابن جُريج ، والثوري ، وعباد بن منصور ، ومَنْدَل ، ويحيى بن أيوب ، وهؤلاء أقدم موتاً منه ، وأكبر سنًا ، وهو في جملة من يكتب حديثه (١) .

٥١٣ – قال الشيخ أحمد ، رحمه الله : قلت : وأما ما روي عن عائشة ، عن النبي على ، من قوله في ذلك : « يا حُمَيْرًا ءُ لا تفعلي ، فإنه يورث البرص » لا يثبت البتة ، قد بينا ضعفه في « كتاب السنن » (٢) .

#### \* \* \*

(١) إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني : ذكره العجلي في الثقات ص (٥٥) ، وهو أحد العلماء الضعفاء ، سُئِل مالك عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال : لا ، ولا في دينه ، وذكره يحيى ابن معين في التاريخ ( ٢ : ١٣ ) فقال : كان كذابا ، وقال أحمد : تركوا حديثه ، قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل ، وقال البخاري : كان يرى القدر وكان جهميا ، وتركه النسائي والدارقطني ، وذكره ابن حبان في المجروحين ( ١ : ٥ ، ١ ) .

كيف روى عنه الشافعي وهو بهذه الدرجة من الكذب ؟

قال ابن حبان : « وأما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ، ويحفظ منه حفظ الصبي ، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ، فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ، فمن أجله ما روى عنه ، وربا كنى عنه ولا يسميه ، المجروحين ( ١ . ٧ . ١ ) .

قال الذهبي في الميزان ( ١ : ٥٨ ) : قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان قدرياً ، قال يحيى بن زكريا بن حيويه ، فقلت للربيع : فما حمل الشافعي على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب . وكان ثقة في الحديث .

وقال الربيع : كان الشافعي إذا قال حدثنا من لا أتهم - يريد به إبراهيم بن أبي يحيى .

وقال ابن عدي : « ليس بمنكر الحديث ، وقد حدث عنه الثوري ، وابن جريج ، والكبار » .

(۲) السنن الكبرى ( ۱ : ۲ – ۷ ) ، وقد رواه أيضاً من طرق أخرى غير صحيحة ، وبين ضعفها ونكارتها ، وتعرض لها الزيلعي في نصب الراية ( ۱ : 1.7 - 1.7 ) ، وبين ضعفها أيضاً .

### ٣ - الوضوء بالنبيذ (\*)

٥١٤ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة : زوج النبي ﷺ ، قالت : قال رسول الله ﷺ : كل شراب أسكر فهو حرام .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان (١) .

٥١٥ – وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام ، وما كان حراماً
 في نفسه لا بحرمة مالكه ، لم تصح به الطهارة .

<sup>(\*) -</sup> المسألة - ٣ - : لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ، ولكن ماهو النبيذ ؟ ! النبيذ هو منقوع الفاكهة المجففة كالتمر ، والزبيب ، والعسل ، والتين ، والبر ، والشعير ، والذرة في الماء ، وقد يطبخ طبخاً يسيراً حتى يذهب بعض مائه ، ولم يبلغ حد الإسكار .

وقول الجمهور أنه: لا يجوز الوضوء بالأنبذة كلها ، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر فاشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية ، وخالفه أبو يوسف وذهب إلى قول الجمهور فقال : لا يتوضأ به بحال . واختاره الطحاوي ، وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول . فتح الباري ( ١ : ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) متغق عليه : رواه مالك في الموطأ ، في الأشربة ، حديث ( ۹ ) ، باب « تحريم الخمر » ، olimits olimits

والترمذي في أبواب الأشربة: باب « ما جاء كل مسكر حرام » . وابن ماجه في أبواب الأشربة: باب « ما جاء كل مسكر حرام » ( ٢ : ١١٣٣ ) وأبو داود في كتاب الأشربة: باب « النهي عن المسكر » ( ٣ : ٤٤٨ ) . والنسائي في الأشربة: باب « تحريم كل شراب أسكر » ( ٢ : ٣٢٦ ) . وموضعه في مسند الشافعي ( ٩٥ ) ، والسنن الكبرى ( ١ : ٨ ) .

وأما حدیث ابن مسعود ، أنه کان مع النبي ﷺ ، لیلة الجن وأنه خط حوله خطأ ، وقال : لا تخرجن منه . وأنه لما رجع قال : هل معك من وضوء ؟ قال : لا . معي إداوة فيها نبيذ . فقال : تمرة طيبة ، ( وماؤه )  $^{(1)}$  طهور . وتوضأ به – فقد روي من أوجه كلها ضعيف  $^{(1)}$  ، وأشهرها رواية أبي زيد ، مولى عمرو بن حريث ، عن ابن مسعود ، وقد ضعفها أهل العلم بالحديث  $^{(7)}$  .

ومنها ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن عبسى بن حبان ، عن الحسن بن قتيبة . وهما ضعيفان كما قال الدارقطني . راجع أيضاً نصب الراية (١٤١:١) ، وفيها الطرق الأخرى .

(٣) كأبي عيسى الترمذي ، فإنه قال بعد أن أورد حديث ابن مسعود من طريق أبي زيد : وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ . وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ، لا نعرف له رواية غير هذا الحديث ، ثم قال : وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ ، منهم سفيان وغيره . وقال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيذ ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال إسحاق : إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي . ثم أفاد الترمذي أن التيمم حينئذ أقرب إلى الكتاب وأشبه ، لأن الله عز وجل ، يقول : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طببا ﴾ راجع الترمذي ( ١ : ١٩ ) .

والحديث رواه كذلك أبو داود في سننه ( ۱ : ۵۶ ) ، ثم ساق عقبه ما يضعفه ، فقد قال : وقال سليمان بن داود : عن أبي زيد ( أو زيد ) كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن .

وعلق النووي في المجموع (٩٤:١) على الحديث بقوله : إن حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين . وإنما ضعف العلماء رواية أبي زيد هذا لعلل كثيرة أهمها ثلاث :

الأولى : ما أشار إليه الترمذي ، وهو ما صرح به البخاري أيضاً ونقله عنه البيهقي هنا .

والثانبة : ما رواه البخاري عن علقمة عن ابن مسعود : « لم أكن لبلة الجن مع رسول الله ﷺ » فهذا ينكر شهود ابن مسعود لبلة الجن ، فكيف يروى عنه حديث فيها ؟ فضلاً عن أن يحتج به في حادثة وقعت بها .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « وماءه » .

<sup>(</sup>٢) منها ما رواه الدارقطني في سننه (١: ٢٨) من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع ، عن ابن مسعود ، ثم عقب عليه بقوله : علي بن زيد ضعيف ، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود ، إلا أن علي بن زيد مختلف فيه ، وأبا رافع لا يمتنع سماعه من جميع الصحابة ، وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب (١: ٤٧٢) روايته عن عبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت وغيرهما .

٥١٧ – قال محمد بن إسماعيل البخاري : أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود – رجل مجهول ، لا يعرف بصحبة عبد الله (١) .

٥١٨ - قال البخاري : وروى علقمة عن عبد الله ، أنه قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ﷺ .

٥١٩ - وروى شعبة عن عمرو بن مرة ، قال : سألت أبا عبيدة : أكان عبد الله مع رسول الله ﷺ ، ليلة الجن ؟ قال : لا (٢) .

٥٢ - أخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ،
 قال : سمعت محمد بن أحمد بن حماد ( يذكره ) (٣) عن البخاري .

071 هن عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : « النبيذ وضوء (10) لم يجد الماء » فهو فيما وهم فيه « المسيب بن واضح (10) » وكان ضعيفا .

٥٢٢ - وكل من تابعه عليه أضعف منه .

٥٢٣ - وإنا الرواية المحفوظة فيه عن عكرمة من قوله غير مرفوع إلى النبي

<sup>=</sup> والثالثة : التردد فيمن روى الحديث عن أبي زيد هذا . هل هو راشد بن كيسان أو غيره وهو المكنى بأبي فزارة .

راجع نصب الراية ( ١ : ١٣٧ ) ، والسنن الكبرى ( ١ : ٩ ) ، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (١ : ٤٤ – ٤٥ ) ، وقد ذكر فيه أنه لا يصح في هذا الباب شيء ، وفتح الباري ( ١ : ٣٥٤ ) ، والمجموع ( ١ : ٩٣ – ٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ( ٢ : ٢ . ١ - ٣ . ١ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا ما رواه مسلم في كتاب « الصلاة » : باب « الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن » (١ : ٣٣٣ – ٣٣٣ ) ، وأحمد في المسند ( ٦ : ٩٢ – ٩٣ ) طبعة . أحمد شاكر ، وأبو داود في الطهارة ، باب « الوضوء بالنبيذ » ( ١ : ٥٤ – ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « فذكره » .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « من » .

 <sup>(</sup>٥) مات سنة ( ٢٤٦ ) وترجمته في الجرح والتعديل ( ٤ : ١ : ٢٩٤ ) وميزان الاعتدال
 (٤: ١١٦ - ١١٧ ) ، ولسان الميزان ( ٦ : . ٤ - ٤١ ) .

نه ولا إلى ابن عباس . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمى ، وغيره عنه (١) .

٥٢٤ - وروى عن على ، ولا يصح عنه .

ما معود : ثُرَى نبيذكم هذا حديث ابن مسعود : ثُرَى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ما ما يلقى فيه تمرات فيصير حلواً (7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع السنن الكبرى (١:١١) وسنن الدارقطني (١: ٢٨).

وقد قال النووي في المجموع ( ١ : ٩٥ ) : وأما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية ، ولو صحت لكان عنها أجربة كثيرة .

 <sup>(</sup>۲) راجع السنن الكبرى ( ۱ : ۱۲ ) ، ونصب الراية ( ۱ : ٤٦ ) ، ومسند أحمد ( ٥ :
 ۲۹۵ ) طبعة . شاكر .

### ٤ - إزالة النجاسات ١١١ بالماء (١٠)

٥٢٦ – قال الشافعي ، رحمه الله : ولا يطهّر الدم ولا شيئًا من الأنْجَاس
 إلا الماء .

0 ۲۷ – واحتج في موضع آخر بحديث أسماء بنت أبي بكر : أن النبي ﷺ ، قال في دم الحيض يصيب الثوب : « حُتِّيه ، ثم أقرصيه (٢) بالماء ، ثم رشيه ، وصلي فيه (٣) » . وهو بإسناده مذكور في موضعه .

والنجاسات المتفق عليها في المذاهب: لحم الخنزير ، والدم ( دم الآدمي غير الشهيد ودم الحيوان غير المائي ) الذي انفصل من الحي أو الميت ، وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح ، ودم القمل والبرغوث والبق ، والدم المسفوح نجس ، والبول - والخمر - والقيح - والمذي - ولحم الميتة ولحوم الحيوان غير المأكول وألبانه ، والجزء المنفصل من الحي في حال حياته كاليد والإلية .....

فتح القدير ( ١ : ٦٥ ) ، اللباب ( ١ : ٥٥ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٧٧ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ٤٩ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٧٧ ) ، المهذب (١ : ٤٦٠) ، كشاف القناع (١ : ٢١٣ ) ، المغني ( ١ : ٢٩ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ٤٩ – ٥١ ) .

والطهارة من الدم ، ومن دم الحيض ، وطهارة النعل بالدلك تأتي هذه المسائل في مواضعها ان شاء الله .

(٢) قال في النهاية : القرص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ، وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع البد .

(٣) حديث أسماء رواه البخاري في كتاب « الوضوء » : باب « غسل الدم » (١ : ٥٥) ،
 وفي كتاب « الحيض » : باب « غسل دم المحيض » (١ : ٦٩) .

ومسلم في كتاب الطهارة: باب « نجاسة الدم وكيفية غسله » ( ١ : . ٢٤) وأبو داود في كتاب « الطهارة » : باب « المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها » (١ : . ١٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) « النجاسة » .

<sup>(\*) -</sup> المسألة - ٤ - : النجاسة ضد الطهارة ، وهي المستقذرة شرعاً والمختصة بالخبث الحقيقي ، ولا تجوز الصلاة بوجود النجاسة .

٢٤١ - كتاب الطهارة / ٤ - إزالة النجاسات بالماء - ٢٤١

٥٢٨ – وحديث دَلْك النعل بالأرض مذكور في كتاب الصلاة (١).

\* \* \*

<sup>=</sup> والنسائي في الطهارة : باب « دم الحيض يصبب الثوب » (١: ٥٦) .

والترمذي في أبواب الطهارة : باب « ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب » (١ : ٢٩) .

وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها : باب « ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب » (١ :

٢.٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١ : ١٣) .

والشافعي في الأم (١: ٥) ، والمسند ص (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك ما أورده البيهقي في السنن الكبرى (٢: ٤٣.) وما رواه أبو داود في كتاب « الصلاة »: باب « الصلاة في المجموع (١: ٧٤٧) وقد أورده النووي في المجموع (١: ٩٥) عن أبي داود فقط ، وعلق عليه بقوله : حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح .

### ٥ - باب الآنية (\*)

## ٥٢٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إِسحاق المُزكِّي ، وأبو بكر : أحمد بن

(\*) احتوى باب الآنية على ثلاث مسائل:

أولا : المسألة - 0 - : في المصير إلى حديث ابن عباس في جواز الانتفاع بالجلود إذا دُبغت ، وهذا الحديث رواه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي لأنَّ الديغ يزيل سبب نجاسة الميتات وهو الرطوبات والدماء السائلة ، فصار الديغ كالثوب النجس إذا غسل .

هذا تقنين المسألة في المذاهب الأربعة ، وقد استوفاها الحازمي في كتابه النفيس : « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » ص ( ١٧٢ - ١٧٨ ) من تحقيقنا وهي الطبعة الثانية التي صدرت عن جامعة الدراسات الإسلامية - بكراتشي في غرة محرم ( ١٤١٠ ) ه .

ولمن أراد التوسع في هذه المسألة المصادر التالية .

بدائع الصنائع ( ۱ : ۸۹ ) ، فتح القدير ( ۱ : ۱۳۸ ) ، الدر المختار ( ۱ : ۲۹۸ ) ، تبيين المقائق ( 1 : 1 ) ، اللباب شرح الكتاب ( 1 : 1 ) ، مراقي الفلاح (1 - 1 ) ، عقيد المجواهر المنبغة ( 1 : 1 ) ، بداية المجتهد (1 : 1 ) ، مغني المحتاج (1 : 1 ) ، نبل الأوطار (1 : 1 ) ، كشاف القناع (1 : 1 ) ، المغني (1 : 1 ) ، القوانين الفقهية (1 : 1 ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (1 : 1 ) .

ثانياً: المسألة - ٦ - : الشرب من آنية الفضة اتفق أئمة المذاهب على حرمة استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الآنية ، ووسائل الكتابة ، والزينة ، وغيرها ، فلا يجوز الأكل ، والشرب ، والإدهان ، والاكتحال ، والتطيب ، والتوضؤ في آنية الذهب والفضة ، كما لا يجوز استعمال الساعات ، والأقلام ، وأدوات المكتب ، والمرايا ، وأدوات الزينة الذهبية أو الفضية ، لقوله تكل : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم - أي للمشركين - في الدنيا ، ولكم في الآخرة » . متفق عليه كما سيأتي عند تخريجه .

وانظر في هذه المسألة :

تكملة الفتح (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) ، اللباب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، حاشية الباجوري على ابن قاسم (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، المغني (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، المهذب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، بجيرمي خطيب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، المهذب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، بجيرمي خطيب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، المهدب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  :  $\Lambda$  ) ، المهدب (  $\Lambda$  :  $\Lambda$  :

وضرورة غسلها لما قد يكون من تلوثها يالخمر ، أو لحم الخنزير .

سبل السلام ( ١ : ٤٦ ) ، ياب ﴿ الآنية ﴾ ، وحاشية الدهلوي ( ١ : ٢٥ ) .

الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو الزاهد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان .

أخرجه { أبو عبد الله محمد بن إسماعيل } (١) البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيح من حديث صالح بن كيسان ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري (٢) .

. ٥٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قال : خبرنا الشافعي ، قال : خبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن النبي على أمل النبي الله ، مر بشاة ، لمولاة لميمونة ، ميتة ، فقال النبي الله ، ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ، فقال إنما حرم أكلها .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٤٩٨ ) في كتاب « الصيد » ، باب « ما جاء في جلود المبتة » ، ح (١٦) والبخاري في الزكاة ( ١٤٩٢ ) باب « الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ » الفتح ( ٣: ٣٥٥ ) ، وفي البيوع وفي الذبائح ، ومسلم في الطهارة - باب « طهارة جلود المبتة بالدباغ » ، حديث ( ٧٨٤ ) من طبعتنا ، ص ( ٢ : ٣٣٣ ) ، وص ( ١ : ٢٧٦ ) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبو داود في اللباس . ( ٤١٢ ، ٤١٢١ ) باب « في أهب الميتة » { ٤ : ٦٥ ، ٦٦ } ، والنسائي في الفرع والعتيرة { ٧ : ١٧٢ } باب « جلود الميتة » .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الموضع السابق.

٥٣١ - وروي عن عقيل ، عن الزهري في هذا الحديث : أليس في الماء والقرظ (١) ما يطهرها ، والدباغ ؟ .

077 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، سمع ابن وعْلة ، سمع ابن عباس ، سمع النبي ﷺ ، يقول : أيما إهاب دُبغَ فقد طهر .

 $^{(7)}$  أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان

٥٣٣ – وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس : أن النبي على ، قال : إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٣) .

٥٣٤ - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك، عن ابن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة : أن النبي ﷺ ، أمر بأن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت .

أخرج أبو داود السجستاني حديث عائشة في « كتاب السنن » عن عبد الله ابن مسلمة ، عن مالك بن أنس  $\binom{(1)}{2}$  .

<sup>(</sup>١) أديم مقروظ: أي مدبوغ بالقرظ، وهو ورق السلم من النباتات.

<sup>(</sup>٢) في موضع الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الصيد، باب « ما جاء في جلود الميتة » ( ٢: ٤٩٨)
 والشافعي في الأم ( ١: ٧) وهو في المسند ص ( ٣).

ومسلم في كتاب « الحيض » ، باب « طهارة جلود الميتة بالدباغ » ( ١ : ٢٧٧ - ٢٧٨ ) ، طبعة عبد الباتي .

والترمذي في أبواب اللباس: باب « ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت » .

وابن ماجه في كتاب اللباس: باب « لبس جلود الميتة إذا دبعت » ( ١١٩٣: ١ ) .

والنسائي في الفرع والعتيرة ، باب « جلود الميتة » ( ٢ : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب اللباس ، باب « في أهب الميتة » (٤: ٩٣) .

٥٣٥ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو الحسن بن منصور ،
 قال : حدثنا هارون بن يوسف ، قال : حدثنا ابن أبى عمر .

07٦ - (ح) وأخبرنا أبو الحسن المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال : أخبرنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو عن عطاء ، عن ابن عباس : أن رسول الله مَرّ بشاة مِيّتة لمولاة لميمونة ، فقال : ألا أخذوا إهابَها فَدَبَغُوه فائتَفَعوا به .

رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر (1).

ورواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان <sup>(٢)</sup> .

0٣٧ - وروينا في الحديث الثابت عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة زوج النبي على ، قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسلكها (٣) فما زلنا نَنْتَبِذُ (٤) فيه حتى صار شَنَّا (٥) .

<sup>(</sup>۱) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، حديث ( ۷۸۷ ) ، ص ( ۲ : ۳۳٤ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ۱ : ۲۷۷ ) من طبعة عبد الباقي ، في باب « طهارة جلود الميتة بالدباغ » من كتاب « الطهارة » ، والنسائي في كتاب « الفرع والعتيرة » ( ۷ : ۱۷۲ ) ، باب «جلود الميتة».

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي . طبعة . بولاق ، والمسند ، ص ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مسكها : جلدها .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ننبذ ، وكذا في الاعتبار للحازمي صفحة ( ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) شناً: الشن: السقاء القديم ( القربة ) وهي أشد تبريداً للماء من الجديدة . والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب « إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده » .

وأحمد في المسند ( ٦ : ٤٢٩ ) .

والنسائي في كتاب « الفرع والعتيرة » : باب « جلود الميتة » ( ٢ : ١٩١ ) .

والبيهقي في السنن الكبرى (١:١٧ - ١٨).

وليس لسودة في صحيح البخاري سوى هذا الحديث ، وليس لها عند مسلم شيء . راجع الاعتبار ص ( ۱۷۳ ) ، ومقدمة فتح الباري .

٥٣٨ – وروينا عن عطاء بن يسار ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ ، قال : طهور كل أديم دباغه (١) .

٥٣٩ - وروينا عن سلمة بن المحبِّق ، أن النبي ﷺ ، قال : دباغ الأديم ذكاته (٢) .

. 0.5 وفي رواية أخرى عنه منقطعة : ذكاة (7) الأديم دباغه (1) .

٥٤١ – وفي سياق هذا الحديث دلالة على أنه ورد في جلد الميتة إذا دبغ ، وهو أنه روي بهذا الإسناد عن سلمة بن المحبق ، أن النبي على أتى على بيت فإذا فيه قربة معلقة ، فسأل الماء ، فقالوا : إنها ميتة . فقال : دباغها طهورها . وفي رواية أخرى : أليس قد ( دبغتها ؟ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه في السنن الكبرى (١: ٢١) من طريق إبراهيم بن الهيثم ، عن علي بن عياش ، عن محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن عائشة مرفوعاً وعقب عليه بقوله : رواته كلهم ثقات . ولكن المارديني علق عليه في الجواهر المضية بقوله : في سنده إبراهيم بن الهيثم لم يخرج له في شيء من الكتب الستة ، وذكره ابن عدي في الكامل فقال : حدث ببغداد فكذبه الناس وأحاديثه مستقيمة سوى الحديث الذي ردوه عليه وهو حديث الغار .

ولحديث عائشة طرق أخرى أوردها النسائي في الموضع السابق .

وأخرجه الدارقطني من طريق ابن الهيثم وعقب عليه بقوله : إسناد حسن كلهم ثقات . راجع السنن ( ۱ : ۱۸ ) ونصب الراية ( ۱ : ۱۸۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى ( ۱ : ۱۷ ، ۲۱ ) من طريق الجون بن
 قتادة عن سلمة بن المحبق .

وأبو داود في كتاب « اللباس » : باب « في أهب المبتة » ( ٤ : ٩٤ ) .

والنسائي في الفرع والعتيرة : باب « جلود الميتة » ( ٢ : ١٩١ ) كلاهما من طريق الجون كذلك . وقد قال المارديني في الجواهر المضية : إن الجون مجهول . كما ذكر ذلك ابن حنبل وابن المديني وابن عدي .

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي في السنن الكبرى (١:١١) : في طرق الحديث دلالة على أن المراد بالذكاة طهارته.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى في الموضع المذكور .

<sup>(</sup>٥) كذا في سنن النسائي ، ونسخة ( ص ) ، وفي ( ح ) : « دبغتيها » .

قالت: نعم. قال: فإن ذكاتها دباغها (١).

٥٤٢ – وأما حديث عبد الله بن عكيم: أنَّ رسولَ الله ﷺ كتب إلى جُهيْنَةَ قبل موته بشهر ، ألا تَنْتَفَعُوا مِنَ الميْتَة بإهاب ولا عَصَب (٢) – فقد رواه الشافعي في « سنن حرملة ) عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن الحكم ، عن عبد الله بن عُكيم:

٥٤٣ - وهو فيما أخبرنا أبو علي الرُّوذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، مولى بني هاشم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في اللباس ، باب « أهب المبتة » ، والنسائي في الفرع والعتيرة ، باب « جلود المبتة » عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق ، رواه ابن حبان في صحيحه ، وأحمد في مسنده ( ٣ : ٤٤٦ و ٥ : ٦ ) ، وقال النووي في شرح المهذب : إسناده صحيح ، إلا أن جونا اختلفوا فيه ، قال أحمد بن حنبل : هو مجهول ، وقال علي بن المديني : هو معروف ، روى عنه الحسن ، وقتادة ، وجزم ابن سعد وابن حزم أن له صحبة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في « اللباس » باب « من روي ألا ينتفع بإهاب الميتة » ، والتسائي في « الفرع والعتيرة » باب « ما يدبغ جلود الميتة » ، واللفظ له ، وابن ماجه في اللباس باب « من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » ، والترمذي في « اللباس » باب « ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت » ، وابن حزم في « المحلى » من طريق النسائي ، وقال الترمذي : « حديث حسن ، الميتة إذا دبغت » ، وابن حزم في « المحلى » من أضاف الترمذي : « كان أحمد بن حنبل يذهب وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم » ، ثم أضاف الترمذي : « كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه : قبل وفاته بشهرين ، وكان يقول : كان هذا آخر أمر النبي على من ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده » وقال الزيلعي ( ١ : ١٢١ ) نصب السراية : الخلاصة : حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة :

<sup>(</sup> أحدها ) : الاضطراب في سنده كما تقدم .

<sup>(</sup> والثاني ) الاضطراب في متنه ، فروى قبل موته بثلاثة أيام ، وروي بشهرين ، وروي بأربعين يوماً .

<sup>(</sup> والثالث ) الاختلاف في صحبته - أي عكيم - قال البيهقي وغيره : لا صحبة له فهو مرسل . أ . ه .

وكذلك قاله ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ( ٢ : ٥٩ ) ثم قال : وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث فشفى ، أ . ه .

قلت : انظر الاعتبار ، ص (١٧٦) من تحقيقنا ، الطبعة الثانية الصادرة في غرة المحرم (١٤١) .

قال : حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم : أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله ابن عُكيم ، قال : فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي ، فأخبرني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم بذلك .

عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، دون التاريخ  $\binom{(1)}{2}$ .

٥٤٥ - وفي الحديث إرسال ، وهو محمول على إهابها قبل الدبغ ، جمعاً بين الخبرين .

٥٤٦ - وكذلك حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع أن تفترش .

٥٤٧ - وحديث المقدام بن معدي كرب : أن رسول الله على ، نهى عن لبس جلود السباع (٢) .

(7) أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر ؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه .

<sup>(</sup>١) أي دون ذكر الشهر قبل موته ، وقد تقدم تخريجه في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>۲) الحديثان رواهما النسائي في الفرع والعتيرة : باب « النهي عن الانتفاع بجلود السباع » (۲ : ۱۹۲ ) .

وأبو داود في كتاب « اللباس » ، باب « جلود النمور والسباع » ( ٤ : ٩٥ - ٩٧ ) بسياق طويل لحديث المقدام ، ورواهما البيهقي في السنن الكبرى ( ١٠ : ١٨ ) .

وقد روي الترمذي حديث أبي الملبح من أوجه: بعضها عن أبي الملبح ، عن أبيه ، عن النبي على اللبح ، عن النبي الملبح ، عن أبي الملبح ، عن أبي الملبح ، عن أبي الملبح ، عن أبي عروبة .

ثم ساق الإسناد الذي ينتهي بأبي المليح عن النبي ﷺ ، قائلاً : وهذ أصح ، راجع كتـــاب « اللباس » باب « النهى عن جلود السباع » ( ١ : ٣٢٨ ) .

وقد أفاض النووي القول عن هذا في المجموع ( ١ : ٢١٢ - ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « ويحتمل » .

٥٤٩ – وأما حديث أبي بكر الهُذَالي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ،
 عن ابن عباس ، موقوفاً : « إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف – فهو حلال » .

. ٥٥ – فقد روينا عن يحيي بن معين أنه قال : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، « وأبو بكر الهذلي » ليس بشيء (١١) .

محمد بن اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا العباس بن محمد ، ( قال ) (7) : قال يحيي بن معين . فذكره (7) .

عن « عبد الجبار بن مسلم » عن « عبد الجبار بن مسلم » عن الزهرى شيء في معناه  $\binom{(2)}{2}$ .

 $^{(6)}$  . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه  $^{(7)}$  .

ماه الشيخ أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعاً : « لا بأس بمسك الميتة ( إذا دبغ ولا بشعرها إذ غسل) ( ) بالماء ( ) » ، وإنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من يضع الحديث ( ) .

<sup>(</sup>١) هو سلمى بن عبد الله بن سلمى البصري ، « أبو بكر الهذلي » : إخباري ، لين الحديث ، ضعفه أحمد ، وغيره ، وقال ابن معين والنسائي : ليس بثقة ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢ : ١٧٧ – ١٧٧ ) ، الميزان (٢ : ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ١ : ٢٣ ) ، وفيها قول علي بن المديني : إن أبا بكر الهذلي : ضعيف ، وقول يحيى بن معين فيه : « ليس بشيء » .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١: ١٨) ، وسنن البيهقي الكبرى (٢: ٣٣) .

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال (٥٣٤:٢) ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧: ١٣٦) بهذا الحديث .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١: ١٨) .

<sup>(</sup>٧) وردت العبارة في ( ص ) هكذا : « إذا دبغ لا بشعرها إذا غسل » .

<sup>(</sup>۸) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱ : ۱۸ ).

<sup>(</sup>٩) يوسف بن السَّفر ، أبو الفيض ، كاتب الأوزاعي ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ٢:٤: ٣٨٧ ) ، وقال ( ٣٨٠ ) ، وقال ( ٣٠٤ ) ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وجرحه ابن حبان (٣ : ١٣٣) ، وأشار إلى وضعه للأحاديث عن الأوزاعي ، وقال الدارقطني : متروك يكذب : الميزان ( ٤ : ٤٦٦ ) .

000 - وصح عن أنس بن مالك : أن النبي ﷺ ، لما رَمَى الجَمْرَةَ ونَحَرَ هَدْيهُ ناولَ شقه الأيسر فحلقه ، ناولَ الحلاق شقه الأيسر فحلقه ، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس (١) .

#### \* \* \*

٥٥٦ - أخبرنا أبو سعيد : محمد بن موسى ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : وروى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يَدِّهِن في مدهن من عظام الفيل ، لأنه ميتة (٢) .

00٧ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال : حدثنا مؤمل بن الحسن ، قال : حدثنا الزَّعْفراني ، قال أبو عبد الله - يعني الشافعي - : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أنه كان يكره عظام الفيل .

۸ ه ۸ وفي موضع آخر : أنه كان يكره أن يدهن في عظم الفيل (7) .

#### \* \* \*

009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا : يحيي بن إبراهيم ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب « الحج » ، حديث (٣.٩٤ ) ، ص (٤: ٧٦١ ) من طبعتنا ،
 وصفحة (٢: ٩٧٤ ) من طبعة عبد الباقى ، باب « بيان أن السنة يوم النحر ... » .

وأخرجه أبو داود في المناسك ( ١٩٨١ - ١٩٨٨ ) ، باب « الحلق والتقصير » (٢:٣:٧) ، والترمذي في الحبح ( ٩١٢ ) باب « ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق » ( ٣: ٢٥٥ ) ، والنسائى في الحج في الكبرى على ما جاء في التحفة ( ١: ٣٧١ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأم (۱: ۸)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۲: ۲۱)، وقال: « هكذا ذكره
 في الجديد، ورواه في القديم ».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١: ٢٦).

« الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » .

رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك (١) .

. ٥٦ - وفي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن حذيفة بن اليمان ، عن النبي عليه :

« لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الآخرة  $\binom{(7)}{}$  » .

٥٦١ – وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، في كراهية الشرب من المفضض (٣) .

٥٦٢ - وروي زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر : أن النبي على قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب « صفة النبي ﷺ » ح ( ١١) ، ص ( ٢ : ٩٢٤ - ٩٢٥) ، و البخاري في الأشرية ، باب « آنية الفضة » ، فتح الباري ( . ١ : ٩٦) ، ومسلم في اللباس والزينة ، باب « تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ، ص ( ٤ : ١٦٣٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ( ٩ : ٥٥٤ ) ، كتاب « الأطعمة » ، ياب « الأكل في إناء مفضض » ، الحديث ( ٢٠٤٥ ) ، وفي ( . ١ : ٩٦ ) كتاب « الأشربة » ، ياب « آنية الفضة » ، الحديث ( ٣٣٥ ) ، ومسلم في الصحيح ( ٣ : ١٦٣٧ ) ، كتاب «اللباس والزينة » ، ياب « تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... » (٢) ، الحديث (٤٠٢٠ ) و ( ٥ : ٢٠٦٧ ) ، طبعة عبد الباقي .

والحديث طرفه : « لا تلبسُوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا ... » .

<sup>(</sup>٣) أوردها البيهقي في السنن الكبرى (١: ٢٩).

« من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يُجَرُّجرُ (١) في بطنه نار جهنم (٢) » .

0.77 – أخبرنا (ه)  $(7)^{(m)}$  أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، قال : حدثنا أبو يحيى بن أبي ( مسرة  $(2)^{(1)}$  ، قال : حدثنا يحيى بن محمد الجارى ، قال : حدثنا زكريا . فذكره .

07٤ – أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، ( قال ) (٥) أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٦).

070 – أخبرناه أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : حدثنا البو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثونا ، عن زيد بن أسلم ، ولم أسمعه عن أبيه ، قال : لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بماء فتوضأ منه ، فقال : من أين جئت بهذا فما رأينا عذبا ولا ماء شبما (٧) . أطيب منه ؟ وقال : ما رأيت ماء عدً

<sup>(</sup>١) قال النووي في المجموع :

قوله ﷺ: « يجرجر » بكسر الجيم الثانية بلا خلاف ، و « ناراً » بالنصب على المشهور الذي جزم به المحققون ، وروى بالرفع على أن النار فاعلة . والصحيح الأول . ثم قال : وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب ، مضمر في يجرجر أى يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له صوت لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة . معناه أن النار تصوت في جوفه ، وسمي المشروب ناراً ، لأنه يتول إليها ، كما قال تعالى : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنم يأكلون في بطونهم نارا ﴾ ( النساء : . ١ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده في السنن الكبرى (٢٩:١) ثم قال : المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفاً عليه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى ( ١ : ٢٩ ) ، وفي ( ص ) : « ميسرة » وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من (ص).

<sup>(</sup>٦) الأم (١:٧) ، والسنن الكبرى (١: ٣٢) .

وقد أورده النووي في المجموع ( ٢ : ٢٦٣) وذكر أن الشافعي ، والبيهقي روياه بإسناد صعبع .

<sup>(</sup>٧) الشبم: البارد .

ولا ماء سماء أطيب منه ؟ قلت : من بيت هذه العجوز النصرانية . فلما توضأ أتاها ، فقال : أيتها العجوز . أسلمي فتسلمي . بعث الله تعالى بالحق محمداً قال : فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة (١) قالت : وأنا أموت الآن ؟ قال : فقال عمر : اللهم اشهد (٢) .

077 - أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود (7) ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب عن أبي قلابة .

« أن أبا ثعلبة الخشني ، قال : يا رسول الله ، إنا بأرض أهلها أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمر ، فكيف بآنيتهم وقدورهم ؟ فقال : دعوها ما وجدتم منها بدأ ، فإذا لم تجدوا منها بدأ فارحضوها (٤) بالماء – أو قال اغسلوها – ثم اطبخوا فيها ، وكلوا . وأحسبه قال : واشربوا (٥) » .

 <sup>(</sup>١) قال في النهاية (١: ٢١٥) : الثغامة : نبت أبيض الزهر والثمر ، يشبه به الشيب ،
 وقيل : هي شجرة تبيض كأنها الثلج .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١ : ٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الطبالسي ، ورواه البيهقي في الستن الكبرى عن أبي داود السجستاني ، وعبارة البيهقي
 هنا موهمة .

<sup>(</sup>٤) ارحضوها : اغسلوها وهي مفسرة بما شك فيه الراوي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص (١٣٦) ، والحاكم في المستدرك (١٤٣:١) .

<sup>(</sup>٦) طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي ثعلبة أورده الترمذي في جامعه ( ٢ : ٢٩٥ ) وعقب عليه بقوله : قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ، رواه أبو إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة ، وإنما روي عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ : ١٤٣ ) وذكر أن أبا قلابة سمع من أبي ثعلبة أيضاً ورد على من أعل الحديث بذلك .

 <sup>(</sup>٧) في ( د ) بعد هذا : ورواه حماد بن سلمة عن أيوب ، عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة .
 مختصراً وهو خطأ ، والعبارة من أولها سقطت من ( ص ) .

٥٦٨ - وكذلك رواه شعبة عن أيوب (١) ورواه حماد بن سلمة ، عن أبي أبي أبي أسماء الرحبي ، عن أبي ثعلبة مختصراً (٢) .

0.79 - 0.00 وكذلك رواه هشيم عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبى أسماء ، عن أبى ثعلبة (7) . ورويناه في « كتاب السنن » من أوجه (1) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طريق شعبة عن أيوب أخرجه الحاكم في المستدرك (١: ١٤٣) والترمذي في جامعه (٢٠٥٢) وفي ( ه) شعبة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ... إلخ . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) طريق حماد بن سلمة أخرجه الترمذي في الموضع المذكور والبيهقي في السنن الكبرى
 (۳۳:۱) والحاكم في المستدرك (۱:۱؛۱) ، وفي (ص): « مختصراً » .

<sup>(</sup>٣) طريق هشيم عن خالد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، والحاكم في المستدرك في الموضعين المذكورين .

<sup>(</sup>٤) في كتاب « الطهارة » : باب « التطهر في أوانيهم بعد الغسل إذا علم نجاسته » (٢ : ٣٣) .

### ٦ - باب السواك (\*)

٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر:
 أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؟ قالوا : حدثنا أبو العباس :

(\*) المسألة - A - : السواك سنة عند الحنفية لكل وضوء عند المضمضة ، ومن فضائل الوضوء قبل المضمضة عند المالكية ، وهو سنة مستحبة عند كل صلاة لـدى الشافعية والحنابلة .

ويتأكد أيضاً لقراءة القرآن ، ولذكر الله ، ولعلم شرعي ، وغير ذلك .

والسواك هو الدلك مبتدئاً بالجانب الأيمن عرضاً في الأسنان ، إلى الوسط ثم إلى اليسار ، ويجزىء الاستياك طولاً مع الكراهة لأنه قد يدمى اللثة .

وفائدته الطبية معروفة قد أسهبت في تفصيلها في كتاب « الطب النبوي » ولا بأس من إيجاز ذلك كما يلي :

لقد حرص الطب الإسلامي على صحة الفرد بشكل عام ، وعلى صحة أسنانه ونظافتها بشكل خاص ، وورد عن الرسول المعلم على مجموعة أحاديث في طرق العناية بالفم ، ووسائل طب الأسنان الوقائي ، حتى غدت عناية المسلم بصحة أسنانه ونظافتها عادة يومية ، وذلك منذ أربعة عشر قرنا من الزمان . فقد فرض القرآن علينا الوضوء قبل كل صلاة ، وسن الرسول تلك فيه المضمضة ثلاث مرات لكل وضوء لتزول رواسب الأطعمة وما خلفته من بقايا .

كذلك حض الحديث على استعمال الفرشاة الطبيعية من نبات دائم الخضرة ( الأراك ) المتوفر في الجزيرة العربية ، وبلاد الشام ، وجنوب الوادي بمصر . وقد اهتم النبي على بتنظيف الأسنان بالسواك فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة .

ويمتاز السواك بأنه يتكون كيماوياً من ألياف السيللوز ، وبعض الزيوت الطيارة ، وبه راتنج عطري ، وأملاح معدنية ، فهو فرشاة طبيعية زودت بمسحوق مطهر ، كما أنه اقتصادي لأن الفرشاة تهلك بعد شهور وهو دائم لأننا نقلمه .

وقد درس علماء طب الأسنان حديثا تلك الطبقة البكترية من الأسنان والتي اسموها (Dental Black) والتي لا تصلها شعيرات الفرشاة ومنها تبدأ رائحة الفم وأمراض اللثة فتبين أن شعيرات السواك تصل إلى هذه الطبقة أيضاً.

محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله على قال :

« لولا أنْ أشُقَ على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عن كل صلاة » رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ، وغيره عن سفيان (1).

٥٧١ - وروى الشافعي في « كتاب حرملة » عن مالك : ما أخبسرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عبدوس ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ الله على ، قال :

« لَوْلا أَنْ أَشُقَ على أُمّتي أو على الناس لأمرتُهُمْ بالسواك . قال أبو عبد الله في حديثه : يعني مع كل صلاة » .

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وقال في حديثه : « مع كل صلاة (7) » .

٥٧٢ – وروى الشافعي عقيب هذا عن مالك : ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إسماعيل القاضي ، قال : حدثنا القَعْنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن ( ابن عوف ) ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، ح ( ٥٧٨ ) ، باب « السواك » ، ص ( ٢ : ٨٣ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ( ٤٦ ) باب « السواك » ( ١٠ : ١٢ ) ، وأخرجه النسائي في الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم في الكبرى على ما جاء في التحفة ( . ١ : ١٦٦ ) ، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ( . ١٩ ) باب « وقت صلاة العشاء » ( ١ : ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في كتاب الطهارة ، حديث ( ١١٤ ) ، باب « ما جاء في السواك » ، ص ( ٦٦:١) ، والبخاري في كتاب الجمعة ، باب « السواك يوم الجمعة » ، فتح الباري (٣٧٤:٢) .

« لولاً أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » (١) . هكذا وجدته في المسند مرفوعاً (٢) .

٥٧٣ - ورواه أبو عبد الله الصفار عن إسماعيل موقوفاً وهو المحفوظ عن القعنبي موقوف .

0.00 ورويناه في « كتاب السنن » من حديث إسماعيل بن أبي أويس ، وروح بن عبادة ، ( عن مالك مرفوعاً ) (7) .

٥٧٥ - ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن معبد ، عن روح بن عبادة ، عن مالك كذلك مرفوعاً ، ثم قال : هذا الخبر في الموطأ غير مرفوعاً .

٥٧٦ - ورواه الشافعي وبشر بن عمر الزهراني ، عن مالك مرفوعاً كرواية روح .

9۷۷ – أخبرنا أبو بكر: أحمد بن علي الحافظ ، قال: أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فذكر روايته وكلامه.

۵۷۸ – وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أحمد بن سلمان النَّجاد ، قال : حدثنا روح بن عبادة . فذكره مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) لفظ الموطأ ( ١ : ٦٦ ) : « لولا أن يشق على أمته لأمرهم ... » .

<sup>(</sup>٢) لفظ المسند ( مرفوعاً ) ( Y: 0 ) : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء ، والسواك عند كل صلات » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) ، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ( ١ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) يعني بذلك ما رواه مالك في الموطأ بسنده عن أبي هريرة ، قال : « لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء » .

وقد قال الزرقاني في شرحه على الموطأ ( ١ : . ١٧) : هذا الحديث موقوف لفظاً مرفوع حكماً ، ثم نقل ابن عبد البر : إن هذا الحديث يدخل في المسند أي المرفوع ، لاتصاله من غير وجه . وراجع أيضاً الجوهر النقى ( ١ : ٣٥ ) وتنوير الحوالك ( ١ : ٦٥ ) .

٥٧٩ – ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك كذلك مرفوعاً .

. ٥٨ - وقال محمد بن إسحاق في غير هذه الرواية : ويشبه أن يكون مالك قد كان يحدِّث به مرفوعاً ثم يشك في رفعه ، يعني فَيَقَفُهُ ، كما قال الشافعي : كان مالك إذا شك في الشيء انخفض ، والناس إذا شكوا في الشيء ارتفعوا (١) .

٥٨١ – وهذا مما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنه سمع أبا عمرو : محمد بن ( أحمد ) (٢) العاصمي ، يقول : سمعت أبا بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يقول : فذكره في آخر حكاية طويلة .

٥٨٢ – أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشيان بن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق ، عن عائشة : أن النبي على قال :

« السواك مَطْهَرَةً للفم مَرْضَاةً للرب » (٣) .

0.00 - قال الشيخ أحمد : هذا الحديث أخرجه « محمد بن إسحاق بن خزيمة » في مختصر الصحيح ، من حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة . وابن أبي عتيق هو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . ومحمد يكنى

<sup>(</sup>١) في آداب الشافعي ص ( ٢٠١ - ٢٠١ ) قال الشافعي :

<sup>«</sup> كان مالك إذا شك لم يتقدم ، إنما يهبط في الحديث أبدا : إذا كان مسنداً ، إنما ينزل درجة » . والقصد من ذلك : إن مالكاً إذا شك في الراوي الأعلى لم يأخذ عنه ، وإنما أخذ من الأقرب إذا كان ثقة . . . وإذا فمنهجه أن لا يحدث إلا عن ثقة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ص (٥).

وهو في السنن الكبرى ( ١ : ٣٤) ، ورواه البخاري بصيغة الجسزم ( تعليقاً ) في كتساب « الصوم » ، باب « سواك الرطب واليابس للصائم » ، فتح الباري ( ٤ : ١٥٨) ، والنسائي (١: ١ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٦ : ٤٧ ، ٦٢ ، ١٢٤ ، ١٤٦ ، ٢٣٨ ) .

أبا عتيق . وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق مرة عن أبيه عن عائشة ، ومرة عن القاسم بن محمد ، عن عائشة .

٥٨٤ – أخبرنا علي بن محمد بن علي المقري ، قال أخبرنا الحسن بن محمد
 ابن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : أخبرنا أبو الربيع ، قال :
 حدثنا جرير ، عن منصور بن أبى وائل ، عن حذيفة ، قال :

« وكان رسول الله ﷺ ، إذا قام من الليل يشوص (١) فاه بالسواك » .

أخرجاه في الصحيح من حديث جرير.

ورواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان عن منصور .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) « يشوص » : يدلك أسنانه عرضاً بالسواك .

رواه البخاري في الطهارة ( 760 ) باب و السواك » ، الفتح ( 1:707 ) ، ومسلم في كتاب و الطهارة » ، حديث (100 ) ، باب و السواك » ص (100 ) من طبعتنا ، وصفحة (100 ) من طبعة عبد الباتي ، ورواه أبو داود في الطهارة (100 ) باب و السواك لمن قام من اللبل » (100 ) ، ورواه النسائي في الطهارة (100 ) باب و السواك إذا قام من اللبل » ، وكذلك رواه في الصلاة في أكثر من موضع ، ورواه ابن ماجه في الطهارة (100 ) ، وموقعه في و السنن الكبرى » (100 ) .

## ٧ - باب النية في الوضوء (\*)

٥٨٥ - في مختصر البويطي (١) ، والربيع ، عن الشافعي ، رحمه الله ،

(\*) - المسألة - ٩ - : اتفق الجمهور - غير الحنفية - بأن النية فرض في الوضوء ، لتحقيق العبادة والقربة من الله ، لقول النبي ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات ... » الحديث ، ولتحقيق الإخلاص في العبادة لقوله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ والوضوء عبادة مأمور بها لا يتحقق إلا بإخلاص النية لله تعالى ، وقياساً : على شرط النية في الصلاة وغيرها ، ووسيلة للمقصود .

واعتبرها السادة الأحناف سُنَّة ، لعدم النص عليها في القرآن في آية الوضوء ، وعدم النص عليها في السنة ، فلم يعلمها النبي ﷺ للأعرابي مع جهله ، وقياساً على أن الوضوء شرط للصلاة فلا يفتقر إلى النبة ، ويترتب على ذلك : صحة وضوء المتبرد ، والمنغمس في الماء للسباحة أو للنظافة ، وما إلى ذلك .

(١) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي ، أصله من مصر ، درس أولاً على عبد الله بن وهب المالكي ، ثم على الشافعي ، وقد قويت علاقته بالشافعي وأصبح أحسن تلاميذه حتى أن الشافعي وصفه بأنه « لسانه » وأصبح أول خليفة للشافعي بعد موته ، وجمع عدة مؤلفات مختلفة للشافعي في كتاب جامع اشتهر فيما بعد باسم : « كتاب الأم » ولقد اعتقل البويطي ، وسيق إلى الخليفة الواثق ببغداد وألقي في ظلام السجن . لأنه رفض القول « بخلق القرآن » ، وتوفي سنة ( ٢٣١ هـ / ٨٤٥ م ) .

#### مصادر ترجمته:

الفهرست لابن النديم ( 117 ) ، طبقات الشافعية للعبادي ( 100 ) ، تاريخ بغداد للخطيب ( 110 ) ، طبقات الفقهاء للشيرازي ( 110 ) ، طبقات الفقهاء للشيرازي ( 110 ) ، وفيات الأعيان لابن خلكان ( 110 : 110 ) ، التهذيب لابن حجر ( 110 : 110 ) ، وفيات الشافعية للسبكي ( 110 : 110 ) ، 110 ) ، طبقات الشافعية للسبكي ( 110 : 110 ) ، 110 ) ، معجم المؤلفين لكحالة ( 110 ) ، 110 ) .

#### آثاره:

۱ - « المختصر » : ألف اليويطي هذا الكتاب على نسق كتاب « المبسوط » للشافعي وقد وصفه العبادي وهو أحد الشافعية بأنه كتاب عظيم القيمة .

قال : ذكر حمَّاد بن زيد وغيره ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقّاص ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول :

قال (١) رسول الله ﷺ: « الأعمال بالنيَّة ».

(7) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، فذكره .

٥٨٧ – وقد أخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد بن علي الأسفراييني ، المعروف بابن السقاء ، وأبو الحسن . علي بن محمد المقري ، قالا : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا أبو الربيع ، ومحمد بن أبي بكر ، ومسدد ، قالوا : حدثنا حمّاد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص اللّيثي ، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول :

سمعت النبي على ، يقول : « أيها الناس : إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامريء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

٥٨٨ - وأخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصفهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدُّقيقي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد : أن محمد بن إبراهيم أخبره : أنه سمع علقمة بن وقاص ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول :

سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : « الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

<sup>(</sup>١) في (ص): «قال: سمعت».

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « أَجَازِني » .

رواه البخاري في الصحيح عن مُسكدً ، ورواه مسلم عن أبي الربيع وعن ابن غير عن يزيد بن هارون (١) .

(۱) الحديث موقعه في السنن الكبرى ( ۱ : ۲۱ ) ، ( ۲ : ۲۹ ) ، ( ۲ : ۲ ) ، ( ٤ : ۲ ) ، ( ٤ : ۲ ) ، ( ٤ : ۲ ) ، ( ۲ : ۲۸ ) ، ( ۲ : ۲۸ ) .

وقد رواه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٢٥ ) بهذا السند والمتن ، وإسناده صحيح ، وهو في طبعة شاكر من المسند رقم ( ١٦٨ ) ، وفي جامع المسانيد والسنن رقم ( ٣٩٤ ) .

كما أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاً ( ١ : ٤٣ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٣٠.٠ ) ، وجامع المسانيد والسنن رقم ( ٣٩٥ ) ) من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وأخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه عن سبعة شيوخ :

( الأول ) : في كتاب « الإيمان » – باب « ما جاء أن الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى » فتح البارى ( ١ : ١٣٥ ) ، عن القعنبى .

- ( الثاني ) : في النكاح : باب « من هاجر أو عمل خبراً لتزويج امرأة فله ما نوى » عن يحبى ابن قزعة .
  - ( الثالث ) : في المناقب باب « هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة » عن مسدد .
- ( الرابع ) : في أول كتاب « ترك الحيل » باب « ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى » عن أبى النعمان .
  - ( الخامس ) : في بدء الوحي باب «كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ » ، عن الجميدى .
  - ( السادس ) : في كتاب « العتق » باب « الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه » .
    - ( السابع ) : في النذور والأيمان باب « النية في الأيمان » ، عن قتيبة .

ورواه مسلم في كتاب « الجهاد » - باب « قوله ﷺ : إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال » .

ورواه أبو داود في الطلاق ( ٢٢.١ ) - باب « فيما عني به الطلاق والنيات » عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن يحبي بن سعيد به ، صفحة ( ٢٦٢ ) .

ورواه الترمذي في كتاب « الجهاد » - باب « ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا » عن محمد ابن المثنى به ، وقال : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد .

وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور ( ٧ : ١٣ ) - باب « النية في اليمين » عن إسحاق بن إبراهيم - وفي الطهارة ( ١ : . ٦) - باب « النية في الوضوء » . عن يحيي ين حبيب بن عربي ، وعن غيره - وفي الطلاق ( ٦ : ١٥٨ ) - باب « الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه » عن عمرو بن منصور - وعن الحارث بن مسكين .

كما أخرجه ابن ماجه في الزهد - باب « النية » عن محمد بن رمع ، وعن أبي بكر بن أبي شببة ( ١٤١٣ : ١٤١٣ ) .

٥٨٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا عمر الأصبهاني
 عني ابن مَنْدة – يقول : سمعت سفيان بن هارون بن سفيان القاضي ، يقول :
 سمعت أحمد بن منصور الرمادي ، يقول : سمعت البويطي يقول :

سمعت الشافعي يقول: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم (١).



(١) وكذا صرح الحافظ ابن كثير عندما شرع في تصنيف كتابه: « مسند عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم » .

وقد اتفق الأثمة على أن هذا الحديث حديث عظيم جليل ، وأخرجوه في كتب الإسلام ، ذلك أن النبي عظم خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة ، وذلك كان بعد ظهوره ونصره واستعلائه ، فالأول : مبدأ النبوة والرسالة والاصطفاء ، والثاني : بدء النصر والظهور .

ولما كان الحديث مشتملاً على الهجرة ، وكانت مقدمة النبوة في حقه عليه السلام هجرته إلى الله تعالى ، ومناجاته في غار حراء ، فهجرته إليه كانت ابتداءً فضّله باصطفائه ونزول الوحي عليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني .

وهذا الحديث مجمع على صحته وعظم موقعه ، قال الخطابي : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح مسنداً عن النبي ﷺ إلا من حديث عمر رضى الله عنه .

ولم يروه عن النبي على سوى عمر بن الخطاب ، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومنه انتشر .

وقد روي هذا الحديث عن يحبى بن سعيد نحو مئتين وخمسين رجلاً ، وقال الإمام عبد الله الأنصاري : كتبت هذا الحديث عن سبع مئة رجل من أصحاب يحبى بن سعيد .

وكثير من المصنفين في دواوين الإسلام يبتدؤون كتابهم بهذا الحديث ، ذلك أنهم يقصدون بتأليفهم وجه الله تعالى ، وقال أبو داود : كتبت عن النبي تلك خمس مئة ألف حديث ، انتخبت منهما أربعة آلاف حديث وثمان مئة حديث في الأحكام ، فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجها ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث :

« الأعمال بالنية » ، « الحلال بين والحرام بين » ، « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ، « ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » .

وقيل : أصول الدين ثلاثة أحاديث وقيل : أربعة .

وذكر الأثمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام ، وقيل : ربعه .

وقال الشافعي : يدخل فيه سبعون باباً من الفقه ،

ونقل قول الشافعي ابن حجر في فتح الباري ( ١ : ١١ ) .

## ٨ - باب سنة الوضوء وفرضه (\*)

. ٥٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار . قال : حدثنا عفان بن مسلم ،

(\*) المسألة - . ١ - : نصُّ القرآن الكريم على قرائض أربعة للوضوء ، وهي غسل الوجه ، والبدين ، والرجلين ، ومسح الرأس ، في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ .

وأضاف جمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائض أخرى ، اتفتوا فيها على النية ، وأوجب المالكية وأبينا الملك . الله الموالاة ، كما أوجب الشافعية والحنابلة الترتيب ، وأوجب المالكية أيضاً الدلك .

فتكون أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها ، وسبعة عند المالكية بإضافة النية والدلك والموالاة ، وستة عند الشافعية بإضافة النية والترتيب.

وسبعة عند الحنابلة والشيعة الإمامية بإضافة النية والترتبب والموالاة .

وبه يتبين أن الأركان أو الفرائض نوعان : متفق عليها ، ومختلف فيها .

في فرائض الوضوء انظر:

الدر المختار ( ١ : ٨٨ ) ، فتح القدير ( ١ : ٨) وما بعدها ، البدائع ( ١ : ٣ ) وما بعدها ، تبيين الحقائق (١ : ٢) ، الشرح الصغير ( ١ : ٤٠ ) وما بعدها ، الشرح الكبير (١ : ٥٠) ، مغني المحتاج (١ : ٥٠) وما بعدها ، المهذب (١ : ١٠) ، كشاف القناع (١ : ٩٢ ، ١٠٠) ، المغني ( ١ : ١٠ ) ، القوانين الفقهية ص ( ١٠) .

أما سنن الوضوء فهي ثمانية عشر شيئاً عند الحنفية ، وثمانية عند المالكية ، وعند الشافعية حوالي ثلاثين ، إذ لم يفرقوا بين السنة والمندوب ، وعند الحنابلة : حوالي عشرين مطلوباً .

وأهم هذه السنن : التسمية في بدء الوضوء - غسل البدين إلى الرسغين ثلاثاً - المضمضة والاستنشاق - السواك - تخليل اللحية الكثة - تثليث غسل الأعضاء - مسح الرأس - مسح الأذنين ظاهراً وباطناً - البداءة بالميامن في غسل البدين والرجلين - الترتيب والموالاة .... وسيأتي تفصيل ذلك تباعاً ، وفي سنن الوضوء انظر :

البدائع: ( ۱۸ – ۲۳ ) ، فتح القدير: ( ۱۳ – ۲۳ ) ، الدر المختار: ( ۱ : ۱ . ۱ – ۱۱ ) ، مراقي الفلاح: ص ( ۱ . ۱ – ۱۳ ) ، فتح باب العناية ، ص ( ۵۵ ) ، الشرح الصغير: ( ۱ : ۲۹ – ۱۱۷ ) ، بداية المجتهد (۱ : ۱۲۸ – ۱۲۷ ) ، الشرح الكبير: ( ۱ : ۲۹ – ۱۱۵ ) ، كشاف القناع: ( ۱ : ۱۱۸ – ۱۲۲ ) ، كشاف القناع: ( ۱ : ۱۱۸ – ۱۲۲ ) ، المغنى: ( ۱ - ۱۲۳ – ۱۲۳ ) .

قال : حدثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن أبي مالك الأشعرى :

عن النبي على النبي الله والحمد الطهور (١) شطر (٢) الإيمان ، والحمد لله تمالاً الميزان ، وسبعان الله والحمد لله تمالان (أو تمالاً) ما بَيْنَ السّماوات والأرض والصّلاة نُورٌ (٣) . والصّدقة برهان (٤) . والصّبر ضياء (٥) . والفَّرْآنُ حُجَةٌ لَكَ أوْ عَلَيْكَ (١) . كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو (٧) . فبَايِعٌ نَفْسَهُ . فمعتقها أوْ مُوبِقُها » .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبان العطار (٨).

<sup>(</sup>١) ( الطهور ) : قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضُّوء . والطُّهور ، بضم أولهما ، إذا أريد به الماء إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر . ويقال : الوَضوء والطّهور ، بفتح أولهما ، إذا أريد به الماء الذي يتطهر به .

<sup>(</sup>٢) (شطر): أصل الشطر النصف.

 <sup>(</sup>٣) ( الصلاة نور ) : فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى
 الصواب كما أن النور يستضاء به .

<sup>(</sup>٤) ( والصدقة برهان ) معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين . كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال ، فيقول : تصدقتُ به .

<sup>(</sup>٥) (والصبر ضياء): فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله والصبر عصميد، عن معصبته، والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا، والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب.

<sup>(</sup>٦) ( والقرآن حجة لك أو عليك ) : معناه ظاهر . أي تنتفع به إن تلوته وعملت به ، وإلا فهو حجة عليك .

<sup>(</sup>٧) ( كل الناس يغدو إلخ ) فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ، أي يهلكها .

<sup>(</sup>A) رواه مسلم في أول كتاب « الطهارة » ، حديث ( 0.70 ) ، ص ( 0.70 ) من طبعتنا ، وصفحة (0.70 ) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في كتاب « الدعوات » ، ح (0.70 ) ، ص ( 0.90 ) .

٥٩١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال :
 أخبرنا الربيع ، قال :

أخبرنا الشافعي ، قال : أحب الرجل أن يسمي الله تعالى في ابتداء الوضوء (١) .

٥٩٢ – قال الشيخ أحمد : وهذا لما روينا عن أنس بن مالك ، عن النبي على في قصة الإناء الذي وضع يده فيه ، والماء يَفورُ من بين أصابعه : « توضأوا باسم الله » (٢) .

٥٩٣ - وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره ، عن النبي على قال : « لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه » (٣) فأسانيده غير قوية .

قال أحمد بن حنبل لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً .

٥٩٤ - قال الشيخ أحمد البيهقي : وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن :
 أنه حمله على النية في الوضوء .

<sup>(</sup>١) في كتاب « الأم » ( ١ : ٣١ ) باب « التسمية على الوضوء » ، ثم قال : فإن سها سمى متى ذكر ، وإن كان قبل أن يكمل الوضوء ، وإن ترك التسمية ناسياً ، أو عامداً لم يفسد وضوء إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ، فتح الباري ( ٦ : . ٥٨ ) كتاب « المناقب » ( ٦٠) ، باب « علامات النبوة في الإسلام » ( ٢٥ ) ، الحديث ( ٣٥٧٢ ) ، واللفظ له . وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ : ١٧٨٣ ) ، كتاب « الفضائل » ( ٤٣ ) ، باب « في معجزات النبي ﷺ » (٣) ، الحديث ( ٦ : ٢٢٧٩ ) و ( ٧ : ٢٢٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) حدیث أبي هریرة رواه أبو داود في كتاب « الطهارة » ، باب « التسمیة على الوضوء »
 (٩:١) .

وابن ماجه في كتاب « الطهارة » ، باب « ما جاء في التسمية في الوضوء » ( ١٤٠ : ١٠) . والحاكم في المستدرك ( ١٤٠ : ١٤١ ) .

والدارقطني في السنن ( ١ : ٢٩ ) .

والبيهقي في السنن الكبرى (١٠: ٤٤) من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة لكن أعله بالانقطاع .

(۱) ما الشافعي: وأحب غسل البدين قبل إدخالهما الوضوء للسنة (۱) ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي: قال أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله على قال:

« إذا اسْتَيْقُظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها في وَضُوتِهِ ، فإِنَّ أَحدكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » .

رواه البخاري في الصحيح عن عبدالله بن يوسف ، عن مالك .

ورواه مسلم عن قتيبة ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد (٢) ..

09۷ - وروى الشافعي في هذا الباب حديثه عن سفيان عن أبي الزناد على لفظ حديث سفيان عن الزهري ، ورواه في موضع آخر عنه وعن مالك على لفظ حديث مالك ، وهو الصحيح .

٥٩٨ – ثم روى حديثه عن الزهري كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد ، قالوا : أخبرنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ ، قال :

« إذا استيقظ أحدكم منْ نَوْمِهِ فلا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناء حَتَّى يَغْسِلَها ثلاثاً ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ » .

<sup>(</sup>١) « الأم » ( ١ : ٢٤ ) ، باب « غسل اليدين قبل الوضوء » .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في كتاب « الطهارة » ، حديث ( ٩ ) ، باب « وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » ، ص ( ١ : ٢١ ) ، والبخاري في كتاب « الطهارة » - باب « الاستجمار وترأ » ، الحديث ( ١٦٢) ، فتح الباري (١ : ٢٦٣) ، ومسلم في الطهارة ، الحديث ( ١٦٣) ، ص ( ٢ : ١٥٢ ) ، من طبعتنا ، باب « كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً » ، ص ( ١ : ٣٣٣ ) ، طبعة عبد الباقي .

وهو عند الترمذي في الطهارة - باب « ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها » ، وعند ابن ماجه .

رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره ، عن سفيان (١) .

٥٩٩ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا ، أحمد بن سلمان الفقيه ، قال : حدثنا بشر بن موسى ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن شهاب الزهري فذكره بمثله (٢) وزاد : قال سفيان : وهذا مما يشبت (قول الحجازيين ) (٣) في الوضوء من مس الذكر (٤) .

. . ٦ – قال الشيخ أحمد البيهقي : وقد حكى الشافعي في « القديم » معنى هذا عن بعض أصحابه ، وإنما أراد سفيان .

٦.١ – قال الشافعي في رواية حرملة : ووضع النبي على قدحاً فتوضأ الناس من تحت يده ، ولم نعلم (٥) أحداً منهم غسل يده ، فدل على أن الأمر اختيار لا حَتْم .

١٠٢ - واحتج في « سنن حرملة » بالحديث الذي أخبرنا (به) (١) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، العدل ، ببغداد ، قال : أخبرنا أبو علي : إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : سمع سعيد بن الحويرث ، يقول : عن ابن عباس ، قال :

 <sup>(</sup>١) رواه الشافعي في كتاب « الأم » ( ١ : ٢٤ ) ، في باب « غسل البدين قبل الوضوء » ومسلم في كتاب « الطهارة » ، (ح) ( ١٣٢ ) ، في باب « كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها ... » ، (ص) ( ٢ : ١٥٢ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٣٣٣ ) من طبعة عبد الباتي ، وهو عند مالك في كتاب « الطهارة » وقد تقدم في الحاشية (١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) في مسند الحميدي ( ٢: ٤٢٢ - ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ( ص ) ، وفي ( ح ) : للحجازيين .

<sup>(</sup>٤) لاحتمال أن تكون يده لمسته وهو نائم ، ونص قول سفيان عند الحميدي : هذا يشد قول من يقول : الوضوء من مس الذكر .

وستأتي المسألة في الأبواب التالية

<sup>(</sup>٥) في ( صِ ) : ولم يعلم .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

e same

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

كنا عند النبي ﷺ ، فأتى الخلاء ، ثم إنه رجع فأتي بالطعام ، فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ (١) .

رواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان .

ورواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة . عن سفيان (٢) .

٦.٣ – قال الشافعي : ولو كانت يده تُنَجِّس الماءَ إذا أدخلت فيه قبل أن
 ( تُغْسل ) (٣) لنجست الطعام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم : لم ؟ أأصلي فأتوضأ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب « الطهارة » الحديث ( ٨.٥ ) في باب « جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك ، وأن الوضوء ليس على الفور » ، ( ص ) ( ٢ : ٣٦٢ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٨٣ ) من طبعة عبد الباقي ، وقد أخرجه النسائي في كتاب « الوليمة » من سننه الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف ( ٤ : ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) **ني (ص)**: يغتسل.

### ٩ - باب المضمضة والاستنشاق (\*)

٦.٤ - روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن زيد : أنَّ النبي تَقَلَّ توضاً فمضمض واستنشق ثلاثاً ، بثلاث غَرَفات ، من ماء (١١) .

(\*) المسألة – ١١ – : تعرف المضمضة بأنها إدخال الماء في الغم وخضخضته وطرحه ، أما الاستنشاق : فهو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه .

وتسن المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، للحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه دعا بإناء ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ، فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء ، فمضمض واستنثر ( يعني وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ، كما يفعل في امتخاضه ) ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، ثم قال : « رأيت رسول الله تش توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين ، لا يُحدث فيهما نفسه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه . نيل الأوطار ( ١ ؛ ١٣٩ ) .

واتفق الفقهاء على أنه تسن المبالغة فيهما أي بلوغ الماء أقصى الحنك للمفطر غير الصائم لما ورد في حديث لقيط بن صبره: « أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً ». صححه الترمذي وغيره، ورواه الخمسة ( نيل الأوطار « ١٤٥١ » ).

وهما سنتان مؤكدتان عند الحنفية ، والترتيب فيهما مستحق لا مستحق عند الشافعية ، وفعلهما مندوب عند المالكية ، والمشهور في مذهب الحنابلة : أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً : الوضوء والغسل .

الدر المختار ( ١ : ٨ . ١ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٨٥ ) ، وفي نيل الأوطار ( ١ : ١٤١ ) . (١) أخرجه البخاري في كتاب « الطهارة » ( ح ) ( ١٨٥ ) باب « مسح الرأس كله » . فتح الباري ( ١ : ٢٨٩ ) ، وفي مواضع أخرى من كتاب « الطهارة » . ورواه مسلم في الطهارة – باب « في وضوء النبي ﷺ » الحديث ( ٤٤٥ ) ، ص ( ٢ : ٣٤ ) من طبعتنا ، وص ( ١ : ٢١ ) من طبعت محمد فؤاد عبد الباقي ، في باب « وضوء النبي ﷺ » . وأخرجه أبو داود في الطهارة ، ( ح ) ( ١١٨ ، ١١٩ ) ، باب « صفة وضوء النبي ﷺ » ( ١ : ٢٥ – ٢٦ ) ، ورواه النمذي في الطهارة ، الحديث (٢٢) ، باب « ما جاء في مسح الرأس » ، ص (١ : ٤٧) ، ورواه النسائي في الطهارة (١ : ٢١) باب « حد الفسل » ، وباب « صفة مسح الرأس » . ورواه ابن = النسائي في الطهارة (١ : ٢١) باب « حد الفسل » ، وباب « صفة مسح الرأس » . ورواه ابن =

٣٠٥ - وروينا عن علي ، رضي الله عنه : أنه وَصَفَ وُضوء النبي على الله عنه عنه فمضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء واحد (١) .

٣.٦ - عن ابن عباس أن النبي على جمع بين المضمضة والاستنشاق .

٧٠.٧ - وروينا عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مُصَرِّف ، عن أبيه ، عن جده : أنه رأى النبي على المضمضة والاستنشاق (٢) .

٦.٨ - ما مضى أصح .

٩.٩ - وكان ابن عيينة ينكر حديث طلحة بن مصرف هذا .

. ٦١ - وكذلك يحيى القطان .

٦١١ - وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : جده اسمه عمرو بن كعب (٣) .
 له صحبة . والله أعلم .

٣١٢ – أخبرنا أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطَّرَائفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا القَعْنَبي فيما قرأ على مالك ، قال : وحدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول اللَّه ﷺ ، قال :

<sup>=</sup> ماجد في الطهارة ، (ح) ( ٤٣٤ ، ٤٧١ ) باب « ما جاء في مسح الرأس » ، وباب « الوضوء بالصُفْر » ، ص ( ١ ؛ ١٤٩ ، ١٥٩ ) .

والحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : . ٥ ) .

 <sup>(</sup>١) حديث الإمام علي رواه الإمام أحمد في المسند ( ٢ : ١٧٧) ، طبعة الشيخ أحمد شاكر ،
 الحديث رقم ( . ٩١ ) وقال : إسناده صحيح .

ورواه أبو داود في كتاب « الطهارة » - باب « صفة وضوء النبي ، (١: ٢٥) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٤٨) .

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث موضعه في سنن أبي داود ، في الطهارة - باب « الفرق بين المضمضة والاستنشاق » الحديث ( ١٣٩ ) ، ص ( ١ : ٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) وفي تحفة الأشراف رتبه باسم: كعب بن عمرو، وترجمته في أسد الغابة (٤: ٢٦٥).
 باسم: عمرو بن كعب اليامي.

« إذا تَوَضَّأَ أُحدُكُم فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثم لْيَسْتَنْثِرْ (١) ، ومن اسْتَجْمَرَ فليُوتر » .

رواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ،

ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك (7) .

٦١٣ – وأخبرنا أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسين ، قال : حدثنا عثمان ، قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، وحدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك .

31٤ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن عمر الحرشي ، وإبراهيم بن علي ، وموسى بن محمد الذُّهْلِيَّان ، قالوا : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي شَهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي هريرة : أن (النبي) (٣) على قال :

 $_{*}$  من توضأ فَلْيَنْتَنْثُرْ  $^{(2)}$  ، ومن استجمر فليوتر  $_{*}$  .

رواه الشافعي في « كتاب حرملة » عن مالك .

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك .

وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « يستنثر » ، وفي موطأ مالك ( ١ : ١٩ ) : ثم لينثر .

<sup>(</sup>٢) الحديث موقعه في كتاب « الأم » ( ١ : ٢٢ ) ، وفي موطأ مالك في كتاب «الطهارة » ( ١ : ١٩ ) ، باب « العمل في الوضوء » . الحديث ( ٢ ) ، وأخرجه البخاري في كتاب « الطهارة » ، الحديث ( ١ : ٢٦٢ ) ، باب « الاستنثار في الوضوء » فتح الباري ( ١ : ٢٦٢ ) ، ومسلم في الطهارة ، باب « الإيتار في الاستجمار والاستنثار » ( ١ : ٢١٢ ) من طبعة عبد الباقي ، و ( ٢ : ٣٥ ) من طبعتنا ، وأخرجه النسائي في الطهارة أيضاً ( ١ : ٣٦ ) باب « الأستنثاق » ، وابن ماجه في الطهارة . الحديث (٤ . ٤ ) ، باب « المبالغة في الاستنشاق والإستنثار » ، ص (١ : ١٤٣) ، والإمام أحمد في مسنده (١٢ : ٩ . ٢) طبعة الشيخ أحمد شاكر .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ثم لينتثر».

<sup>(</sup>٥) موضعه عند مسلم في كتاب « الطهارة » ( ٢ : ٥٤ ) من طبعتنا ، ( ١ : ٢١٢ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقى ، وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق .

## . \ - فريضة الوضوء في غسل الوجه (\*) وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجل ، والمسح على الخفين

100 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن شيْرَوَيْه ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، قال : حدثنا حُميد الطويل ، قال : حدثنا بكر بن عبد الله المزني ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه ، قال :

تخلف رسول الله على ، وتخلفت معه ، فلما قضى حاجته قال : معك ما ء ؟ فأتيته بمَطْهَرَة (١) فغسل وجهه وكفيه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه (٢) فضاق كُمَّ الجُبَّة ، فأخرجَ يَدَهُ من الجُبَّة ، وَأَلْقَى الجُبَّة على منكبيه ، وغَسَلَ ذراعيه ، ومَسَحَ بناصيته ، وعلى العمامة ، وعلى خُفَيْه ، ثم ركب وركبت ، فانتهَيْنا إلى القَوْم وقد قاموا في الصلاة ، فصلى بهم غبد الرحمن بن عَوْف ، وقد ركع بهم ركْعة ، فلما أحس بالنبي على ذَهَبَ يتأخر (٣) فأوْما إليه

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٢ - : إن غسل الوجه فريضة من فرائض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى : ﴿ فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُم ﴾ أي غسل ظاهر وجميع الوجه مَرة ، وللإجماع .

وقد حدد الفقهاء الوجه طولاً: من منابت شعر الرأس المعتاد ، إلى منتهى الذقن ، وعرضاً: ما بين شحمتي الأذنين ، ويدخل في الوجه في الراجح عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن ، وقال المالكية والحنابلة: أنه من الرأس .

يراجع في هذه المسألة : الدر المختار ( ١ : ٨٨ ) ، فتح القدير ( ١ : ٨ ) ، بدائع الصنائع (١ : ٣ ) وما يعدها ، تبيين الحقائق ( ١ : ٢ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ١٠ ) ، الشرح الكبير ( ١ : ١٠ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٥ ) ، المهذب ( ١ : ١٠ ) ، كشاف القناع ( ١ : ٢٠ ) ، المغني (١ : ١٠ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ١٠ ) ، الفقد الإسلامي وأدلته (٢١٤١) .

<sup>(</sup>١) « المطهرة » : الإناء الذي يتطهر منه .

<sup>(</sup>٢) « ثم ذهب يحسر عن ذراعيه » : أي شرع في كشف كميه عن ذراعيه ليغسلهما .

<sup>(</sup>٣) « ذهب يتأخر »: أي شرع في التأخير عن موضعه ليتقدم النبي على .

فصلى بهم (١) ، فلما سلّم قام النبي ﷺ ، وُقَمْتُ معه ، فركعنا الرّكُعْةَ التي سَبَقَتْنَا .

٦١٦ - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن بَزيغ ، إلا أنه
 قال : فغسل كفيه ووجهه .

ورواه الجماعة عن يزيد بن زُرَيع بإسناده عن حمزة بن المغيرة (٢).

٦١٧ – ورواه الشافعي من وجه آخر عن عبّاد بن زياد ، عن عروة بن المغيرة
 من وجه آخر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن حمزة بن المغيرة .

وكان ذلك في غزوة تبوك ؛ وذلك يَرِدُ في باب المسح على الخفين ، إِن شاءَ الله { تعالى } (٣) .

٦١٨ - ورواه ههنا مختصراً كما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي ،
 وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالوا : حدثنا
 أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا يحيى

 <sup>(</sup>١) يؤخذ منه جواز اقتداء الفاضل بالمفضول ، وجواز صلاة النبي على خلف بعد أمته ، وأن
 الأفضل تقديم الصلاة أول الوقت ، فإنهم لم ينتظروا النبي على .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطهارة . الحديث ( ١٨٢ ) ، باب « الرجل يوضيء صاحبه » . فتح الباري (١ : ٢٨٥) ، وفي مواضع أخرى من كتاب « الطهارة » ، والمغازي ، واللباس .

وأخرجه مسلم في الطهارة ، الحديث رقم ( 719 ) ، باب « المسح على الخفين » ، ص ( 7 : 100 ) من طبعتنا وصفحة ( 1 : 100 ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ، ( 2 ) ( 100 ) ، في باب « المسح على الخفين » ، ص ( 1 : 100 ) ، والنسائي في الطهارة ( 1 : 100 ) ، باب « صب الخادم الماء على الرجل للوضوء » ، و ( 1 : 100 ) ورواه ابن ماجه أي باب « صفة الوضوء » ، و ( 1 : 100 ) باب « المسح على الخفين » ، ص ( 1 : 100 ) ، وموضعه في مسند الشافعي ص ( 100 ) ، و « الأم » ( 100 ) في باب « غسل الوجه » ، وفي سنن البيهقي الكبرى ( 100 ) ، و « الأم » ( 100 ) في باب « غسل الوجه » ،

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) ، والروايتان في مسند الشافعي ص ( ٦ ) ، و« الأم » في الموضع السابق .

ابن حسان ، عن حماد بن زيد ، وابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثَّقَفي ، عن المغيرة بن شُعْبَة :

أن النبى ، رضاً فمسح بناصيته وعلى عمامته وخُفَيه (١) .

١٩٩ - قال : وأخبرنا الشافعي . قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن علي
 ابن يحيى ، عن ابن سيرين . عن المغيرة بن شعبة .

أن النبي على مسح بناصيته . أو قال مقدم رأسه بالماء (٢) .

. ٦٢ - قال : وأخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريج ، عن عطاء :

أن رسول الله ﷺ ، توضّاً فَحَسَرَ العمامة ، ومسح مقدّم رأسه - أو قال ناصبته - بالماء (٣) .

٦٢١ - هذا مرسل وكذلك ما قبله .

۹۲۲ – وأما حديث عمرو بن وهب ، فهكذا رواه قتادة ويونس بن عُبيد ،
 وهشام بن حسان وغيرهم ، عن محمد بن سيرين ، عن عمرو .

٦٢٣ - ورواه أبو الربيع الزَّهْراني ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن
 محمد ، عن رجل ، عن عمرو بن وهب .

٦٢٤ – وكذلك قاله جرير بن حازم ، عن محمد .

٦٢٥ – وقد روينا معناه في حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن
 المغيرة بن شعبة ، عن أبيه موصولاً صحيحاً .

<sup>(</sup>١) في المسند ص (٥) ، وفي « الأم » في الموضع السابق ، وعند البيهقي في السنن الكبرى (١) ، وقد تقدم تخريجه كاملاً في الحاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٢) موضعه عند الشافعي في كتاب « الأم » في الموضع السابق ، والمسند ص (٥) .

 <sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١: ٦١) ، وقال: وقد روينا معناه موصولاً في حديث المغيرة بن شعبة ،
 وهو في « الأم » والمسند للشافعي في الموضعين المذكورين في الحاشية السابقة .

٦٢٦ - ورويناه في حديث أبي مَعْقل ، عن أنس بن مالك ، عن النبي على ،
 أخْبَرَنَاهُ أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب الأموي ، قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : قُرِيء على ابن وهب : حَدَّثك معاوية بن صالح ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن أبى مَعْقل ، عن أنس بن مالك ، قال :

رأيت النبي ﷺ { يتوضأ } (١) وعليه عمامة قَطْريَّة (٢) ، فأدخل يدَه من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة .

أخرجه أبو داود في « كتاب السنن » <sup>(٣)</sup> .

777 - 600 الشافعي عن بعض أصحابه ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يسح بناصيته مسحة واحدة  $\binom{(2)}{2}$  .

٦٢٨ – وقد روينا في « كتاب السنن » عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
 نافع ، عن ابن عمر :

أنه كان إذا مَسَحَ رَأْسَهُ : رفع القَلنْسُوةَ ، وَمَسَحَ مقدم رأسه (٥) .

۱۲۹ – أخبرناه أبو بكر: أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، قال: حدثنا علي ابن عمر الحافظ ، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى ، قال: حدثنى أبى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، فذكره .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

<sup>(</sup>٢) « العمامة القطرية » : نوع من البرود فيها حمرة تجلب من البحرين ، وقال الأزهري في تهذيب اللغة : في البحرين قرية يقال لها قطر .

وأحسن الثياب القطرية من نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا . راجع النهاية مادة قطر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب q الطهارة q ، في باب q المسح على العمامة q وابن ماجه (١: ١٨٦ – ١٨٨) .

واستدركه الحاكم ( ١ : ١٦٩ ) ، وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي .

وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : . ٦ - ٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) المحلي ( ٣ : ٢٢١ ) ، والمغني ( ١ : . . ٣ ) ، والمجموع ( ١ : ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٦١).

. ٦٣ - وروينا عن جابر بن عبد الله : أنه سُئِلَ عن المُسْحِ على العِمَامَةِ ؟ فقال : لا ، حتى يُمْسَح (١) الشُّعْرُ بالماء (٢) .

 $^{(m)}$  وعن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت  $^{(m)}$  فتمسح رأسها كله .

٦٣٢ – وأما حديث بلال عن النبي ﷺ ، في المسح على العمامة  $\binom{(1)}{2}$  – فقد ضعفه الشافعي في رواية حرملة ، بأنه من حديث أبي قِلابة ، « وأبو قلابة » لم يَرَ بلالاً قط  $\binom{(0)}{2}$  .

٦٣٣ – قال الشافعي : وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فبعض الناس يُدْخِلُ بينه وبين عبد الرحمن رجلاً لا نعرفه ، وبعضهم يقول : عن عبد الرحمن ، عن بلال . ولا نعلم عبد الرحمن رأى بلالاً قط : عبد الرحمن بالكوفة ، وبلال بالشام . فإن كان مرسلاً فلسنا نقبله . وإن كان عن رجل { لا نعرفه } (٦) بينه وبين بلال – فليس يقبله أهل الحديث . ولو كان مُخْتَلَفاً فيه كان حديثُ المغيرة أثبت منه ؛ لأنه في آخر أسفاره ، إلا سَفَرَ حَجٌّ . وإن روايتنا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « يمس » ، وفي ( ح ) : « كمس » ، وأثبتُ ما في موطأ مالك (١ : ٣٥) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب « الطهارة » ( ١ : ٣٥ ) ، باب « ما جاء في المسح بالرأس والأذنين » وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) ، و ( ص ) : « الوقاية » ، وأثبتُ ما في السنن الكبرى ( ١ : ٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب « الأم » ( ٢ : ٢٦ ) ، باب « مسح الرأس » ، روى الشافعي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ، ومسح بناصبته ، وعلى عمامته وخفيه .

ثم روى عن عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ ، فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه ، أو قال : ناصيته بالماء .

ثم عقب الشافعي على ذلك قائلاً: فقد دل على أن المسح على الرأس دونها ، وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس ، وإن ترك ذلك لم يضره ، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه .

 <sup>(</sup>٥) أبو قلابة هو : عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري ، أحد الأثمة الأعلام ، متفق على توثيقه ،
 أخرج له الجماعة ، مترجم في التهذيب ( ٥ : ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): لا نعرف ».

عن بلال ، عن النبي ﷺ : أنه مسح رأسه ومسح على الخفين . وهذا أثبت من غيره مع موافقته حديث المغيرة (١٠) .

٦٣٤ – قال الشيخ أحمد البيهقي : أما تعليله حديث أبي قِلابة عن بلال بالإرسال فهو كما قال : أبو قلابة لم يدرك بلالاً .

٦٣٥ - ورواه أبو رجاء ، مولى أبي قلابة ، عن أبي قلابة ، عن أبي إدريس ،
 عن بلال ، أن النبى ﷺ ، مسح على الخفين وبناصيته والعمامة (٢) .

 $777 - e^{-1}$  أبو نصر بن قتادة ، قال : حدثنا أبو بكر  $\{andardentering (3) \}$  ابن المؤمل ، قال : حدثنا الفضل بن محمد ، قال : حدثنا عَمْرو – وهو ابن عون – قال : حدثنا خالد – يعني ابن عبد الله الواسطي – عن حميد ، عن أبي رجاء مولى أبى قلابة . فذكره .

فعاد الحديث إلى مثل ما رواه المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>١) حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بلال : أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار .

وقد قال النووي في شرحه للحديث المذكور: يستحب أن تكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يسح شيئاً من الرأس لم يجزئه ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء، وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٦٢) من هذا الطريق ، وعقب عليه بقوله : وهذا اسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « أخبرناه » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

٦٣٧ - وأما تعليله حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه يدخل بينه وبين بلال رجلاً ، وبعضهم يقول فيه عنه عن بلال - فهو كما قال : واختلف عليه في ذلك : فقيل عنه عن كعب بن عجرة ، عن بلال . وقيل : عنه ، عن البراء بن عازب ، عن بلال .

٦٣٨ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال : حدثنا ابن نمير ، قال يعقوب قال : حدثنا ابن نمير ، قال وحدثنا (١) أبو العباس ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا أبو معاوية . جميعاً ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة ، عن بلال ، قال :

رأيت { رَسُولُ اللَّهِ } (٢) ﷺ ، مسح على الخفين والخمَار (٣) .

٦٣٩ - وفي رواية ابن نمير : أن النبي ﷺ ، توضأ ومسح على الخفين والعمامة (٤) .

عيسى بن يونس ، وعلي بن مسهر ، وعبد الواحد بن رعلي بن مسهر ، وعبد الواحد بن زياد ، وأبو إسحاق الفزاري ، ومحمد بن فضيل ، عن الأعمش  $\binom{6}{1}$  .

٦٤١ - وأخرجه مسلم بن الحجاج في الصخيح من حديث أبي معاوية ،
 وعيسى بن يونس ، وعلي بن مسهر (٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) آخرجه البيهتي في السنن الكبرى (١: ٢٧١) ، والإمام أحمد في مسنده (١: ١١) ،
 وابن ماجه في كتاب و الطهارة » وسننها ، باب و ما جاء في المسح على العمامة »(١: ١٨٦)،
 والترمذي في الطهارة باب و ما جاء في المسح على الجورين والعمامة » .

والمراد بالخمار: العمامة التي لا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين ، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ، ثم يسح على العمامة بدل الاستيعاب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦:٦) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٢٧١) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في الحاشية (١) ص ( ٢٧٨) .

7٤٢ – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا أبو الجواب ، قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، عن بلال ، قال : كان رسول الله ﷺ ، يمسح على الخفين والخمار .

٦٤٣ - وكذلك رواه زائدة بن قدامة ، عن الأعمش .

3٤٤ - ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن بلال ، منقطعاً .

٦٤٥ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا حسين بن حفص ، عن سفيان . فذكره .

٦٤٦ - وكذلك رواه شريك بن عبد الله ، عن الأعمش .

٦٤٧ - وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش - كان الحكم لرواية سفيان ، كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة ، كما رواه سفيان ، عن الحكم بن عتيبة .

٦٤٨ – أخبرناه أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر { الأصفهاني } (١١) ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا الحكم ، قال :

سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن بلالاً قال : كان النبي على الخفين والخمار.

 $(7)^{(7)}$ عبد الرحمن بن أبي النيسة ، وأبان بن تغلب ،  $\{$  ومحمد بن $\{$ 

. ٦٥ - وأما ترجيحه حديث المغيرة بن شعبة فهو كما قال : حديث المغيرة

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « الأصفهاني » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ٦ : ١٣ ، ١٥ ) ، ومسند الطياليسي ص ( ١٥٢ ) .

في ذلك صحيح . وكان ذلك في غزوة تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها (١) .

70١ - وأما رواية الحجازيين عن بلال في مسح الرأس فقد ذكرها الشافعي في باب المسح على الخفين ، وهي فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد ، قال :

دخل رسول الله ﷺ ، وبلال ، فذهب لحاجته ، ثم خرجا ، قال أسامة : فسألت بلالاً : ماذا صنع رسول الله ﷺ ؟ فقال بلال : ذهب لحاجته ، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين (٢) .

70٢ – وأخبرنا أبو زكريا في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا عبد الله ابن نافع . فذكره بإسناده نحوه عاليا ، إلا أنه قال : دخل رسول الله ﷺ ، الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج . فذكر الباقى .

٦٥٣ - ففي هذا إِثبات المسح بالرأس . وكذلك في رواية الشعبي ، عن
 عروة بن المغيرة ، عن أبيه .

١٥٤ - وفي رواية بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي المغيرة ، عن أبيه : إثبات المسح بالناصية والعمامة . وكذلك هو في رواية أبي رجاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي إدريس ، عن بلال .

٦٥٥ - في كل ذلك دلالة على اختصار وقع في رواية من روى المسح على
 العمامة دون الناصية . وبالله التوفيق .

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>١) راجع في هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٢٧٤) ، والشافعي في المسند ص
 (٦) ، وفي كتاب « الأم » (١: ١٨) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في كتاب « الأم » ( ۱ : ۲۸ ) ، وفي المسند أيضاً ص ( ٥ - ٦ ) ،
 والنسائي في السنن ( ۱ : ۳۱ ) وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ۱ : ۲۷۶ – ۲۷۵ ) .

# ١١ - الاختيار في مسح الرأس (\*) وما جاء في غسل الرجلين

٦٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر

(\*) في هذا الباب مسألتان : المسألة - ١٣ - مسع الرأس :

مسح الرأس من فرائض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ .

والمسح : هو إمرار اليد المبتلة على الرأس الذي هو من منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة إلى نقرة القفا ، ويدخل فيه الصُدْغاني مما فوق العظم الناتج في الوجه .

واختلف الفقهاء في القدر المجزىء منه:

- عند الحنفية : الواجب مسح ربع الرأس مرة ، فوق الأذنين ، لتحقيق معنى المسح ، ودليلهم حديث المغيرة بن شعبة المتقدم في الباب السابق ، وحديث أنس بن مالك : رأيت رسول الله على يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة .

- وقال المالكية والحنابلة: يجب مسح جميع الرأس، وليس على الماسح نقض ضفائر شعره، ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزيء مسحه عن الرأس، ويجزىء المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرض، فإن فقد شعره مسح بشرته؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه.

ويبدو من ذلك أن الاستيعاب في مسح جميع الرأس واجب عند الحنابلة للرجل ، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها ؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ويجب أيضاً عند الحنابلة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ، لأنهما من الرأس ، لما رواه ابن ماجه : « الأذنان من الرأس » .

ويكفى المسح عندهم مرة واحدة .

- وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس ، ولو شعرة واحدة في حد الرأس ، بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله .

ويجوز وضع اليد على الرأس بلا مد ، لحصول المقصود من وصول البلل إليه .

وانظر في هذه المسألة تبيين الحقائق ( ١ : ٣ ) ، بدائع الصنائع ( ١ : ٤ ) ، فتح القدير (١: ١ ) ، الدر المختار ( ١ : ٢٩ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ١١ ) ، القوانين الفقهية ص ( ٢١ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ١٨ ) ، المهذب ( ١ : ١٧ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٣٥ ) ، المغني ( ١ : ١٠٥ ) ، كشاف القناع ( ١ : ١٠٩ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ١ : ٢٠ ) ، ونيل الأوطار ( ١ : ١٥٧ ) ، ونصب الراية ( ١ : ٢٠ ) .

ابن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِّي ، عَنْ أبيه ؛ أَنَّهُ قَالَ لَعَبْد اللّه بْنِ زَيْد بْنِ عَاصَم ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِّي ، وكانَ مِنْ أُصَحَاب رَسُولَ اللّه بَنْ زَيْد بْن وَهُوَ جَدُّ عَمْرو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِّي ، وكانَ مِنْ أُصَحَاب رَسُولَ اللّه بَنْ زَيْد بْن تَسْتَظِيعُ أَنْ تُرِيني كَيْف كانَ رَسُولُ اللّه عَلَى يَده ، فَغَسَلَ يَدَيْه مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمُّ عَصَل يَديْه مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمُّ عَصَلَ يَدِه ، فَغَسَلَ يَدَيْه مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمُّ عَصَلَ اللهِ عَلَى يَده ، فَغَسَلَ يَدَيْه مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمُّ عَصَلَ اللهِ عَلَى المَرْفَقَيْنِ ؛ ثُمَّ مَسَحَ رَأَسَهُ بِيَدَيْه ، فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأُدْبَر ؛ بَدَأُ بِمُقَدَّم رَأَسِه ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْمَكَانِ الّذِي بَدَأُ مِنْهُ ؛ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْه . أَمُ عَسَلَ رَجُلَيْه . ثُمَّ مَسَحَ رَأَسَهُ بِيَدَيْه ، فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَر ؛ بَدَأُ مِنْهُ ؛ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْه . بهمَا إِلَى قَقَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأُ مِنْهُ ؛ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْه .

( رواه ) (۱) البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

ورواه مسلم عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك (7) .

غسل الرجلين من فرائض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى: ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ ولاجماع العلماء على حديث عمرو بن عبسة عند الإمام أحمد: « ... ثم يسح رأسه كما أمر الله ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله » .

والواجب عند جمهور الفقهاء غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة ، كغسل المرفقين ، ويلزم عند الجمهور أيضاً غسل القدمين مع الكعبين ، ولا يجزيء مسحهما لقوله ﷺ : « ويل للأعقاب من النار » .

رواه أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمر . نيل الأوطار (١ : ١٦٧) ؛ فقد توعد على المسح ، ولما ومداومته على غسل الرجلين ، وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح ، ولأمره بالغسل كما ثبت في صفة وضوئه على .

انظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (١ : ٥) ، الشرح الصغير (١ : ٩ . ١) ، مغني المحتاج (١ : ٥٣) ، المغني (١ : ١٣٢ ) ، نيل الأوطار (١ : ١٥٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١ : ٢٢٣) . (١) في (ص) : « ورواه » .

<sup>=</sup> المسألة - ١٤ - : غسل الرجلين :

 <sup>(</sup>۲) الحديث في موطأ مالك ( ۱ : ۱۸ ) باب « العمل في الوضوء » الحديث رقم ( ۱ ) ،
 وأخرجه البخاري في الطهارة ، ( ح ) ( ۱۸۵ ) باب « مسح الرأس كله » . فتح الباري ( ۱ : ۲۸۹ ) ، وفي مواضع أخرى من كتاب « الطهارة » .

م ١٥٧ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثني قال : أخبرنا يحيى بن سليم ، قال : حدثني أبو هاشم : إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه قال :

كنت وافد بني المُنتَفِق - أو في وفد بني المُنتَفِق - فأتيناه فلم نصادفه ، وصادفنا عائشة ، { رضي الله عنها } (١) ، فأتتنا (٢) بقناع فيه تم - والقناع : الطبق - وأمرت لنا بخزيرة (٣) فصنعت ثم أكلنا فلم تلبث أن جاء النبي ﷺ ، فقال : هل أكلتم شيئاً ؟ .

هَلْ أَمَرَ لَكُمْ بشيء ؟ قلنا : نعم . فلم يلبث أن دفع الراعي غنمه ، فإذا سَخْلَةٌ تَيْعرُ (٤) فقال : هيه يا فلان ، ما ولَّدْتَ (٥) ؟ قال : بَهْمَة . قال : فاذبح لنا مكانها شاة . ثم انحرف إلي "، فقال : لا تَحْسَبَن " – ولم يقل لا تَحْسَبَن " – إنا من أجلك ذبحناها ، لنا غنم مئة لا تَزيد (٦) ، فإذا ولَّذَ الراعي بهْمَة ذبحنا مكانها شاة .

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » باب « في وضوء النبي ﷺ » ، الحديث ( ٥٤٤ ) ، ص ( ٢٠ - ٤٣١ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

مسح الراس » ، ورواه ابن ماجه في الطهارة حديث (٤٣٤) ، باب « ما جاء في مسح الراس » ص ( ١ : ١٤٩ ) .

الحديث موضعه في كتاب « الأم » للشافعي ( ١ : ٢٦ ) في باب « مسح الرأس » ، والمسند له ص ( ٥ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) ، وفي سنن أبي داود : عائشة أم المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « فأوتينا » وكذا في سنن أبي داود ( ١ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) « الخزيرة » : لحم يقطع صغاراً ، ويصب عليه ما ، كثيراً ، فإذا نضج ذر عليه الدقيق .

<sup>(</sup>٤) « السخلة » : الوليدة من الغنم ، وتبعر : تصيح .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود ( ١ : ٣٥ ) : « ما ولدت يا فلان » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : « لا يزيد » ، وفي سنن أبي داود : « لا نريد أن تزيد » .

قلت: يا رسول الله ، إن لي امرأة في لسانها شيء - يعني البَذَاء - قال: طلّقها . قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة . قال: فمرها - يقُول: عظها - فإن يَكُ فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك ، قلت: يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، قال: أسبغ الوضوء ، وخلّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً .

أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة بن سعيد في آخرين ، عن يحيى ابن سليم (١) .

٦٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر ابن الحسن ؛ قال : أخبرنا الربيع ابن الحسن ؛ قال : أخبرنا الربيع ابن سليمان ، قال :

أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمران بن بشير بن محرز ، عن سالم سبكان (٢) ، مولى النّصريّين ؛ قالوا :

خرجنا مع عائشة ، زوج النبي ﷺ ، إلى مكة فكانت تخرج بابني حتى يصلي بها . قال : فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء ، فقالت عائشة { زوج النبي ﷺ } (٣) : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول :

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطهارة ، حديث ( ١٤٢ ) ، باب « في الاستنثار » ، ص ( ١ : ٣٥ - ٣٩ ) .

وأخرجه الترمذي في الطهارة باب « في تخليل الأصابع » ، وقال : حسن صحيح ، وأعاده في الصوم باب « ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » ، وأخرجه النسائي في الطهارة باب « الرخصة في السواك للصائم » ، وفي باب « المبالغة في الاستنشاق » ، وابن ماجه في باب « تخليل الأصابع». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤ : ٢١١ ) ، وموضعه في كتاب « الأم » للشافعي ( ١ : وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٢١٠ ) ، وموضعه في كتاب « الأم » للشافعي ( ٢ ) باب « غسل الرجلين » ، وفي سنن البيهقي الكبرى ( ١ : . ٥ ، ٥١ ، ٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) هو سالم بن عبد الله النصري ، وهو سالم مولى شداد بن الهاد ، وهو سالم سبلان ، وهو سالم مبلان ، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان ، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي ، تابعي ثقة ، كانت عائشة تستأجره . مات سنة ( ۱۱۰ هـ ) ، مترجم في التهذيب ( ۳ : ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة ( ص ) .

 $_{\rm w}$  وَيُلُ للأعقاب من النار يوم القيامة  $_{\rm w}$  .

70٩ – وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : – أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت لعبد الرحمن : أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن ؛ فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « ويل للأعقاب من النار » (٢) .

، ٦٦ – قال الشيخ أحمد : رواه عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن سالم مولى المهدي ، عن عائشة ، وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم  $\binom{(7)}{}$  .

٦٦١ - وزعم بعض الحفاظ أن عكرمة بن عمار وَهِمَ في ذكر أبي سلمة في
 هذا الإسناد ، فقد رواه كافة أصحاب يحيى عنه ، عن سالم ، وحديث أبي سلمة
 كما مضى .

٦٦٢ - أخبرنا أبو الحسين: محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطَّان،

<sup>(</sup>١) الحديث موقعه في مسند الشافعي ص (٦٠) ، وعند البيهةي في السنن الكبرى (١:

وأخرجه مالك في الموطأ (١ : ١٩ - . ٢) ، ومسلم في الطهارة حديث (٥٥٥) ، باب « وجوب غسل الرجلين بكمالهما » ، ص ( ٢ : ٥٥ ) من طبعتنا و ص ( ١ : ٢١٣ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقى .

<sup>(</sup> ويلٌ للأعقاب من النار ) : الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب ، والأعقاب جمع عقب ، وهو مؤخر القدم ، وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل ، وقد استدل من هنا الفقهاء أن المسح لا يجزيء وأن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ، ولا يجزيء مسحهما ، ولا يجب المسح مع الغسل ، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع .

 <sup>(</sup>۲) ترتیب مسند الشافعي (۱: ۳۳) ، ومسند الحمیدي (۱: ۸۷) ، وقد تقدم تخریجه
 فی الحاشیة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في باب « وجوب غسل الرجلين بكمالهما » ، وقد تقدم .

ببغداد ، قال : {حدثنا } (۱) أبو جعفر : محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، قال : حدثنا أبو جدي : علي بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود – يعني الحَفَري (۲) – قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن هلال ، عن أبى يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال :

مرّ النبي ﷺ ، على قوم يتوضّئون ، فرأى أعْقابَهُم تَلُوحُ فقال : أسبغوا الوضوء . ويل للأعقاب من النار .

٦٦٣ – بلغني عن بعض أصحابنا : أن الشافعي ذكر حديث هلال بن يساف ،
 عن أبى يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، في بعض كتبه .

وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع ، عن سفيان الثوري  $^{(7)}$  .

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو ، ومن حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة (٤) .

وأخرجه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وبكير بن عبد الله بن الأشج ، ومحمد بن عبد الرحمن ، ونعيم بن عبد الله ، عن سالم مولى شداد ، عن عائشة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>۲) اسمه عمر بن سعد ، وقد نسب إلى محلة حفر بالكوفة ، وقد روى عنه أبو بكر بن أبى شببة ، ومات سنة ( ۲.۳ أو ۲.۳ ) كما في الأنساب ( ٤ : ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ( 800 ) باب « وجوب غسل الرجلين بكمالهما » ص ( 1: 1 ) من طبعتنا ، وصفحة ( 1: 1 ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة حديث ( 1: 1 ) باب « في إسباغ الوضوء » ( 1: 1 ) ، والنسائي في الطهارة ( 1: 1 ) باب « إيجاب غسل الرجلين » ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( 1: 1 ) باب « غسل العراقيب » ، ص ( 1: 101 ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الطهارة حديث ( ١٦٣ ) باب « غسل الرجلين » . فتح الباري ( ١ : ٢٦٥ ) ، وفي الطهارة أيضا حديث ( ١٦٥ ) باب « غسل الأعقاب » فتح الباري (١ : ٢٦٧) ، وفي موضعين من كتاب « العلم » ، ومسلم في الموضع المتقدم بالحاشية السابقة .

375 - وروينا في حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزّبيدي (١) ، قال : سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار (٢) .

7٦٥ – أخبرنا أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطَّرَائِفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني حَيْوة بن شريح ، عن عُقبة بن مسلم ، عن عبد الله بن جَزْء الزبيدي . فذكره .

٦٦٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

٣٦٧ - قال الشافعي : « وقد رُوي أن رسول الله ﷺ ، مسح على ظهور قدميه » .

٦٦٨ - وروي أن رسول الله ﷺ ، رَشَّ ظهورهما . أما أحد الحديثين فليس عا يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحارث: عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معديكرب الزبيدي ، وعمه : محمية بن جزء . كان اسمه في الجاهلية العاصي ، فسماه رسول الله على : عبد الله ، وقد شهد فتح مصر شيخاً كبيراً ، ونزل المحلة الكبرى كورة الغربية إذ ذاك ، وكانت وفاته بها سنة ثمان وثمانين ، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة ، وقال ابن الربيع : لأهل مصر عنه عشرون حديثاً ، ترجمته في حسن المحاضرة ( ١ : . . ١ ) ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ص ( ٩٤ ) ، وغيرهما وحديثه في مسند الإمام أحمد ( ٤ : . . ١ ) ، وفيها الحديث الذي رواه البيهةي هنا .

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني في سننه (۱: ۳۵) ، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص (۲۹۹) ،
 وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (۱: ۷: ۷) ، ورواه أبو داود في السنن في باب « إسباغ الوضوء» (۱: ۸۵) ، وابن ماجه في كتاب « الطهارة» باب « غسل العراقيب» .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من اختلال الحديث بهامش كتاب و الأم » (٣ : ٢.٦) طبعة بولال .

179 - 0 وأما الحديث الآخر فحسن الإِسناد  $\{ \$  لو  $\}^{(1)}$  كان منفرداً ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه .

. ٦٧ - قال الشيخ أحمد : وإنما أراد بالحديث الأول ما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، في « كتاب علي وعبد الله » قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة .

۱۷۱ – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا { أحمد } (٢) بن عبيد الصفّار ، قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني أبو السّوّداء : عمرو النّهدي ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه ، قال :

رأيت عليّ بن أبي طالب يمسح  $\{ a \, a \, b \, \}^{(m)}$  ظهور قدميه  $\{ a \, b \, b \, b \, \}$  ويقول : لولا أني رأيت رسول الله  $\{ a \, b \, b \, b \, \}$  ، يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به  $\{ a \, b \, b \, b \, \}$  .

 $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  الهمذاني  $(1)^{(1)}$  عن  $(1)^{(1)}$  على الخفين  $(1)^{(1)}$  به  $(1)^$ 

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « ولو » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) يعني قدمي الخفين بدليل ما أورده المصنف من حديث الإمام على أنه تلئة توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه . السنن الكبرى ( ٢٩٢ : ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في كتاب « اختلاف علي وعبد الله بن مسعود » من كتاب « الأم » ( V : V ) طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ينفرد .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٣ : ٣٠١ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ) طبعة الشيخ أحمد شاكر ، وأبو داود في سننه في الطهارة باب « كيف المسح » .

7۷۳ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن على ، قال :

لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكني رأيت رسول الله ﷺ ، يمسح على ظاهرهما (١) .

٦٧٤ - ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما فُسِّر في هذا . وروي من وجه آخر
 عن عبد خير أن المسح إنما كان في وضوء من لم يحدث .

1۷٥ – أخبرنا أبو بكر: أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة ، حدثنا أبو يحيي البزاز، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا الأشجعي، عن سفيان عن السُّدي، عن عبد خَير:

عن « علي » أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله ﷺ ، للطّاهر ما لم يُحدث (٢) .

٦٧٦ - وهو في الحديث الثابت عن النّزال بن سَبْرَة ، عن « علي ّ » في هذه القصة ، قال :

أتى بكوز من ماء فأخذ منه حَفْنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه . ورفعه إلى النبي على ، فقال : هذا وضوء من لم يحدث (٣) .

 <sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١: ٢٩٢) ، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ١٧٩) طبعة
 شاكر ، وأبو داود في السنن في الموضع السابق .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۱۸۹ ) ، والزيلعي في نصب الراية (۱ : ۱۸۹)
 عن ابن خزيمة في صحيحه ، وأحمد بن عبيد الصفار في مسنده .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٢١٧) ، وأبو داود الطبالسي في مسنده ص (٢٢) ،
 والبخاري مختصراً في كتاب « الأشربة » باب « الشرب قائماً » ، والنسائي في الطهارة باب
 « صفة الوضوء من غير حدث » ( ١: ٣٢) .

 $7۷۷ - وفي ذلك دلالة على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقاً كان على هذا الوجه ، ومما يدل على ذلك رواية خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن على في صفة وضوء <math>\{ \text{ رسول الله } \} (1) \stackrel{\text{lik}}{=} : أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، وكذلك هو في رواية زَر بن حُبَيْش <math>\{ \text{وغيره} \} (1)$  ، عن على ، رضي الله عنه (7).

۱۷۸ – قال الشيخ أحمد : وأراد الشافعي بالحديث الثاني : ما أخبرنا علي ابن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا أبو الجُماهر ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار .

عن ابن عباس أنه قال:

توضأ رسول الله ﷺ ، فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ، ثم أدخلها فصب على وجهه مرّة ، وعلى { يده } (٤) مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة ، ثم أخذ { عِلّ كَفْه } (٥) ماءً فرشً على قدميه وهو منتعل (٦) .

٦٧٩ - وأخبرنا علي ، قال : أخبرنا أحمد ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا خلاد ، حدثنا هشام بن سعد ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال :

قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أربكم كيف كان رسول الله ﷺ، يتوضأ ؟ قال: فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة فمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى (٧) بها يديه فغسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل يده اليمنى، ثم اغترف غرفة أخرى فغسل يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء فنفض يديه فمسح بها رأسه وأذنيه، ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل،

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « النبي » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١: ٦٨، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « يديه » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « ملء كفيه » .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (١: ٧٢).

<sup>(</sup>٧) **ني ( ص )** : « فجمع » .

واليسرى مثل ذلك ؛ ومسح بأسفل النعلين ثم قال : هكذا { رأيت رسول الله عليه ، يتوضأ . } (١) .

٦٨. - وهذا حديث رواه هشام بن سعد ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ،
 عن زيد بن أسلم هكذا .

۱۸۱ - ورواه سليمان بن بلال ، ومحمد بن عجلان ، وورقاء بن عمر ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد والمتن ، وذكر كل واحد منهم في حديثه أنه أخذ غرفة من ماء فغسل رجله اليمنى ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى ، أو ما في معنى هذا (٢) .

۱۸۲ – وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث سليمان بن بلأل ، عن زيد بن أسلم  $^{(7)}$  .

٦٨٣ – وهشام بن سعد ، وعبد العزيز بن محمد – ليسا من الحفظ بحيث يقبل منهما ما ينفردان به . كيف وقد خالفهما عدد ثقات . مع أنه يحتمل حديثهما أنه رش الماء عليهما في النعلين وغسلهما فيهما .

٦٨٤ - وعلى ذلك يدل ما رويناه عن قاسم بن محمد الجرمي ، عن سفيان الثوري ، وهشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم بإسناده في هذا الحديث قال : ثم غسل رجليه وعليه نعله (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ۱ : ۷۲ ) وما بعدها ، وقد رواه أبو داود من طريق
 هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ( ۱ : ۲۹ – ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في كتاب « الوضوء » ، باب « غسل الوجه بالبدين من غرفة واحدة » ، وقد فسر ابن حجر الرش هنا بسكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن يصدق عليه مسمى الغسل ، بدليل قوله : حتى غسلها ، فإنه صريح في أنه لم يكتفي بالرش ، ثم قال : وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم : « فرش على رجله البمني وفيها النعل ، ثم مسحها » فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو ، وقد صح أنه على كان يتوضأ في النعل ، وأما قوله : تحت النعل ! فإن لم يحمل على التجوز عن القدم ، وإلا فراويها هشام بن سعد لا يحتج بما انفرد به فكيف إذا خالف ؟

ومن طريق سليمان بن بلال رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٤ : ١٣٥ ) طبعة شاكر ، وراجع أيضاً نصب الراية ( ١ : ١٨٨ – ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في السنن الكبرى (١: ٧٣).

## ١١ - باب الوضوء مرة {مرة} (١١) وما جاء في عدده (\*)

1۸٥ – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال :

توضأ رسول الله على ، فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ، ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة (٢) .

٦٨٦ – وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن حُمْران :

أن عثمان بن عفان توضأ بالمقاعد (٣) ثلاثاً ثلاثاً ، ثم قال : سمعتُ رسول الله ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة رقم - 10 - : اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل ، واعتبره المالكية من فضائل الوضوء ، لما ثبت في أحاديث عمرو بن شعيب من تثليث غسل الكفين والوجه والذراعين . وإنما لم يجب ؛ لأنه ت توضأ مرةً مرةً ، وقال : هذا يضاعف الله به الأجر مرتين ، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي » .

وانظر في هذه المسألة فتح القدير (١:١٦) ، الدر المختار (١:٥٠١) ، الشرح الصغير (١:١٢) ، بداية المجتهد (١:١٠) ، المهذب (١: ١٧) ، كشاف القناع (١: ١٢)، المغني (١: ١٢.) . الفقه الإسلامي وأدلته (١:٧٤٧) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري وأصحاب السنن الأربعة كلهم في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء مرةً مرةً ». وموقعه في مسند الشافعي ص ( ٥ ) ، وفي السنن الكبرى ( ١ : ٨ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٣ : ٢٤٢ ) طبعة شاكر .

<sup>(</sup>٣) « المقاعد » : هي مساقط حول المسجد ، وقيل : حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس .

يقول: من توضأ وضوئى هذا خرجَت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه (١).

٦٨٧ – قال الشيخ أحمد : أما الحديث الأول عن ابن عباس فقد ذكرناه فيما
 مضى عن غيره بتمامه .

٦٨٨ - وإنما لم يَسق الشافعي متنه بالتمام ، لما فيه من المخالفة لرواية غير
 عبد العزيز من الحفاظ الأثبات .

٩٨٩ – وأما الحديث الثاني فقد وقع في متنه في ثواب الوضوء ما يخالفه
 فيه غيره عن سفيان .

۱۹۱ - وبهذا المعنى رواه مالك بن أنس (٥) ، وعمرو بن الحارث ، وأبو أسامة ، ووكيع ، وعبدة بن سليمان ؛ وغيرهم عن هشام بن عروة ، في ثواب الوضوء . وكذلك رواه الزهري عن عروة .

٦٩٢ - ورواه الشافعي في « كتاب اختلاف الأحاديث (٦) » مختصراً دون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطهارة ، حديث ( ١٦٠ ) باب « الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » . فتح الباري

<sup>(</sup> ١ : ٢٦١ ) ، ومسلم في الطهارة حديث ( ٢٩٥ ) باب « فضل الوضوء والصلاة عقبه » ص (٢:

٢٢) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه
 النسائي في الطهارة ( ١ : ٩١ ) باب « ثواب من توضأ كما أمر » .

وموقعه عند الشافعي في المسند ص (٥) ، وفي كتاب « الأم » . ( ١ : ٣١ – ٣٢ ) ، وعند البيهتي في السنن الكبرى ( ١ : ٦٢ ) في باب « التكرار في مسح الرأس » .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل (١: ٣٤٧) طبعة شاكر.

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي ( ١ : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من ( **ص** ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث في موطأ الإمام مالك (٣. : ٣) باب « جامع الوضوء » ، الحديث رقم (٢٩) .

<sup>(</sup>٦) في باب « الاختلاف من جهة المباح » ( ٧ : ٥٩ ) بهامش كتاب « الأم » .

هذه اللفظة . فيحتمل أن يكون ذلك في كتاب الطهارة خطأ من الكاتب ، ويحتمل أن يكون ابن عيينة ذكرها هكذا مرة . فقد روى معناه من وجه آخر في حديث حُمْران ، عن عثمان بن عفان ، قال : قال رسول الله على : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره .

7٩٣ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عبدوس ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حدثنا موسى ابن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر ، عن حُمران عن عثمان . فذكره .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد . وهو بمعناه مخرج في كتابه من حديث سُهيَّل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة (١) .

الوضوء شيئاً آخر ذكر عطاء بن يزيد الليثي عن حمران في هذا الحديث في ثواب الوضوء شيئاً آخر ذكره الشافعي في « سنن حرملة » عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد :

190 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، قال : أخبرنا أبو بكر { بن } (٢) محمد بن يحيى بن سليمان المَرْوَزِيِّ ، قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثني عبيد قال : حدثني ابن شهاب .

٦٩٦ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو النضر الفقيه ، قال : حدثنا عثمان بن سعد الدارمي ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : أخبرنا ابن شهاب .

٦٩٧ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، في آخرين ؛ قالوا :

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٦٦ ) طبعة الشيخ أحمد شاكر ، وقد تقدم تخريجه بالحاشية رقم ( ١ ) ، ص (٢٩٤) عند البخاري ومسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: وحدثنا بحر بن نصر ، قال: قُرِيء على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد اللّبشي ، أخبره أن حُمْران ، مولى عثمان ، أخبره (١).

أن عثمان بن عفان دعا يوماً بوضوء فتوضاً ، فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات ، { ثم غسل وجهه ثلاث مرات } ثم غسل يده اليمنى المرفق ثلاث مرات (٢) ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى المكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك .

ثم { قال } (٣) : رأيت رسول الله ﷺ ، يوماً توضأ نحو وضوئي هذا .

ثم قال رسول الله ﷺ: « من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قام يركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » .

٦٩٨ - قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء أسبغ ما توضأ
 به أحد للصلاة .

هذا لفظ حديث يونس بن يزيد ، وليس في حديث إبراهيم وابن جريج قول ابن شهاب ، وقال إبراهيم في حديثه : غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات .

رواه مسلم في الصحيح عن حرملة ، وأبي الطاهر ، عن ابن وهب .

(1) ورواه البخاري عن عبد العزيز الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني (١: ٣١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب و الطهارة » ، حديث ( ١٥٩ ) باب و الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ، فتح الباري ( ١ : ٢٥٩ ) ، وأعاده في كتاب و الصوم » ، وأخرجه مسلم في الطهارة حديث (٥٢٧) باب و صفة الوضوء وكماله » ، ص (٢ : ٣١ ) من طبعتنا وصفحة ( ١ : ٤٠.٢ – ٥.٢) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقى ، وأبو داود في الطهارة حديث ( ١٠٦ ) باب و صفة وضوء =

199 - قال البخاري: عن عبد العزيز، قال إبراهيم: قال صالح: قال ابن شهاب: لكن عروة يحدث عن حمران، قال: توضأ عثمان، وقال: لأحدثنكم حديثا لولا آية ما جدثتكموه: سمعت النبي ﷺ، يقول: « لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءَه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها » وقال عروة: الآية ﴿ إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَات ﴾ وقال عروة: الآية ﴿ إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَات ﴾

. . ٧ - أخبرناه أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب ، قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حدثنا فضل بن سهل ، وعبد الله بن سهل (١) ، قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان ، قال : ابن شهاب : ولكن عروة يحدث عن حمران ، فذكره ، وقال : لولا آية في كتاب الله .

رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يعقوب (٢) .

٧.١ - أخبرنا أبو على الرُّوْذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الرُّبيَّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرًا ، ، قالت :

كان رسول الله ﷺ ، يأتينا فحدثتنا (٣) أنه قال : أَسْكُبِي لي وَضوءًا . فذكر وضوءً النبي ، ﷺ ، قال فيه :

<sup>=</sup> النبي ﷺ » ( ١ : ٢٦ ) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٦٤ – ٦٥ ) باب « المضمضة والاستنشاق » ، وباب « بأي اليدين يتمضمض » ( ١ : ٨ ) باب « حد الغسل » .

ويراجع ما رواه الإمام في مسنده ( ٣٣٩:١ ، ٣٤٥-٣٤١ ، ٣٨٧ ، ٣٨٤ ، ٣٨٠ ، ٣٨٤ ) طبعة شاكر . (١) في ( ح ) : « سعد » .

<sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » ، حديث ( ٥٣١ ) باب « فضل الوضوء والصلاة عقبه » ، ص ( ٢ : ٢٥ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٠٦ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وعند البخاري مثله بإسناد مختلف في الطهارة باب « الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ، فتح الباري ( ١ : ٢٦١ ) وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة فيض الله : « فحدثنا » .

فغسل كفيه ثلاثاً ، ووضاً وجهه ثلاثاً ، ومضمض واستنشق مرة ، ووضاً يديه ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بجؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وبأذنيه كلتيهما : ظهورهما ، وبطونهما ، ووضاً رجليه ثلاثاً ثلاثاً .

٧.٢ - قال أبو داود : هذا معنى حديث مسدد .

V. T – قال أبو داود : ( و ) (۱) حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : أخبرنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر ، قال فيه : يمضمض ويستنثر ثلاثاً .

 $3. \ V - (ello limits ) = 0.5 \ V. $\frac{1}{2} \ V. $\frac{1}{$ 

٧.٥ – قال الشافعي في رواية حرملة: وقد روي عن النبي على ، أنه توضأ مرة مرة ، ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين ، ثم قال : من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين ، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، فقال : هذا وضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام (٤) .

٧.٦ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا المسيب ( بن ) (٥) واضح ، قال : حدثنا حفص بن ميسرة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب « الطهارة » باب « صفة وضوء النبي ﷺ » ، وابن ماجه في الطهارة باب « الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ، وموقعه عند البيهقي في السنن الكبرى (١: ١٤) .

 <sup>(</sup>٤) رواه بنحوه في السنن الكبرى من حديث زيد العمي ، عن معاوية بن قرة ، عن عبد الله بن عبر (١ : ٨٠ - ٨٨) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط من (ص).

توضأ مرة مرة ، فذكره ، إلا أنه قال في المرتين : هذا وضوء ( من ) (١) يضاعف الله له الأجر مرتين ، وقال في الثلاث : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلى ، لم يذكر إبراهيم عليه السلام (٢).

- V.V 1 المسيب بن واضح غير محتج به V.V
  - ٧.٨ وروى من أوجه كلها ضعيف (٤).
- ٧.٩ وإنما اعتمد الشافعي ، رحمه الله ، في التكرار على حَمْله ِ حديث حمران ، عن عثمان .
- . ٧١ والروايات الثابتات عند صاحبي الصحيح عن حُمْران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء ، وأنه مسح برأسه مرة واحدة (٥) .
- ٧١١ وقد روي من أوجه غريبة ذكر التكرار في مسح الرأس في حديث عثمان ، وعلى :

فمنها رواية شقيق بن سلمة ، قال رأيت عثمان بن عفان يتوضأ . فذكر غسل

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٨) ، وعقب عليه بقوله: هذا الحديث من هذا الوجه ينفره به المسيب بن واضح ، وليس بالقوى .

<sup>(</sup>٣) هو المسيَّب بن واضح السلمي التلَّمنسي الحمصي : لم يخرج له أصحاب الكتب الستة شيئاً، وقال أبو حاتم : صدوق ، يخطى، كثيراً ، فإذا قيل له لم يقبل .

قال ابن عدي : كان النسائي حسن الرأي فيه ، وساق له عدة أحاديث تُستنكر ، وقال : هو عمن يكتب حديثه ، وترجمه الذهبي في الميزان ( ٤ : ١١٦ ) وساق له بعض مناكيره .

<sup>(2)</sup> منها ما رواه ابن ماجه في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الوضوء مرتين مرتين » (1: 150) ، وما أورده الطيالسي في مسنده (1: 1) ، والإمام أحمد في مسنده (1: 1) ، والإمام أحمد في مسنده (1: 1) ، والبيهةي في السنن 10 من طبعة شاكر ، والدارقطني في السنن 11 . 12 ، والبيهةي في السنن 13 . 14 . 13 ، كلهم من طريق زيد العمي ، وهو ضعيف منكر الحديث ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 13 . 14 . 15 . 15 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 15 . 17 . 18 ) ، وجرحه ابن حبان 19 ، وقال ابن معين مرة : 11 : 12 . 13 ) ، مترجم في الكبير 13 . 14 ) من تحقيقنا ، وأورد له الذهبي بعض مناكيره 15 . 17 ) ، مترجم في تهذيب التهذيب 18 . 19 ) .

<sup>(</sup>٥) حيث ذكر التكرار « ثلاثاً » فيما عدا الرأس . وراجع ما رواه البخاري ومسلم وراجع ما رواه البخاري في كتاب « الوضوء " الوضوء ثلاثاً " للاثاً » ومسلم في الطهارة باب « صفة الوضوء وكماله » .

أخبرناه جناح بن نذير القاضي بالكوفة ، قال : أخبرنا أبو جعفر بن دُحَيْم ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن عامر بن شقيق بن جَمْرة (١) ، عن شقيق بن سلمة . فذكره .

٧١٢ – ومنها رواية أبي حنيفة ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي : أنه مسح برأسه ثلاثاً ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على فعل (٢) .
 ٧١٣ – وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي ، وأبي يحيى الحماني وأبي مطيع ، عن أبي حنيفة (٣) .

٧١٤ - وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على رأسه ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماءً جديداً ، وبالله التوفيق (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو عامر بن شقيق بن جَمْرة الأسدي الكوفي الراوي عن شقيق بن سلمة الأسدي ، وقد ضعفه ابن معين ، وقال : أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال النسائي ليس به بأس ، وذكره ابن حيان في الثقات ، وروى له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٦ : ٣٢٩ ) ، وتاريخ ابن معين ( ٢ : ٢٨٧ ) ، وثقات ابن حبان ( ٧ : ٢٨٧ ) ، وثقات ابن حبان ( ٧ : ٢٤٩ ) ، وإكمال ابن ماكولا ( ٢ : ٦. ٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (١: ٦٣) ، ومسند الإمام أحمد (١: ٣٤٧) ، وسنن أبي داود في الطهارة باب « وضوء النبي على » ، وسنن الدارقطني في دليل تثليث المسح (١: ٣٤) .

وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (١: ٣٣ - ٣٤) أن في هذه الروايات غرابة ومخالفة للثقات ، ثم ذكر عن علماء المذهب أن ما رواه الترمذي من أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا لا يدل على أنه مسح رأسه ثلاثا ، سيما وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح على رأسه مرة ، فتكون هذه مفسرة للإبهام في تلك .

وراجع ما رواه الترمذي في باب « « ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة » ، وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام علي ( Y: Y: Y ) من طبعة شاكر ، وابن أبي شيبة في المصنف ، باب « في مسح الرأس كم مرة هو » .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا عقود الجواهر المنبفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) نصب الراية ( ١ : ٣٠ ) .

# ۱۳ تخليل اللحية في غسل الوجه (\*) ومسح الأذنين بعد الرأس (\*\*)

٧١٥ – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال :
 حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا أبو بكر الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ،
 عن عبد الكريم بن أبي أمية ، عن حسان بن بلال المزنى : أنه رأى عمار بن

(\*) المسألة - ١٦ - ؛ يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها ، وتخليل أصابع البدين والرجلين باتفاق الفقهاء لما روى ابن ماجه والترمذي وصححه : أنه الله كان يخلل لحيته ، ولما روى أبو داود : « أنه الله كان إذا توضأ ، أخذ كفأ من ماء ، فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي » .

ولحديث لقيط بن صبرة للمبالغة في الاستنشاق السابق ، وانظر الأحاديث الواردة في تخليل اللحية في ( نصب الراية ) ( ١ : ٢٣ ) .

( \*\* ) المسألة - ١٧ - : مسح الأذنين ظاهرا وباطناً بماء جديد : يسن مسح الأذنين ظاهرا وباطناً بماء جديد عند الجمهور ؛ لأنه الله مسح في وضوءه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأخذ لصماخيه أيضاً ماء جديداً ، وروي عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله الله الله بن غير إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه الأذنيه .

وقال السادة الحنابلة : يجب مسح الأذنين ؛ لأن الأذنين من الرأس للحديث الوارد في ذلك والمشهور ، ولأن النبي على مسحهما مع رأسه ، كما هو الثابت في أحاديث متعددة عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي ، وحديث الرَّبيَّع بنت مُعَوَّد عند أبي داود والترمذي ، وقالا : حديث حسن . نيل الأوطار ( ١ : . ١ / ١ – ١٦٢ ) .

قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الماتع « الفقه الإسلامي وأدلته » (١: ٢٤٩ - ٢٥٠): وإنما هو والراجع لديّ القول بسنية مسع الأذنين فقط ، لأن حديث الأذنان من الرأس لم يثبت ، وإنما هو ضعيف ، حتى قال ابن الصلاح : إن ضعفه كثير لا ينجبر بكثرة الطرق .

وقال الشوكاني : الحق عدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك ، والمتبقن الاستحباب ، فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض ، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل .

ومسح الأذنين : ثلاث مرات عند الشافعية ، ومرة عند الجمهور .

ياسر يتوضأ فخُللَ لحيته . فقيل له : أتخلل لحيتك ؟ فقال : وما يمنعني وقد رأيت رسول الله ، على ، يخلل لحيته (١) .

٧١٦ – قال : وحدثنا سفيان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حسان بن بلال ، عن عمار ، عن رسول الله ، على مثله (٢)

٧١٧ - قَالَ أَبِو بِكُو : سمعته { من } (٣) سفيان { مرة } - يعني حديث سعيد .

۸۱۸ - رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان (1) ؛ عن عبد الكريم .

٧١٩ – قال الشيخ أحمد : وقد روى الهيثم بن خَارِجَة ، وعبد العزيز بن عمران ، وغيرهما ، عن ابن وهب ، عن عَمرو (٥) بن الحارث ، عن حبّان بن واسع : أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله ﷺ ، يتوضأ فأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذه لرأسه (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي في مسنده (۱: ۸۱) ، وأشار البيهقي إلى هذا في السنن الكبرى (۱: ۵۵) في باب « تخليل اللحية » ، وأخرجه ابن ماجه بنحوه في باب « ما جاء في تخليل اللحية » (۱: ۸: ۱) ، والترمذي أيضاً (۱: ۸) وذكر أن عبد الكريم لم يسمع من حسان بن بلال حديث التخليل ، ثم روى حديثا لعثمان رضي الله عنه أن النبي كال كان يخلل لحيته ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، بل قال : أنه أصح شيء في هذا الباب .

وقد استدركه الحاكم ( ۱ : ۱٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطهارة باب « ما جاء في تخليل اللحية » .

<sup>(</sup>٣) **ني ( ص )** : « عن » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ح ) : « عمر » ، وما أثبتناه يوافق ما ورد في السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في الطهارة حديث ( ٣٥ ) من طبعة الشيخ أحمد شاكر ، باب « ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا » ، ص ( ١ : .٥ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه الدارمي في الصلاة باب « كان رسول الله ﷺ يأخذ لرأسه ماءاً جديدا » ( ١ : ١٨ ) ، واستدركه الحاكم ( ١ : ١٥١ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ، وموقعه في سنن البيهةي الكيرى ( ١ : ٢٥ ) .

وقد رواه مسلم مطولاً ( ۲ : ۲۱۱ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، ورواه أبو داود من طريقه مختصراً ( ۲ : ۲۱ – ۲۷ ) .

. ٧٢ - وفي رواية أبي الطاهر ، وهارون بن معروف ، وهارون بن سعيد الأيْلِي ، عن ابن وهب بهذا الإسناد ، قال : ومسح رأسه بماء غير فضل يده ، ولم يذكر الأذنين .

٧٢١ - وعلى هذا اعتمد مسلم بن الحجاج دون الأول (١) .

٧٢٧ – وروينا عن ابن عمر أنه كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح { بهما } (٢)
 أذنيه .

٧٢٣ - وأما الذي روي عن النبي الله أنه قال : « الأذنان من الرأس » فأشهر إسناد فيه : حديث حمّاد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة ، عن شهر بن حَوْشَب ، عن أبى أمامة .

<sup>(</sup>١) في كتاب « الطهارة » باب « وضوء النبي ﷺ » ( ٢١: ٢١١ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود ( ٢: ٤٦ - ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : « بها ».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ، باب « مسح الأذنين بماء جديد » ( ١ : ٦٦ ) ، وقد ذكر البيهقي أن هذا الحديث يضعف من وجهين : أحدهما ضعف بعض الرواة ، والثاني دخول الشك في رفعه .

وقد رواه أبو داود (١ : . ٥) باب « صفة وضوء النبي 🦥 » ، وذكر التردد في وقفه ورفعه .

والترمذي كذلك ( ١ : ٥٣ ) في باب « ما جاء أن الأذنين من الرأس » ، حيث عقب عليه بقوله : هذا حديث حسن ، ليس إسناده بذاك القائم ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم : أن الأذنين من الرأس ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس، وقال إسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه، ومؤخرهما مع رأسه، وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما: يمسحهما بماء جديد.

كما رواه الدارقطني في سننه ( ١ : ٣٨ ) وضعفه كذلك .

وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (١٠: ١٨ - ١٩) عن ابن دقيق العيد: أن الحديث وإن أعل بالوجهين السالفين إلا أن شهراً وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة ، أما سنان =

٧٢٥ – وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول: الأذنان من الرأس إغا
 هو من قول أبى أمامة ، فمن قال غير هذا فقد بدل (١) .

 $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .

فقد أخرج له البخاري ، وهو وإن كان قد لين فقد قال ابن عدي عنه : أرجوا أنه لا بأس به ،
 فالحديث عندنا حسن وانظر الحاشية (٢) في هذه الصفحة في ترجمته .

وذكر الزيلعي أنه نما استدل به على أن الأذنين من الرجه حديث الإمام على أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي ... إلى آخر الحديث ، وفيه : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره . وهذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة ، ثم عقب الزيلعي على ذلك قائلاً : وبهذا الحديث وحديث الأذنان من الرأس عمل ابن شريح ، وكان يغسلهما مع الرأس ، فيجعل ما أقبل منهما من الوجه ، وما أدبر من الرأس .

قلت : وهذا حل عملي ظريف وطريف على تقنين السنة النبوية حتى لا تكون الأحاديث المتعارضة مصدر خلاف . والله أعلم .

- (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٦٦ ٦٧).
- (٢) سنان بن ربيعة : صدوق فيه لين ، أخرج له البخاري مقروناً بآخر ، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة ، وأرجو أنه
   لا بأس به .

وانظر ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : . ٢٤ ) ، والضعفاء للنسائي الترجمة ( ٢٦٣ ) ، والضعفاء الكبير للعقيلي ( ٢ : ١٧٠ ) ، وميزان الاعتدال ( ٢ : ٢٣٥ ) ، كما ذكره الذهبي في كتاب « من تُكلم فيه وهو موثق » . وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ٤ : . ٢٤ ) .

(٣) في النسخ الخطية : و تركوه » ، وقد أثبت ما في صحيح مسلم من باب و بيان الكشف عن معايب رواة الحديث » ، حيث روى هذا الأثر عن الإمام الجليل المجمع على جلالته وورعه : عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ، الذي كان يسمى : سيد القراء ، أي العلماء ، وقوله : نزكوه ، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ( ١ : ٢٦٨ ) من طبعتنا : هو بالنون والزاي المفتوحتين ، ومعناه : طعنوا فيه وتكلموا بجرحه ، فكأنه يقول : طعنوه بالنيزك بفتح النون، وإسكان المثناة من تحت ، وفتح الزاي ، وهو رمح قصير .

وعقب النووي قائلاً: هذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة ، وكذا ذكرها من أمل الأدب واللغة والغريب: الهروي في غريبه .

وحكى القاضي عياض عن كثير من رواة مسلم أنهم رووه: « تركوه » يعني بالتاء والراء ، وضعفه القاضي ، وقال: الصحيح: بالنون والزاي .

إن شهراً نزكوه . أي طعنوا فيه <sup>(١)</sup> .

٧٢٨ - وكان يحيى بن أبي بكير يَرُوي عن أبيه ، قال : كان شهر بن حوشب على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم . فقال القائل :

لقد باع شهرٌ دينَه بخريطة فمن يأمن القُرَّاءَ بعدك يا شَهرُ (٢)

٧٢٩ – قال الشيخ أحمد : وروينا في حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ ، توضأ فذكر الحديث وقال فيه : ثم أُخَذَ شيئاً من ماء فَمَسَحَ به رأسه ، فقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراً ، أذنيه (٣) .

٧٣. – وروينا فيه : أنه مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين ، وخالف بإبهاميه فمسح باطنهما وظاهرهما . فيحتمل أنه عزل من كل يد أصبعين لأذنبه . والله أعلم

وقال غير القاضى: رواية التاء تصحيف.

وتفسير مسلم يردها ، ويدل عليه أيضاً أن شهراً ليس متروكاً ، بل وثقه كثيرون من كبار أثمة السلف أو أكثرهم ، فممن وثقه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وآخرون .

وقال الإمام أحمد : ما أحسن حديثه .

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : هو تابعي ثقة .

وقال ابن معين : هو ثقة .

وقال أبو زرعة : لا بأس به .

وقال البخاري : شهر حسن الحديث وقوَّى أمره .

وأنظر في ترجمة تاريخ ابن معين (٢ : ٢٦٠) ، وثقات العجلي من تحقيقنا الترجمة (٦٧٧) . وترجمته عند البخاري في التاريخ الكبير ( ٢ : ٢ : ٢٥٨ – ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) ذكر هذا البيهتي أيضاً في السنن الكبرى (١: ٦٦).

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن حبان في المجروحين (١: ٣٦١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٣٦) ،
 وقد أطال الذهبي في ذلك في الميزان (٢: ٢٨٣) ، وقال النووي : إن قول ابن حبان غير مقبول عند المحققين بل أنكروه . شرح النووي على صحيح مسلم (١: ٢٧.) من طبعتنا .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب و الطهارة » باب و غسل الوجه بالبدين من غرفة واحدة » ، والترمذي في الطهارة الحديث ( ٣٦ ) ، باب و مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما » ، ص ( ١ : ٥٢ ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٧٤ ) ، باب و مسح الأذنين مع الرأس » وابن ماجه في الطهارة ، الحديث ( ٤٣٩ ) باب و ما جاء في مسح الأذنين » ، ص ( ١ : ١٥١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ١ : ٧٧ ) ، في كتاب و الوضوء » باب و إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة » .

٧٣١ – أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا تمتام ، قال ، حدثني محمد بن بكار ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حُميد ، عن أنس : أنه كان يسح ظاهر أذنيه وباطنهما ، وقال : هكذا كان رسول الله على .

رواه الشافعي في « كتاب حرملة » عن عبد الوهاب ، وقد وهم فيه عبد الوهاب ، إنما الرواية المحفوظة عن حميد عن أنس أنه فعل ذلك ، ثم عزاه إلى عبد الله بن مسعود ، وروى عن زائدة عن الثوري عن حميد مرفوعاً إلى النبي ﷺ ، وهو أيضاً غير محفوظ (١١) . والله أعلم .

#### \* \* \*

٧٣٧ - منها: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، رحمه الله ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الفَرَّاء، قال : أخبرنا مُحَاضر بن المُورَّع، قال : أخبرنا هشام بن عروة .

٧٣٤ - ( ح ) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس . محمد بن يعقوب ، قال :

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وحدثنا بحر بن نصر قال : قريء على ابن وهب : أخبرك رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حُمران ، عن عثمان بن عفان { أنه قال والله } (٢) لأحدثنكم حديثاً لولا آية في كتاب الله ، { عز وجل } (٣) ، ما حدثتكموه : سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : لا

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١: ٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ح ) و ( م ) .

يتوضأ رجل فيحسن وضوء م يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها .

وزاد محاضر: أن عثمان دعا بماء فتوضأ ، ثم قال: ذلك لفظ حديث ابن وهب.

رواه الشافعي عن مالك بن أنس ، ورواه مسلم في الصحيح من حديث جرير ابن عبد الحميد ، وأبي أسامة ، ووكيع عن هشام بن عروة (١١) .

٧٣٥ – ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا أبن وهب ، قال : وحدثنا بحر بن نصر ، قال : قريء على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبيه هُرَيْرة ؛ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ المُسْلَمُ (أو الْمُؤْمِنُ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَعْ الْمَاء – (أو مَعَ آخِر قطر الماء). خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهُ كُلُّ خَطِيئَة بَطَشَتْها يَدَاهُ مَعَ الْمَاء ( أو مع آخِر قطر الماء) . قاذا غَسَلَ رَجْليه خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَشَتْها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاء ( أو مع آخِر مَعَ آخِر قطر الماء) . مَعَ الماء ) . قاذا غَسَلَ رَجْليه خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَشَتْها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاء ( أو مع آخِر مَعَ آخِر قطر الماء ) . قاذا الماء ) . حَتَّى يَخْرُجَ نَقيًا مِنَ الذُنُوب » .

رواه الشافعي عن مالك . وأخرجه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب (٢) .

٧٣٦ - ومنها : ما أخبرنا أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في المرطأ ، في كتاب « الطهارة » حديث ( ٢٩ ) ، باب « جامع الوضوء » ، وقد تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث ، وهو عند البخاري في الوضوء باب «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » ، وعند مسلم في الطهارة باب « فضل الوضوء والصلاة عقبه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة ، حديث ( ٣١ ) باب « جامع الوضوء » ، ص ( ١ : ٣٢ ) ، وأخرجه مسلم في الطهارة باب « خروج الخطايا مع ماء الوضوء » ، الحديث ( ٥٦٦ ) ، ص ( ٢ : ٣٦ ) من طبعتنا ، وص ( ١ : ٢١ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في الطهارة حديث ( ٢ ) باب « ما جاء في فضل الطهور » ، ص ( ١ : ٢ ) .

المهْرَجَاني ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المُزكِّي ، قال : حدثنا محمد ابن إبراهيم العَبْدي قال : حدثنا ابن بُكَيْر ، قال : حدثنا مالك ، عن العَلاءِ ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة : أن رسول الله ﷺ ، قال :

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْجُو اللّه بِهِ الخَطَايَا ويَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ إِسْبَاغُ الوضوءِ على المكاره ، وكثرةُ الخُطَا إِلَى المساجد ، وانتظارُ الصّلاةِ بعد الصلاة ، فذلكم الربّاطُ ، فذلكم الربّاطُ .

ورواه الشافعي عن مالك .

وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث معن بن عيسى ، عن مالك (١) .

٧٣٧ - ومنها : ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عَبْدُوس الطَّرَائِفِي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال :حدثنا مالك ، عَنِ الْعَلا عَبْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ ، فَقَال : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ ، وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، بِكُمْ لاَحِقُونَ . وَدَدْتُ أُنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! أَلْسَنْنَا بِإِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : « بَلْ أَنْتُمْ وَانْنَا الذِينَ لَمْ يَاتُوا بَعْدُ . وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٢) عَلَى الْحَوضِ » أَصْحَابِي . وَإِخْوَانَنَا الذِينَ لَمْ يَاتُوا بَعْدُ . وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٢) عَلَى الْحَوضِ » أَصْحَابِي . وَإِخْوَانَنَا الذِينَ لَمْ يَاتُوا بَعْدُ . وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٢) عَلَى الْحَوضِ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّه كَيْفُ تَعْرِفُ مَنْ يَاتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : « أَرَائُونَ لَرَجُلٍ خَيْلُ غُرُ (٤) مُحَجَلَةً (٥) ، في خَيْلٍ « أَرَأَيْتَ (٣) لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلُ غُرُ (٤) مُحَجَلَةً (٥) ، في خَيْلٍ « أَرَأَيْتَ (٣) لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلُ غُرُ (٤) مُحَجَلَةً (٥) ، في خَيْلٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الطهارة الحديث ( ٥٥ ) ، باب انتظار الصلاة والمشي إليها » ، ص (١ : ١٦٦ ) ، ومسلم في الطهارة ، حديث ( ٥٧٦ ) ، باب « فضل إسباغ الوضوء على المكاره » ، ص ( ٢ : . ٨ ) من طبعتنا وصفحة ( ١ : ٢١٩ ) من طبعة عبد الباقي ، وهو عند الترمذي في الطهارة حديث ( ٥١ ) ، باب « ما جاء في إسباغ الوضوء » ، ص ( ١ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) « فرطهم » : يريد أنه يتقدمهم إليه ، ويجدونه عند الحوض ، يقال : القوم : إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء .

<sup>(</sup>٣) « أرأيت » : أبى أخبرنى .

<sup>(</sup>٤) « الغر » : جمع أغر ، وهو بياض في جبهة الفرس .

 <sup>(</sup>٥) « محجلة » : من التحجيل ، وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس ، وأصله من الحجال ، والغر المحجلون : هم بيض مواضع الأيدي والرجه والأقدام ، كذلك يبعثون .

. دُهْم (١) بُهْم (٢) ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قَالُوا : بَلَى (٣) ، يَا رَسُولَ اللّه ! قَالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة ، غُرًّا مُحَجَّلِينَ ، مِنَ الْوُضُوء . وَأَنَا فَرَطُّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ . فَلا يُذَادَنُ (٤) رجَالٌ عَنْ حَوْضِي ، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ (٥) ، أَنَاديهِمْ : أَلاَ هَلُمُ الْأَهُمُ الْاَهُمُ الْاَهُمُ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَك ، فَاتُولُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَك ، فَاتُحُقًا » . فَسُحْقًا » .

ورواه الشافعي عن مالك . وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث معن عن مالك  $^{(\Lambda)}$  .

٧٣٨ - وروينا في الحديث الثابت عن نعيم المُجْمر (٩) ، عن أبي هريرة في إشراعه (١٠) في العَضُد في غسل البدين ، وإشراعه في السّاق في غسل الرجلين ، { وقوله } (١١) إني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول :

<sup>(</sup>١) « دهم » : جمع أدهم ، وهو الأسود .

 <sup>(</sup>٢) « بهم » : جمع بهيم ، وهو الأسود ، وقيل : أنه الذي لا يخالط لونه لون سواه ، سواء
 كان أسود أو أبيض ، أو أحمر ، بل يكون لونه خالصا .

<sup>(</sup>٣) « بلى » : حرف إيجاب ، يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدأ .

<sup>(</sup>٤) « لا يُذادنً » : لا يطردن ، أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي .

<sup>(</sup>٥) « الضال »: الذي لا رب له يسقيه .

<sup>(</sup>٦) « هلم » : يستوي فيه الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>V) « نسحقاً » : أي بغضاً .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك في كتاب « الطهارة » الحديث ( ٢٨ ) باب « جامع الوضوء » ، ص ( ١ :  $^{79}$  -  $^{79}$  ) ، ومسلم في الطهارة ، الحديث (  $^{89}$  ) ، باب « استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » ، ص (  $^{7}$  :  $^{79}$  ) من طبعتنا ، وصفحة (  $^{71}$  :  $^{71}$  ) من طبعة عبد الباقي ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (  $^{71}$  :  $^{71}$  -  $^{81}$  ) .

<sup>(</sup>٩) عند مسلم : « نعيم بن عبد الله المجمر » ، وفي فتح الباري (١ : ٢٣٥) : نعيم المجمر ، ويقال : نعيم بن عبد الله المجمر ؛ فقد وصف هو وأبوه بهذا لكونهما كانا يبخران مسجد النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) أشرع في العضد والساق: أدخل الغَسل فيهما .

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

إِن أُمتي يأتون يوم القيامة غُراً مُحَجَّلِين من آثار الوُضوءِ ، فمن استطاعَ منكم أن يُطيل غُرَّته فَلْيَفْعَلُ (١) .

٧٣٩ – أخبرنا (٢) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا خالد بن أبو العباس ، قال : حدثنا خالد بن مَخْلد ، قال : أخبرنا سليمان بن بلال ، قال : حدثنا عِمَارَة بن غَزِيَّة ، عن نُعَيْم ابن عبد الله ، عن أبى هريرة ، قال :

قال رسول الله ﷺ: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إِسْبَاغ الوضوءِ ، فمن استطاع منكم فَلْيُطل غُرُّته وتَحْجيله .

رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب ، عن خالد (7) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » ، الحديث ( ١٣٦ ) – باب « فضل الوضوء » . فتح الباري ( ١ : ٢٣٥ ) ، ومسلم في الطهارة ، باب « استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » ، الحديث (٥٦٨) ، ص (٢ : ٢٨) من طبعتنا ، وص (١ : ٢١٦) من طبعة عبد الباقي .
(٢) في ( ص ) وأخبرنا .

 <sup>(</sup>٣) الحديث مكرر ما قبله ، وقد رواه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين وهو في السنن
 الكبرى (١: ٧٧) .

### ١٤ - باب متابعة الوضوء (\*)

. ٧٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال :

وأحب أن يُتابع الوضوء ولا يفرقه ، لأن رسول الله ﷺ ، جاءً به متتابعاً .

٧٤١ - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قطع الوضوء فأحبُّ أن يستأنف وضوء ، ولا يتبين لى أن يكون عليه استئناف وضوء .

٧٤٢ - واحتج بما أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن عمر :

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٨ - : المتابعة أو الموالاة أو الولاء : هي متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يعد فاصلاً في العرف ، أو هي المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق .

<sup>-</sup> قال الحنفية والشافعية : الموالاة سنة لا واجب لأن الوضوء عبادة لا يبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الزكاة والحج ، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر التالي في الحاشية التالية ، وأنه صح عن ابن عمر التفريق أيضاً ، ولم ينكر عليه أحد .

وقال المالكية والحنابلة : الموالاة في الوضوء فرض ، بدليل أنه ﴿ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي ﴿ أن يعيد الوضوء والصلاة .

فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي ، وقال عنه أحمد إسناده جبد ، وقال النووي : إنه ضعيف الإسناد ، هذا الحديث استدل به المالكية والحنابلة على الموالاة بأنه لو لم تجب لأجزأه غسل اللمعة .

واستدلوا أيضاً بأنه ﷺ واظب على الموالاة في أفعال الوضوء ، فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء .

وانظر في هذه المسألة بداية المجتهد (١: ١٧) ، القرانين الفقهية ص (٢١) ، المجموع (١: ٨٩ - ٤٨٩ - ٤٩٣ ) ، الدر المختار (١: ١١٣) ، الشرح الصغير (١: ١١١) ، الشرح الكبير (١: ٨٩ ) ، مغني المحتاج (١: ٦٠) ، كشاف القناع (١: ١١٧) ، المغني (١: ١٣٨) ، المهذب (١: ١٩٠) ، الفقد الإسلامي وأدلته (١: ٢٣٣) .

أنه توضأ بالسّوق ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلى عليها فمسح على خفيه ثم صلّى عليها (١) .

٧٤٣ – قال الشيخ أحمد : وفي حديث خالد بن معْداًن ، عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، أن النبي ﷺ ، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (٢) إلا أن هذا مرسل (٣) .

ارجع فأحسن  $^{(1)}$  وفي الحديث الثابت عن عمر وغيره في معنى هذا  $^{(1)}$  وضوءك  $^{(1)}$  .

٧٤٥ - وقد روينا عن عمر في جواز التفريق (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في كتاب « الطهارة » ، حديث ( ٤٣ ) ، باب « ما جاء في المسح على الخنين » ، ص (١ : ٣١ - ٣٧) ، وهو في كتاب « الأم » للشافعي (١ : ٣١ ) في باب « جماء المسح على الخفين » .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب « الطهارة » باب « تفريق الوضوء » ، والإمام أحمد في مسنده (٣ : ٣٢٤ ) ، وأخرجه ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد ، وعن أبي داود من هذا الوجه ثم قال : وهذا إسناد جيد قوي صحيح .

<sup>(</sup>٣) ذكر الزيلعي أن عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلاً ؛ فقد قال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : إسناده جيد . قلت له : إذا قال التابعي : حدثني رجل من أصحاب النبي على ولم يُسمه أيكون الحديث صحيحاً ؟ قال : نعم « نصب الراية (١ : ٣٦) » .

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم في الطهارة باب « وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة » (١ : ٢١٥) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، و ( ٢ : ٦٤ ) من طبعتنا عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي ﷺ ، فقال : ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى .

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في الطهارة رقم ( ٦٦٦ ) ، باب « من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء » ، ص ( ١ : ٢١٨ ) ، وفيه وجوب استبعاب جميع أجزاء محل الطهارة .

<sup>(</sup>٥) أحاديث هذا الباب أوردها البيهقي في السنن الكبرى (١: ٢٨٣) باب « تفريق الوضوء».

## ١٥ - باب تقديم الوضوء (\*)

#### ٧٤٦ - احتج الشافعي ، رحمه الله ، في وجوب الترتيب في الوضوء

(\*) المسأله ١٩ - البداءة بالميامين في غسل البدين والرجلين سُنَةً ، ودليل سنيته : حديث و عائشة » ، قالت : و كان رسول الله تقل يحب التيامن في تنعله وترجُّله ، وطهوره ، وفي شأنه كُله » ، وهو دليل على مشروعية الابتداء بالبمين في لبس النعال ، وفي ترجيل الشعر يعني تسريحه ، وفي الطهور ، فيبدأ بيده البمنى قبل البسرى ، وبالجانب الأيمن من سائر البدن قبل الأيسر ، والتيامن سنة في جميع الأشياء .

ويؤيدهُ حديث أبي هريرة ، أن النبي عَلَي قال : و إذا لَيستُم ، وإذا توضأتم فابد وا بأيامنكُم » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي : نيل الأوطار ( ١ : ٧٠ ) .

\* المسألة - . ٧ - الترتيب: ومعنى الترتيب هو تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد الآخر، كما ورد في نص الآية الترآنية، أي: غسل الوجه أولاً ثم البدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، واختلف الفقهاء في وجوبه.

- فقال الحنفية والمالكية : إنه سنة مؤكدة لا فرضٌ ، لأن النص القرآنى ، الوارد في تعداد فرائض الوضوء ، عطف المفروضات ، التي لا تقيد إلا مطلق الجمع ، ولا تقتضي الترتيب ، ولو كان الترتيب مطلوباً . لعطفه بالفاء ، أو و شم ي .

وقد روي عن الإمام علي ، وعن ابن عباس ، وعن ابن مسعود ما يدل على عدم وجوب الترتيب وهذه الأحاديث تأتى في هذا الباب .

- وقال الشافعية والحنابلة : الترتيب فرض في الوضوء ، لا في الغسل ، لفعل النبي على المبين المبين للوضوء المأمور به ، ولقوله في حجته : أبدأوا بما بدأ الله به ، ولأن في آية الوضوء قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب ، فلو نكس الترتيب المطلوب ، فبدأ برجليه ، وختم بوجهه لم يصع .

ويبدوا أن رأى القائلين بالترتيب أولى ، لمواظبة - النبي ﷺ ، قولاً ، وفعلاً عليه ، وقد استمر الصحابة على ذلك ، لا يعرفون غير الترتيب في الوضوء ، ودرج المسلمون على الترتيب في كل العصور .

الدر المختار ( ۱ : ۱۱۳ ) مراقي الفلاح ، ص ( ۱۲ ) ، فتح القدير (۲۳:۱ ) ، بدائع الصنائع (۱ : ۱۷) ، الشرح الصغير (۱ : ۱۲) ، الشرح الكبير (۱ : ۱۲) ، مغني المحتاج =

بالآية (١١) وبحديث عبد الله بن زَيْد في صفة وضوء النبي ، الله وقد مضى ذكره. ٧٤٧ - قال في القديم : وأخبرنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله :

أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حين فَرغَ من ركعتي الطواف خَرَجَ إلى الصفا فقال : « نَبْدَأُ عِالَمُ اللَّهُ به » .

٧٤٨ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر المُزكِّى ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا مالك . فذكره بإسناده غير أنه قال :

سمعتُ رسولَ الله ﷺ حين خَرَجَ من المسجد وهو يريدُ الصُّفَا يقول : « نَبْدَأُ بَمَا بَدَأُ اللَّهُ بِه » فبدأ بالصُّفَا (٢) .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد .

٧٤٩ – قال الشافعي في القديم: قال قائل: روينا عن ابن مسعود: أنه
 ( سئل ) (٣) . عن رجل وضًا يساره قبل يمينه ؟ قال: لا بأس به وإن التيامن
 ذكر عند على في الوضوء فبدأ بمياسره .

<sup>= (</sup>١ : ٥٤) ، المهذب (١ : ١٩) ، المغني (١ : ١٣٦ – ١٣٨) ، كشاف القناع (١ : ١١٦)، بداية المجتهد (١ : ١٦) ، القوانين الفقهية ، ص (٢٢) ، المجموع (١ : ٤٨٠ – ٤٨١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١ : ٢٣١) وما بعدها .

١ - يعني قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .. ﴾ الآية « ٦ من سورة المائدة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في كتاب و الحج » ، الحديث ( ١٢٦ ) باب و البدء بالصفا في السعي » ، ص ( ١ : ٣٧٢ ) ، ومسلم في الحديث الطويل ، في صفة الحجة النبوية ، عن جابر في كتاب و الحج » باب و حجة النبي ﷺ » ، وهو الحديث رقم ( ١٥ ) ، ص ( ٢ : ٨٨٨ ) من طبعة محسد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه ، في باب و صفة حجة النبي ﷺ » ، (٢٤٩:٢) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ح).

. ٧٥ – قال الشافعي : إذا ثبت ما روي عن « علي » و « ابن مسعود » فليست علينا فيه حُجُّةٌ ، وليس ما خالفنا فيه – سبيل (1) .

٧٥١ - قال الشيخ أحمد : الرواية المشهورة عن علي ، وابن مسعود هكذا .

٧٥٢ – ورواه عوف ، عن عبد الله بن عمرو بن هند (٢) قال : قال « علي » :
 ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (٣) . وهذا منقطع .

٧٥٣ - وروي أحمد بن حنبل ، عن الأنصاري ، عن عوف ، عن عبد الله بن عمرو بن هند ، هذا الحديث ، ثم قال : قال عوف : ولم يسمعه من على (٤) .

٧٥٤ - وروي سليمان بن موسى ، عن مجاهد ، قال : قال عبد الله : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك .

وهذا مرسل ولا يثبت . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، رحمه الله ، فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي ، وأبو بكر بن الحارث الفقيه عنه ، وهذا لأن مجاهداً لم يدرك عبد الله بن مسعود (٥) .

٧٥٥ – قال الشافعي : وقالت عائشة : «كان رسول الله ﷺ ، يحب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « وليس ما خالفنا فيد سبيل » .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ميزان الاعتدال (٢: ٤٦٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار (١: ١٨٤) ، وانظر المحلى (٢: ٦٧)
 والمجموع (١: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) وخلافه أن هذا الحديث منقطع ، منفي رواية عن الإمام علي أن الترتيب واجب ، فقد روى الإمام أحمد أن عليًا سئل ، فقيل له : إن أحدنا يستعجل فيفسل شيئا قبل شيء ؟ قال : لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى ، المفني ( ١ : ١٣٧ ) ، والمجموع ( ١ : ٤٨٢ ) .

كما روي في الأحاديث الصحيحة ، في مسند الإمام أحمد وغيره ، أن الإمام على رضي الله عنه أوتي بوضوء فمضمض ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على توضأ .

مسند الإمام أحمد ، الحديث ( AVY ) طبعة أحمد شاكر ، وهذا الحديث قد تكرر كثيراً ، ومثله أيضاً .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١: ٣٣).

التيامن في أمره: في وضوئه إذا توضأ ، وفي انتعاله إذا انتعل » (١) . كأنه على وجه الاختيار .

 $\{$  أخبرناه  $\}$  (  $^{(Y)}$  أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو الحسن : محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا جعفر  $\{$  بن محمد  $\}$  (  $^{(W)}$  بن الحسين ، قال : حدثنا يحيى ابن يحيى ، قال : أخبرنا أبو الأحوص ، عن الأشعث ، عن أبيه .

٧٥٦ – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد ،
 قال : حدثنا أبو مسلم ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : أخبرنا شعبة ، قال :
 حدثنا أشعث بن سليم ، قال : سمعت أبي يحدث عن مسروق ، عن عائشة قالت :

كان رسول الله على يحب التَّيمُن في طهوره وترجله وتنعله .

٧٥٧ - وفي رواية أبي الأحوص « في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي انتعاله إذا انتعل » .

رواه البخاري في الصحيح ، عن حجاج بن منهال .

ورواه مسلم عن یحیی بن یحیی ، وأخرجه أیضا مسلم من وجه آخر ، عن شعبة  $\binom{(1)}{2}$  .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطهارة الحديث ( ١٦٨ ) باب « التيامّن في الوضوء والغسل » ، فتح الباري ( ١ : ٢٦٩ ) وفي الصلاة ، الحديث ( ٢٦٤ ) ، باب « التيامن في دخول المسجد وغيره » فتح الباري ( ١ : ٣٢٥ ) ، وأخرجه مسلم في الطهارة ، الحديث (٦٠٥) ، صفحة ( ١ : ٢٢٦ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>۲) في (ح) : أخبرنا .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) وتقدم تخريجه في الحاشية رقم : (١).

### ١٦ - باب مس المصحف (\*)

٧٥٨ – قال الشافعي ، رحمه الله ، في « سنن حرملة » : قال الله عز وجل :
 ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ { الواقعة : ٧٩ } .

فاختلف فيها بعض أهل التفسير: فقال بعضهم: فرض لا يمسه إلا مطهر، يعنى مُتَطَهر تجوز (١١) له الصلاة.

009 - 100 الشيخ أحمد : قد روينا عن سلمان الفارسي : أنه قضى حاجته . فقيل { له } (7) لو توضأت ، لعلنا نسألك عن أي من القرآن ؟ فقال : سلوا (7) ، فإني لا أمسه ، وإنه لا يمسه إلا المطهرون . قال : فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ (10) .

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد ، قال : حدثنا الحسن ابن سفيان ، قال : حدثنا أبي ، وأبو معاوية ، عن الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن سلمان ، فذكره ، أو ذكر معناه .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢١ - في الآية القرآنية الكريمة ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ أي : المتطهرون ، وهو خبر بمعنى النهي ، وفي الحديث الشريف : « لا يمس القرآن إلا طاهر » . نيل الأوطار {٢٠٥٠١} ، ولأن تعظيم القرآن واجب ، فقد اتفق الفقهاء على أن غير المتوضىء يجوز له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه ، كما أجازوا للصبي لمس القرآن للتعلم ، لأنه غير مكلف ، والأفضل التوضأ .

وقد حرم المالكية والشافعية مس القرآن بالحدث الأصغر ، ولو بحائل أو عود ، وأجاز الحنفية والحنابلة مسه بحائل طاهر .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « يجوز » . (۲) « زيادة من ( ص ) » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « صلوا » . هكذا بالصاد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٨٨).

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

٧٦١ – قال الشافعي : وهذا المعنى تحتمله الآية . والله أعلم .

٧٦٧ - ومن ذهب إلى هذا يستدل عليه بما روي عن النبي ﷺ.

 $^{(2)}$  - رواه الشافعي ، عن مالك ، وهو منقطع  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>۱) في (ص) « بشير ».

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) « إلى » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) الحديث عن مالك في الموطأ (١: ١٩٩١)، الحديث رقم: (١) في باب « الأمر
 بالوضوء لمن مس القرآن » .

قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف عند أهل العلم معرفةً يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد .

٧٦٦ - ومن حديث سليمان بن موسى عن سالم ، عن أبيه عن النبي ﷺ (١) .

٧٦٧ - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا القَعنبي ، عن مالك ، عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر ، قال :

« نَهَى رسولُ الله ﷺ ، أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ » .

قال مالك : أراه مخافة (٢) أن يناله العدو .

ورواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك (7).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه الكبرى ، (١: ٨٧ – ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في موطأ مالك : « وإنما ذلك مخافة » .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مالك في كتاب و الجهاد » رقم: (٧) ، باب و النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » ص ( ٢: ٤٤٦) ، وأخرجه البخاري في كتاب و الجهاد » ، الحديث (٢: ٢٠٩١) ، باب و كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو » . فتح الباري ( ٦: ١٣٣) ، ومسلم في كتاب و الإمارة » باب و النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار » ، ص (١٤٩.٣) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) ينع الكافر « الذمي أو غيره » من مس القرآن الكريم ، ومن قرا أيته ، ومن تملكه ، وعنع المسلم من تمليكه له ، ويحرم بيع المصحف ولو لمسلم ، ويحرم توسد المصحف والوزن به ، والإتكاء عليه أو على كتب العلم التي فيها القرآن ، كما لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ، لحديث ابن عمر ، ولعل هذا في بادىء الأمر ، واليوم يتداول العالم القرآن بسبب انتشار الطباعة . الفته الإسلامي وأدلته ( ١ : ٢٩٩ ) .

وقد وجدت في المطابع الكبيرة بألمانيا الغربية ، المصاحف تطبع ، وكذا التفاسير ، وذلك لحساب بلاد إسلامية .

٧٦٩ – ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: 
﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ { الواتعة – ٧٩ } . يعني لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب ، يعنى الملائكة .

٧٧ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا شريك ، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ لا يمسه ﴾ يعني الكتاب الذي في السماء يقول : لا يمسه إلا الملائكة فهم المطهرون (١) .

٧٧١ – قال : { و } (٢) حدثنا آدم ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح،
 عن مجاهد ، قال : المطهرون هم الملائكة (٣) .

٧٧٢ – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، قال : أخبرنا أبو منصور النَّضْرَوي ، قال : حدثنا أحمد بن نجدة ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، قال : حدثنا عاصم الأحول ، عن أنس في قوله : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ قال : المطهرون الملائكة (٤) .

٧٧٣ - قال أبو عبد الله الحَليمي (٥) ، رحمه الله ، فيما كتب به إلينا :

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٧ : ١١٨ ) ، وابن كثير في تفسير سورة الواقعة ( ٢٠٧ : ٢٠٧ ) ، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٦ : ١٦٢ ) عن عبد بن حميد وابن المنذر أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٦ : ١٦٢ ) عن آدم بن أبي إياس ، ونسبه لعبد ابن حميد ، وابن المنذر ، وهو في تفسير الطبري ( ٢٠٧ : ١١٨) ، وتفسير ابن كثير ( ٨ : ٧ . ٧ ) .

 <sup>(3)</sup> أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٦٦٢) ، ونسبه إلى سعيد بن منصور في سننه ،
 وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) هو شيخ البيهتي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين، وأحد الاذكياء الموصوفين، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وله مصنفات نفيسة، وقد حدث عنه الحاكم، وهو أكبر منه، وللحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي، لا سيما في شعب الإيمان.

وكانت وفاة هذا العالم المحدث سنة ثلاث ِوأربع مئة .

and the second second

إن الملاتكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون ، والمطهر هو : الميسر للعبادة والمرضيُّ لها . فثبت أن المطهر من الناس هو : الذي ينبغي له أن يس المصحف ، والمحدثُ ليس كذلك ، لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف ، والجنب والحائض ممنوعان عنهما وعن قراءة القرآن ، فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه ، والله أعلم .

\* \* \*

الأنساب (٤: ١٩٨) ، المنتظم (٧: ٢٦٤) ، تذكرة الحَـفَاظ (٣: .٣. ١) ، العبر
 (٣: ٤٨) ، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٣٣٣) ، البداية والنهاية (١١: ٣٤٩) ، شذرات الذهب (٣: ١٦٧) .

## ١٧ - باب قراءة القرآن (\*)

٧٧٤ – أخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد ابن عبيد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، ومسعر بن كدام، وشعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مُرة، عن « عبد الله » { بن سلمة }، عن « علي بن أبي طالب » أنه بعث رجلين، فقال: إنكما علجان (١١). فعالجا (٢١) عن دينكما، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يحجبه – أو يحجره – عن قراءة القرآن، ليس (٣٠)

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٧ - يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو لحرف على المختار عند الحنفية والشافعية ، بقصد القراءة : فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمرٍ ، أو التعليم ، أو الاستعادة أو الذكر ، فلا يحرم ، كقوله عند الركوب : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ﴾ أي مطيقين ، وعند النزول : ﴿ وقل رب انزلني منزلاً مباركا ﴾ وعند المصيبة : ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ .

كما لا يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد ، فإن قصد القرآن وحده مع الذكر حَرُمَ .
ولا تَحرُم البسملة ، والحمد لله ، والفاتحة ، وآية الكرسي ، وسورة الإخلاص ، بقصد الذكر : أي ذكر الله تعالى ، لما روى مسلم عن و عائشة » قالت : و كان النبي على أد يذكر الله على أحيانه » . وانظر في هذه المسألة الدر المختار ( ١ : ١٥٨ ) ، الشرح الكبير ( ١ : ١٣٨ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ١٧١ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٢١ ) ، المهذب ( ١ : ٣٠ ) ، مغني المحتاج (١ : ٧١ ) ، كشاف القناع ( ١ : ١٦٨ ) ، فتح القدير ( ١ : ١١٤ ) .

<sup>(</sup>١) « العلج »: الرجل القوي الضخم .

<sup>(</sup>٢) « عالجا »: أي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به .

<sup>(</sup>٣) و ليس الجنابة »: قال الخطابي في معالم السنن ( ١ : ٧١ ) : و معناه غير الجنابة » وحرف ليس لها ثلاث مواضع : أحدهما أن تكون بمعنى الفعل ، ترفع الإسم ، وتنصب الخبر ، كقولك : ليس عبد الله عاقلاً ، وتكون بمعنى لا ، كقولك : رأيت عبد الله ليس زيداً . تنصب به زيداً كما تنصب و بلا » ، وتكون بمعنى و غير » كقولك : ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيداً ، أي غير زيد ، وهو يجر ما بعده .

الجنابة <sup>(١)</sup> .

٧٧٥ - رواه الشافعي في « سنن حرملة » ، عن سفيان بن عُينَتَة ، مختصراً ثم قال : إن كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ، ما لم يكن جنباً ، فإذا كان جنباً لم يجز له أن يقرأ القرآن ، والحائض في مثل حال الجنب إن لم يكن أشد نجاسة منه .

٧٧٦ - وذكره في « كتاب جماع الطهور » ثم قال : وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطاً لما روي فيه ، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه .

قال السيوطي في عقود الزبرجد ، بعد نقل كلام الخطابي : « قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي : ليس هنا بمعنى غير ، وقال البزار : انها بمعنى إلا ، ويؤيده رواية ابن حبان : إلا الجنابة ، وفي رواية : ما خلى الجنابة » .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٨٤) ، (١.٧) ، (١٢٤) ، في مسند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأبو داود في كتاب « الطهارة » الحديث (٢٢٩) ، باب و في الجنب يقرأ القرآن » ، والترمذي في الطهارة ، الحديث (١٤٦) ، باب « في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا » ص (١: ٣٧٣) ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » (١: ١٤٤) ، باب « حجب الجنب عن قراءة القرآن » ، وابن ماجه في كتاب « الطهارة » ، الحديث (١٩٥٤) باب « ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة » ص

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤: ٧. ١) ، وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي . (٢) هو عبد الله ين سلمة المرادي الكوفي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، يعد في الطبقة الأولى من فقها ، الكوفة ، بعد الصحابة ، وقد روي عن الفاروق عمر ، والإمام على ومُعاذ ، وعبد الله بن مسعود ، وسلمان ، وغيرهم ، ولم يرو عنه سوى : أبر إسحاق السبيعي ، وعمرو بن مرة ، وقد ذكره ابن حبان في كتاب و الثقات » ، (٥: ١٢) ، فقال : عبد الله بن سلمة ، يروى عن على بن أبي طالب ، وروى عنه عمرو بن مرة يخطئ ، ثم أعاده في (٣١:٥) ، فقال : عبد الله بن سلمة أبي طالب ، يروي عن على ، وابن مسعود ، عداده في أهل الكوفة ، روي عنه أبر إسحاق السبيعي .

٧٧٨ – وأخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ ، قال : أخبرنا الفضل بن الحباب ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عمرو بن مرة ، قال : سمعت عبد الله بن سلمة يقول : وإن كنا نعرف وننكر (١)

٧٧٩ – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك
 قال : حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو عبد الله : أحمد بن حنبل قال :
 حدثنا أبو داود ( ح ) .

٧٨ - وأخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي ، قال : حدثنا حماد (٢) ، قال : حدثنا حماد (٢) ، قال : حدثنا شُعبَةُ عن عمرو بن مرة ، قال :
 قال : سمعت أبا داود (٣) ، قال : حدثنا شُعبَةُ عن عمرو بن مرة ، قال :

٧٨١ - وفي رواية ابن المديني: (كان عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر، زاد ابن المديني) (٦) في روايته: قال شعبة: والله لأُخْرِجَنَّهُ من عنقى ولألقينه في أعناقكم.

<sup>=</sup> وانظر ترجمته في الثاريخ الكبير ( \* : 1 : 1 ) ، والجرح والتعديل ( \* : 1 : 7 ) = وتاريخ ابن معين ( \* : 1 : 7 ) ، وطبقات خليفه : ( \* : 1 ) ، والكنى للدولابي ( \* : 1 : 1 ) ، وثقات ابن حبان ( \* : 1 : 1 ) ، وتاريخ بغداد ( \* : 1 : 1 ) ، وتهذيب التهذيب (\* : 1 : 1 ) .

<sup>(</sup>١) فِي المنتقى لابن الجارود ( ٥٣ ) : « قال يحيى : وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف وننكر ، يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو » .

<sup>(</sup>٢) ني (ح): « بن حماد ».

<sup>(</sup>٣) هو « أبو داود الطيالسي » ، كما في طبقات ابن سعد .

<sup>... (</sup>٤) في ( ص ) : فكان .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ( ١٠: ٢٦) ، والتاريخ الكبير للبخاري ( ٣: ١: ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ما ورد بين الحاصرتين في هذه الفقرة سقط من ( ص ) .

٧٨٧ – وقد قال شعبة في هذا الحديث: ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال: أخبرنا حنبل بن إسحاق (بن حنبل) (١) قال حدثني أبو عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – قال: حدثنا سفيان ، عن مسعر ، وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ، قال:

كان رسول الله ﷺ لا يُحجبُهُ من قراءة القرآن إلا أن يكون جنباً (٢).

 $\sim VAT - 1$  قال سفيان : قال لي شعبة : ليس أُحَدَّثُ بحديث أجود من (ذا)  $\sim VAT$ 

٧٨٤ – قال الشيخ أحمد : وصح عن عمر بن الخطاب : ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : حدثنا إسماعيل الصفار ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصّغاني ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، قال حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عبيدة ، قال :

كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب (٤) .

٧٨٥ - قال الشيخ أحمد : وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الجنب : لا يقرأ القرآن ولا حرفاً واحداً (٥) .

٧٨٦ – وأخبرنا أبو علي الروُّذباري ، في آخرين ، قالوا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على قال :

« لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » (٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث من مسند الإمام أحمد ، وقد تقدم تخريجه في الحاشية رقم (١) ص : ٢٩١٪

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ) : « هذا ي .

 <sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٨٩). من وجهين آخرين عن الفاروق عمر ، وهو
 في مصنف عبد الرزاق (١: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١: ٣٣٦) ، وسنن البيهقي الكبرى (١: ٨٩) ، والروض النضير (١: ٤٩٤) ، والمجموع (١: ١٧١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في أبواب « الطهارة » باب « ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن » ، الحديث ( ١٣٨ ) ، ص (١ : ٢٣٦) ، وابن ماجه في الطهارة ، الحديث ( ١٩٥ ) ، =

۷۸۷ - وهذا حدیث ینفرد به إسماعیل بن عیاش ، وروایة إسماعیل عن أهل الحجاز ضعیفة لا یحتج بها أهل العلم بالحدیث . قاله : أحمد بن حنبل ، ویحیی ابن معین ، وغیرهما من الحفاظ ، وقد روی هذا عن غیره ، وهو ضعیف (۱۱) .

\* \* \*

<sup>=</sup> ياب « ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة » ، ص ( ١ : ١٩٥ ) ، والدارقطني في سننه ( ١٠٥ - ١٩٥ ) ، والبيهتي في السنن الكبرى (٨٩:١) في كتاب « الطهارة » ، باب « نهي الحائض عن قراءة القرآن » .

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عياش الحمصي ، أبو عتبة أخرج له أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبخاري في و جزء رفع البدين » ، وثقه ابن معين ( ٢ : ٣٦ ) من تاريخه برواية الدوري ، وقال الخزرجي في تذهيب تهذيب الكمال ( ١ : ٩٢) ، عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام ، ونقل توثيقه عن الإمام أحمد ، وابن معين ، ودُحيم ، والبخاري في التاريخ الكبير (١:١ ٣٦٩) ذكر جملة موجزة فقال : و ما روى عن الشاميين فهو أصح » فعلى هذه الجملة بنى معظم نقاد الحديث رأيهم فيه ، حتى ابن حبان الذي أورده في المجروحين ، قال عنه : كان من الحفاظ المتقنين ، وهو ما نقله العقيلي في الضعفاء الكبير ( ١ : ٨٨ ) من تحقيقنا ، حيث قال : إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ ، وهو ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق : وما أحسن قول الأوزاعي فيه : ما حدثك إسماعيل عمن يعرفه فخذ منه ، تهذيب تاريخ دمشق : وما أحسن .

## ۱۸ - باب ذكر الله - عز وجل -على غير وضوء (\*)

٧٨٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني أبو بكر ابن عمر بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر :

أن رجلا مر على النبي ﷺ وهو يبول: فسلم عليه الرجل، فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي ﷺ، فقال: إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول الله فلم يرد على ، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم على ، فإنك إن تفعل لا أرد عليك (١).

كذا في هذه الرواية.

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٣ – يختص هذا الباب بمرضوع « السلام » الذي هو اسم من أسماء الله تعالى وله أحكامٌ ، وما يختص به هذا الباب بأنه يكره السلام على من هو على حاجته ، ويكره أيضاً ردهُ منه .

فإن أردنا بسط الموضوع أكثر من ذلك فإنه يكره السلام أيضاً في الحمام ، وعلى من يأكل أو يقاتل لاشتغاله ، وعلى تال للقرآن ، وعلى ذاكر لله تعالى ، وخطيب وواعظ وما إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في كتاب و الأم » (١: ٥١) في باب و ذكر الله عز وجل على غير الله عرب على غير الله عرب على غير ا

<sup>(</sup>٢) هذا طرف من الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : « مر رجل على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على المائط ومسح بهما وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ، ثم رد على الرجل السلام ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر » .

أخبرناه أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن طاهر الدقاق ، ببغداد ، قال : أخبرنا علي بن عمد بن الزبير القرشي ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : حدثنا زيد بن حُباب ، قال : حدثنا سفيان .

. ٧٩ - وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، وأبو الوليد الفقيه ، قالا : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا سفيان ، عن الضحاك بن عثمان ، فذكره .

٧٩١ - وفي رواية زيد بن خُبَاب : وهو يبول أو يتوضأ ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى فرغ .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن غير (١).

٧٩٢ - ويحتمل أن يكون المراد به : فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه .

٧٩٣ - وذلك بين في رواية ابن الهاد ، عن نافع .

٧٩٤ - وفي رواية محمد بن ثابت العبدي ، عن نافع .

<sup>=</sup> هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب « الطهارة » باب « التيمم في الحضر » ، الحديث رقم (  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) وهو في سنن الدارقطني (  $^{\circ}$  : ( $^{\circ}$  ) في كتاب « الطهارة » ، في باب « التيمم » ، وفي الحديث ( $^{\circ}$  ) ، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (  $^{\circ}$  : ( $^{\circ}$  ) في باب « كيف التيمم » ، وفي (  $^{\circ}$  : ( $^{\circ}$  ) ) في باب « البداية بالوجه ثم البدين » . وهو من الأحاديث الحسنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » ، الحديث ( ٨.١ ) ، ص ( ٢ : ٣٤٧ ) من طبعتنا وصفحة ( ١ : ٢٨١ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، في باب « التيمم » ، وأبو داود في الطهارة ، الحديث ( ١٦ ) ، وفي باب « أبود السلام وهو يبول » ، ص ( ١ : ٥ ) والترمذي في الطهارة ، الحديث ( ٩٠ ) ، باب « في كراهة ود السلام غير متوضىء » ، ص ( ١ : ٠١٠ ) ، وفي الاستئذان ، حديث ( ٢٧٢٠ ) ، باب « ما جاء في كراهية التسليم على من يبول » (١٠١٧) والنسائي في الطهارة ( ١ : ٣٥ ) ، في باب « السلام على من يبول » ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الطهارة الحديث ( ٣٥٠ ) ، وابن ماجه في الحديث ( ٣٠٠ ) ، وابن ماديث (

٧٩٥ - وقد ذكره الشافعي في حديث ابن الصَّمَّة ، وذلك مذكور في باب التيمم (١)

٧٩٦ - وذكره في حديث آخر مرسل: أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار:

أن النبي ﷺ، ذهب إلى « بئر جمل » (1) لحاجة ، ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يديه بجدار ، ثم رد عليه السلام .(7) .

٧٩٧ - فيكون المراد بحديث أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن - والله أعلم أنه رد عليه بعد ما تيمم (٤٠).

٧٩٨ – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل : الحسن ابن يعقوب ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان النبي على كل أحيانه .

رواه مسلم في الصحيح عن أبي كُرَيب (٥).

<sup>(</sup>١) في باب « ذكر الله عز وجل علي غير وضوء » ( ١ : ٥١ - ٥٢ ) من كتاب « الأم » طبعة الشيخ محمد زهري النجار .

<sup>(</sup>٢) بئر جمل : موضع بقرب المدينة .

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في كتاب « الأم » ، ومسلم في صحيحه في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٤) يؤيد ذلك ما ذكرناه آنفاً من رواية « أبي داود » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقاً في ترجمته باب « هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا » ، فتح الباري (٥) رواه البخاري عمليم في الطهارة ، حديث (٨.٤) ، ص (٢: ٣٦.) من طبعتنا ، في باب « ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها » ، ص (٢: ٢٨٢) من طبعة محمد =

٧٩٩ - وهذا يدل على أن تيممه للذكر وقع على جهة الاستحباب .
 والله أعلم .

\* \* \*

<sup>=</sup> فؤاد عبد الباقي ، وأبو داود في كتاب و الطهارة » ، الحديث ( ١٨ ) ، باب و في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر » ص (١: ٥) ، والترمذي في كتاب و الدعوات » ، حديث (٣٣٨٤) ، باب و ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » ص ( ١: ٤٦٢ ) ، وابن ماجه في الطهارة ، حديث ( ٢.٢ ) ، باب و ذكر الله عز وجل على الخلاء » ، ص ( ١: ١١ ) .

### ١٩ - باب الاستطابة (\*)

. . ٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر ابن الحسن ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي على أنه نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا .

الله القبلة فننحرف ونستغفر الله . (1): فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله .

۸.۲ - هكذا رواه في « كتاب اختلاف الأحاديث » (۲) .

 $^{(7)}$  . أن النبي  $^{(8)}$  قال : « لا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها » . ثم ذكر ما بعده .

٨.٤ - رواه البخاري في الصحيح عن على بن المديني . ورواه مسلم عن

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٧٤ - يكره تحريماً عند الحنفية ، ولو في البنيان استقبال القبلة واستدبارها بالفرج حال قضاء الحاجة ، للحديث التالي ، وقال الجمهور غير الحنفية : لا يكره ذلك في المكان المعد لقضاء الحاجة ، حديث جابر : « نهى رسول الله على أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » .

رواه الترمذي وحسنه ، وروى الجماعة مثله عن ابن عمر ، كما سيأتي بعد قليل ، وهذا يحتمل أنه رآه في البنيان ، أو مستترأ بشيء .

ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة ، وفي الصحراء بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) على هامش « الام » ( ۷ : ۲۲۹ ) طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٣) ص ( ۲۹۲ ) .

يحيى بن يحيى وغيره . كلهم عن سفيان بن عيينة ، وقال : في لفظه : « إذا أتيتم الغائط ، فلا تَسْتَقُبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط »  $^{(1)}$  .

1.0 – أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد ، الفقيه ، رحمه الله ، قال: أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عَوَانَة ، قال: أخبرنا أبو جعفر: أحمد بن محمد ابن سلامة الطُّحَاوِيِّ ، قال: حدثنا أبو إبراهيم: إسماعيل بن يحيى المُزني . قال: حدثنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة . عن رافع بن إسحاق ، مولى آل الشَّفاء – وكان يقال له: مولى أبي طلحة – أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله على ، وهو يقول أبي طلحة – أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله على ، وهو قال أبي طلحة » ( إذا ذَهَبَ أحدكم إلى الغائط أو البَول فلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلة ، ولا يستَدْبُرها بقَرْجه » ( ٢ )

٨.٦ - وبإسناده قال: أخبرنا مالك عن نافع ، مولى ابن عمر: أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه: أنه سمع رسول الله ﷺ ، ينهي أن تستقبل القبلة لغائط أو بول (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب « الصلاة » حديث ( ٣٩٤ ) باب « قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق » ، فتح الباري ( ١ : ٤٧٨ ) ، وفي كتاب « الطهارة » ، ح ( ١٤٤ ) ، باب « لا تستقبل القبلة بغائط أو بول » . فتح الباري ( ١ : ٢٤٥ ) ، ومسلم في الطهارة ، حديث (٩٩٥ ) ص ( ٢ : ٢٠١ ) من طبعتنا في باب « الاستطابة » ، ص ( ١ : ٢٢٤ ) ، من طبعة عبد الباقي وأخرجه أبو داود في الطهارة أيضاً ، حديث ( ٩ ) ، باب « كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ص ( ١ : ٣ ) ، والترمذي في الطهارة ح ( ٨ ) ، باب « في النهي عن استقبال القبلة » ( ١ : ٣ ) ، والنسائي في الطهارة أيضاً ( ١ : ٢٢ ) ، باب « النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة » ، وابن ماجه في الطهارة ، ح ( ١ ، ٣١ ) ، باب « النهي عن المتدبار القبلة عند الحاجة » ، وابن ماجه في الطهارة ، ح ( ٣١٠ ) ، باب « النهي عن استقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة » ، وابن ماجه في موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) و الكرابيس ، : الكنف ، واحدها : كُرياس .

 <sup>(</sup>٣) موضعه في موطأ مالك (١ : ١٩٣) ، وقد تقدم تخريجه في الحاشية رقم : (١) عند
 البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك : الحاشية السابقة .

۸.۷ – وأخبرنا بالحديث أبو أحمد المهرجَاني ، قال : حدثنا أبو بكر بن جعفر . قال : حدثنا ابن بُكَير ، قال : حدثنا مالك – فذكرهما جميعا .

٨.٨ - وقد حمل الشافعي حديث أبى أيوب على الصحارى ، وعلى أن الرخصة - في ذلك - في البناء لم تبلغ أبا أيوب (١) .

٨.٩ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان . { عن عمه : واسع بن حبان }

إنَّ ناسا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة و { لا } (٣) بيت المقدس ، قال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لَبنَتَيْنِ مُسْتَقْبلاً بيت المقدس لحاجته .

. ٨١ - وأخبرنا أبو إسحاق ، قال : أخبرنا شافع ، قال : أخبرنا أبو جعفر ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، فذكره بإسناده ، زاد : « قال : وقال ابن عمر : لعلك من الذين يصلون على أوراكهم ، قلت : لا أدري والله » يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض ، يسجد وهو لاصق بالأرض .

رواه البخاري في الصحيح بطوله ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن يحيى بن سعيد (1) .

<sup>(</sup>١) هذا ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث (٧: ٢٧٠) على هامش ﴿ الأم ﴾طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في (ص). (٣) ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ، في كتاب و القبلة » حديث (٣) ، في باب و النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته » ، ص (١١٥ – ١٩٤) ، والبخاري في كتاب و الطهارة » ، ح (١٤٥) باب و من تبرز على لبنتين » فتح الباري (١: ٢٤٦) ، وفي مواضع أخرى في كتاب والطهارة » وأخرجه مسلم في كتاب و الطهارة » باب و الاستطابة » ، حديث (١٠٠) ، ص (٢: ١١) =

۸۱۱ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد بن سلمان (۱) الفقيه ، قال : حدثنا أبو داود : سليمان بن الأشعث ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا صَفْوان بن عيسى ، عن الحسن بن ذكوان ، عن مراون الأصفر ، قال :

رأيتُ ابنَ عمر أَنَاخَ راحلَتَهُ مستقبلَ القبلة ، ثم جَلسَ يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن : أليس قد نهى (7) عن هذا (1) . قال : بلى ، إنما نهى عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر (7) فلا بأس (1) .

۸۱۲ – وقد أخبرناه أبو عبد الله عاليًا ، قال : حدثنا أبوالعباس بن يعقوب ، قال : حدثنا صفوان بن عيسى ، فذكره . غير أنه قال : يَسترك .

۸۱۳ – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن الحارث الفقيد ، قال : أخبرنا على بن عمر الحافظ (٥) ، قال : حدثنا محمد بن

<sup>=</sup> من طبعتنا ، وصفحة (١: ٢٧٤) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الطهارة ، ح (١٢) باب «الرخصة في ذلك » ، ص (١: ٤) ، والترمذي في الطهارة أيضاً ، ح (١١) ، باب « ما جا ، من الرخصة في ذلك » ، ص (١: ١٦) ، والنسائي في الطهارة (١: ٣٣) باب « الرخصة في ذلك في الكبيوت » ، وابن ماجه في الطهارة ، حديث (٣٢٢) باب « الرخصة في ذلك في الكنيف » ص (١: ١٦٦) ، والإمام أحمد في مسنده (٦: ٢٧٦ ، ٢٧٦) ، وموقعه في سنن البيهةي الكبرى (١: ٢٢٩) .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : « سليمان » وهو تحريف ، إنما هو « أحمد بن سلمان » الفقية من تلاميذ أبى داود .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ح ) ، وفي باب « في النسخ » : « ينهي » .

 <sup>(</sup>٣) في (ح): « يسير » وأثبت ما في (ص) وهو يوافق ما في السنن الكبرى (١: ٩)
 (٩٢) والسنن الصغير للبيهقي أيضاً من تحقيقنا (١: ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الحديث موقعه في السنن الكبرى للبيهقي (١: ٩٢) ، وفي السنن الصغير له أيضاً من تعقيقنا (١: ٩٧) ، ورواه أبو داود في كتاب « الطهارة » الحديث (١١) ، باب - « كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » (١: ٣: ١) .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام أبو الحسن على بن عمر الدارقطني (٣٠٦ - ٣٨٥).

إسماعيل الفارسي (١) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن زَمْعَة بن صالح ، عن سلمة بن وَهْرام ، قال : سمعت طاوسًا ، يقول :

قال رسول الله على : « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ، عز وجل ، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، ثم ليستطب بثلاثة أحجارة ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حَقيات من تراب ، ثم ليقل : الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني ، وأمسك على ما ينفعنى » (٢) .

٨١٤ - وكذلك رواه وكيع ، عن زَمْعة مرسلاً ، وكذلك رواه عبد الله بن وهب
 عن زَمْعة ، عن سلمة بن وَهْرَام ، وابن طاوس ، عن طاوس عن النبي على مُرسَلاً .

۸۱۵ - ورواه سفیان بن عیینة ، عن سلمة بن وهرام : أنه سمع طاوساً یقوله
 ولم یرفعه .

٨١٦ – قال علي بن المديني : قلت لسفيان : أكان زمعة يرفعه ؟ قال : نعم .
 (٣) للمة عنه فلم يعرفه . يعني فلم يرفعه .

٨١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال :
 أخبرنا الربيع ، قال :

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر الفارسي (۲٤٩ – ٣٣٥) ، وهو من شيوخ الدارقطني ، وقد روى عن أبي زرعة الدمشقي ، وإسحاق بن إبراهيم ، وغيرهما ، وقد أكثر عنه الدارقطني وله ترجمة في تاريخ بغداد (۲ : . 0) والبداية والنهاية (۱۱ : ۲۱۸) وطبقات الشافعية الكبرى (۳ : . ۱۲) ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني في سننه (۱: ۲۱) ، وفي إسناده : سلمة بن وهرام : وثقه أبو زرعة ، ويحيى بن معين ، وقال أبو داود : ضعيف ، وقال أحمد : روى عنه زمعة أحاديث مناكير ، وأخشى أن يكون حديثه ضعيفا ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه وذكره العقيلي في الضعفاء ، وترجمته في التاريخ الكبير (۲: ۲: ۸۲) ، والجرح والتعديل (۲: ۲: ۸۲) ، وميزان الاعتدال (۲: ۱۹۳) ، وتهذيب التهذيب (۱۲۱ : ۱۲۸) .

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ) : « نسألت ۽ .

٨١٨ - قال الشافعي : حديث طاوس هذا مرسل ، وأهل الحديث لا يثبتونه،
 ولو ثبت كان كحديث أبى أيوب .

٨١٩ - وحديث ابن عمر ، عن النبي ﷺ ، مسند حسن الإسناد ، وأولى أن يثبت منه لو خالفه .

. ٨٢ - وإن كان قال طاوس : حق على كل مسلم أن يكرم قبلة { الله } (١) أن يستقبلها فإنما سمع - والله أعلم - حديث أبي أيوب ، عن رسول الله ﷺ ، فأنزل ذلك على إكرام القبلة ، وهي أهل أن تكرم .

٨٢١ - والحال في الصحاري كما حدَّث أبوأيوب.

 $^{(1)}$  . وفي البيوت كما حدث ابن عمر . لا أنَّهُمَا مختلفان  $^{(1)}$  .

\* \* \*

م ٨٢٣ - قال الشيخ أحمد : وروينا في آداب التخلّي عن المُغيرة بن شُعْبَةً : أن النبي على كان إذا ذهب أَبْعَدَ في المَذْهَب (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( **ص** ) .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا في « اختلاف الحديث » للشافعي (٧ : ٢٧١) في هامش الأم ، طبعة بولاق ، وهو يوافق ما أورده ابن ماجه في سننه (١ : ١١٧) عن الشعبي في الجمع بين ما روي في ذلك عن أبي هريرة من تحريم استقبال القبلة ، وما روي عن ابن عمر من إباحته ، فقد قال الشعبي : صدق ابن عمر ، وصدق أبو هريرة .

أما قول أبي هريرة ، فقال : في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، وأما قول ابن عمر : فإن الكنيف ليس فيه قبلة ، استقبل فيه حيث شئت .

<sup>(</sup>٣) الحديث موقعه في السنن الكبرى (١: ٩٣) ، والسنن الصغير (١: ٣٨) من طبعتنا ، وأخرجه أبو داود في أول كتابه حديث رقم: (١) باب « التخلي عند قضاء الحاجة » (١: ١) والترمذي في الطهارة باب « ما جاء أن النبي تلك كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب » ، وقال: حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في الطهارة (١: ١٧) باب « الإبعاد عند إرادة الحاجة » ، وابن ماجه في الطهارة أيضا باب « التباعد للبراز في الفضاء » ، (١: ١٠) .

٨٢٤ - وعن أبي موسى : أن النبي ﷺ ، قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتُدُ لِبوله (١) .

٨٢٥ - وثبت عن عبد الله بن جعفر ، قال : كان أحب ما استتر به رسول الله
 خاجته هدف أو حائش (٢) نخل (٣) .

٨٢٦ – وروي عن أنس بن مالك مرفوعًا : أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (٤) .

وقد فسر لنا أبو داود السبب الذي أطلق الضعف على هذا الحديث ، حيث قال : والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام ، وهمام هذا هوابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي ، أبو عبد الله ، وقد روى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم ، وروى عنه : الثوري ، وابن الميارك ، وأبو داود الطيالسي ، وغيرهم ، وقد وثقه يحيى بن معين ، وابن حبان ، والحاكم ، =

<sup>(</sup>۱) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (۱: ۹٤) ، والصغرى من تحقيقنا (۱: ۳۸) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٩٦) ، وأبو داود في الطهارة الحديث رقم: (٣) – باب و الرجل يتبوأ لبوله » ص (۱: ۱۵) وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۱: ۱۵) : فيه مجهول .

<sup>(</sup>٢) و الهدف » : كل إناء مرتفع مشرف ، و والحائش » : النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٢.٤ ، ٢٠٥) ، ومسلم و في الطهارة » حديث (٧٥٨) باب و ما يستتر به لقضاء الحاجة » ، ص (٢: ٣.٣) من طبعتنا ، وص (١: ٢٦٨ – ٢٦٨) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في كتاب و الجهاد » حديث (٢٥٤٩) باب و ما يؤمر به من القيام على الدوّاب والبهائم » ، وابن ماجه في الطهارة ، الحديث (٣٤٠) باب والارتياد للغائط والبول » (١: ٢٧٢) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) موقعه في سنن البيهتي الكبرى (١: ٩٥)، والصغرى (١: ٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب و الطهارة »، الحديث (١٩) – باب و الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل الخلاء »، س كتاب و الطهارة »، الحديث منكر ، وأما الترمذي فقد أخرجه في كتاب و اللباس »، الحديث (١٠٤١) – باب و ما جاء في لبس الخاتم في البمين »، ص (٤: ٢٢٩)، قال : هذا حديث حسن غريب ، وأخرجه النسائي في الزينة (٨: ١٧٨) ، باب و نزع الخاتم عند دخول الخلاء »، وابن ماجه في الطهارة الحديث (٣.٣). باب و ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء »،

٨٢٧ – وثبت عن أنس بن مالك : أن النبي الله كان إذا دخل الخلاء – وفي رواية : إذا أراد الخلاء – قال : اللهم إني أعوذ بك من الخُبث (١) والخَبَائث (٢) .

٨٢٨ - وروينا عن عائشة : أن النبي ﷺ ، كان إذا خَرَجَ من الغائط قال : غُفْرانك (٣) .

٨٢٩ – وعن ابن عمر : أن النبي ﷺ ، كان إذا أراد حاجته (٤) لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٥) .

= وأحمد بن حنبل ، وابن مهدي ، وابن المبارك ، ولعل من ضعفه نظر إلى أنه كان يَهِمُ إذا حدث من حفظه كما قال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق في حفظه شيئ ، وكما روي عن الساجي : ما حدث من كتابه فهو صالح ، وما حدث من حفظه فليس بشيء ، واستظهر ابن حجر أن حديثه بآخره أصح مما سمع منه قديما ، إذ أنه كان أولاً لا يكاد يرجع إلى كتابه ، ثم عاد بعد ذلك وحدث منه ، وهذا ما جعل الترمذي يقول عن الحديث : حسن صحيح غريب ، وراجع ما كتب عن هذا الحديث في الجوهر النقي (١ : ٩٥) ، وانظر ترجمة همام في التاريخ الكبير (٤ : ٢ > ٢٣٧) ، والجرح والتعديل (٤ : ٢ : ٧٠) ، وتاريخ ابن معين (٢ : ٩٦٥) ، وثقات ابن حبان (٧ : ٩٨٥) ، وميزان الاعتدال (٤ : ٣٠٩) ، وتهذيب التهذيب (٢ : ٩٠٩) .

(١) ﴿ الخبث ﴾ : جمع الخبيث ، والخبائث : جمع الخبيثة ، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم .

(۲) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (۱: ۹۵) ، والصغرى (۱: ۱۱) ، وأخرجه البخاري في كتاب و الوضوء » حديث (۱: ۱۱) – باب و ما يقول عند الخلاء » فتح الباري (۱: ۲٤۲) ، ومسلمٌ في الطهارة في أبواب الحيض الحديث (۱۲۲) – باب و ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء » ص (۱: ۲۸۳) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة – باب و ما يقولُ الخلاء » ، والترمذي في الطهارة – باب و ما يقولُ إذا دخل الخلاء » ، والترمذي في الطهارة – باب و ما يقولُ إذا دخل الخلاء » .

(٣) الحديث موضعُه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٩٧) ، والصغرى (١: ٤١) ، وأخرجهُ الإمام أحمد في مسنده (٦: ١٥٥) ، في مسند « عائشة » رضي الله عنها ، والدارمي في السنن (١: ١٧٤) في كتاب « الطهارة » – باب « ما يقول إذا خرج من الخلاء » – وأبو داود في الطهارة (٣) باب « ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء » (١: ٣) ، والترمذي في الطهارة الحديث (٧) باب « ما يقول إذا خرج من الخلاء » ص (١: ١٢) . وقال : هذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجه في الطهارة الحديث (٣) – باب « ما يقول إذا خرج من الخلاء » ، ص (١: ٥) ، واستدركه الحاكم (١: ١٥٨) ، وقال : هذا حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وأقرة الذهبي .

(٥) الحديث موقعه في سنن البيهتي الكبرى (١: ٩٦)، وفي السنن الصغير من تحقيقنا (١: ٤)، ومن طريق أنس أخرجه الدارمي في سننه (١: ١٧١) في كتاب و الوضوء = - باب والنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول = - وأبو داود تعليقاً في الطهارة ضمن الحديث (١٤) = -

٨٣. - أخبرنا أبوالحسن المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو الربيع الزَّهْرَاني ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة :

أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ ، قال : اتقوا اللَّاعِنَيْنِ (١) قالوا : وما اللاعِنانِ يا رسول اللَّه ؟ قال : الذي يَتَخَلَّى (٢) في طريق المسلمين وفي ظلَّهم (٣) .

رواه مسلم في الصحيح ، عن قَتَيْبَةً ، وغيره ، عن إسماعيل .

٨٣١ - وذكر الشافعي نهي النبي ﷺ ، عن ذلك .

٨٣٢ - وروينا عن جابر عن النبي على : أنه نهى أن يُبَالَ في الماء الراكد (٤) .

٨٣٣ - وروينا عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي ﷺ : لا يبولنَّ أحدكم في مُسْتَحَمَّه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ؛ فإنَّ عامَة الوَسْوَاس منه (٥) .

<sup>=</sup> باب و كيف التكشف عند الحاجة » ، ص (١ : ٢٧) وقال : ضعيف ، وأخرجه الترمذي في الطهارة الحديث (١٤) - ٢٧) ، كلهم من الطهارة الحديث (١٤) - ٢٧) ، كلهم من حديث الأعمش عن أنس ، وقال الترمذي : ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ، ولا من أحد من أصحاب النبي على .

وعن ابن عمر أخرجه الترمذي في المصدر نفسه من حديث الأعمش عن ابن عمر ، وأبو داود في المصدر السابق من حديث الأعمش ، عن رجل ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>١) و اللاعنين »: أي الأمرين الجالبين للعنة ، الباعثين للناس عليه ، فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع ، وليس ذا في كُل ظل ، وإنما هو الظلُ الذي يستظل به الناسُ ويتخذ منه مقيلاً ومناخا . و واللاعن »: اسم فاعل من لعن ، فسميت هذه الأماكن لاعنة ، لأنها سبب اللعن .

<sup>(</sup>۲) و يتخلى ، : يقضى حاجته .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في الطهارة حديث (٣.٧) ، باب « النهي عن التخلي في الطرق والظلال » ،
 ص (٢ : . ١٢) من طبعتنا ، وص (١ : ٢٢٦) من طبعة فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة الحديث (٢٥) – باب « المواضع التي نهي النبي ﷺ عن البول فيها » ، ص (١ : ٧) .

<sup>(</sup>٤) الحديث موقعه في سنن البيهتي الكبرى (١ : ٩٧) ، والصغرى (١ : ٣٩) ، وأخرجه مسلم في الطهارة باب « النهي عن البول في الماء الراكد » (١ : ٢٣٥) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الطهارة (١ : ٣٤) باب « النهي عن البول في الماء الراكد » ، وكذا ابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٩٨) ، والصغرى (١: ٤٠) ، وأخرجه أبو داود في الطهارة الحديث (٢٧) باب « في البول في المستحم » (١: ٢٩) ، والترمذي في الطهارة ، الحديث (٢١) – باب « كراهية البول في المغتسل » ص (١: ٣٣) ، النسائي في الطهارة (١: ٣٤) – باب « كراهية البول في المستحم » – وابن ماجه فيه ، حديث (٣.٤) – باب « كراهية البول في المستحم » – وابن ماجه فيه ، حديث (٣.٤) – باب « كراهية البول في المنتحم » – وابن ماجه فيه ، حديث (٣.٤) .

٨٣٤ - وروينا عن عبد الله بن سَرْجس : أن النبي ﷺ ، قال : لا يبولنَّ أحدكم في الجُحْر .

A۳٥ - قال قتادة : { إنها } (١) مساكن الجن <sup>(٢)</sup> .

۸۳٦ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا بشر بن موسى ، قال : حدثنا الحُمَيْدي ، قال : حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة ، قال :

٨٣٧ - رواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان بن عُينينة .

وأخرجه أبو داود من وجه آخر ، عن الأعمش في « كتاب السنن » (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « فإنها » .

<sup>(</sup>۲) الحديث موقعه في سنن البيهتي الكبرى (۱: ۹۹) ، والصغرى (۱: ۳۹) ، وأخرجه أبو داود في الطهارة الحديث (۲) – باب و النهي عن البول في الحجر » ص (۱:  $^{\land}$ ) والنساني في الطهارة (۱: ۳۳) – باب و كراهية البول في الحجر » ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۵: ۸۲) .

<sup>(</sup>٣) « الدرقة »: الترسُ إذا كان من جلودٌ وليس فيه من خشب ولا عصب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطهارة باب و الاستبراء من البول » ، والنسائي في الطهارة أيضاً باب و البول إلى السترة يستتر بها » ، وابن ماجه (١ : ١٢٤) في الطهارة باب و التشديد في البول » وموقعه في سنن البيهتي الكبرى (١ : ١٠١ ، ١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في (ح): « السنة » .

۸۳۸ – والذي روى حديثه : أن النبي ﷺ ، أتى سبَاطة <sup>(۱)</sup> قومٍ فبال قائماً<sup>(۲)</sup> .

٨٣٩ - فقد قيل إنه إنما فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد للقعود مكانا .

. ۸٤ - وقیل : كانت العرب تستشفى لوجع الصّلب بالبول قائما . فلعله كان به - إذ ذاك - وجع الصلب .

- ٨٤١ – وهذا التأويل قد ذكره الشافعي ، رحمه الله – فيما حكى عنه – بعناه  $\frac{(7)}{}$  .

٨٤٣ - وروينا عن أبي سعيد الخدري : أن النبي 👺 ، قال :

لا يخرج الرجلان يَضْرِبَان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان ، فإن الله تعالى يمقت على ذلك (٦) .

<sup>(</sup>١) السُّباطة و والكناسة »: الموضع الذي ترمى فيه الأوساخ ، أو التراب ، وما يكنس من المنازل ، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك ، لأنها كانت مباحة .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب و الطهارة » رقم (۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۱) في باب والبول قائماً وقاعداً » ، فتح الباري (۱ : ۳۲۸ – ۳۲۹) ، وأخرجه مسلم في كتاب و الطهارة » الحديث (۲۱۳) باب و المسح على الخفين » ص (۲ : ۱۲۹) من طبعتنا ، وص (۱ : ۲۲۸) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في كتاب و الطهارة » ح (۲۳) ، باب و البول قائماً » ، ص (۲:۱) ، والترمذي في الطهارة ح (۱۳) باب و الرخصة في ذلك » ص (۱ : ۱۹) ، والنسائي في الطهارة (۱ : ۱۹) باب و الرخصة في ذلك » ص (۱ : ۱۹) ، والنسائي في الطهارة (۱ : ۱۹) باب و الرخصة في البول في البول في المحراء قائماً » ، وابن ماجه في الطهارة ح (۳.۵) ، (۳.۳) باب و ماجاء في البول قائماً » ، ص (۱ : ۱۱۱ – ۱۱۲) ، وحديث (۵٤۰) باب و ما جاء في المسح على الخفين » ، ص (۱ :

<sup>(</sup>۳) نی ( ص ) : « معناه » .

<sup>(</sup>٥) موقعه في سنن البيهتي الكبرى (١ : . . ١) ، « والمأبض » : باطن الركبة .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبر داود في باب و كراهية الكلام عند الحاجة » ، وعقب عليه بقوله : هذا لم يسنده
 إلا عكرمة بن عمار ، وأخرجه ابن ماجه (١ : ١٢٣) في باب و النهي عن الاجتماع على الخلاء » .

۸٤٤ – أخبرنا أبو الحسن المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال : حدثنا وسف بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال :

نهى رسول الله ﷺ ، أن يتنفّس أحدنا (١) في الإناء ، وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستنجى بيمينه .

٨٤٥ - رواه الشافعي ، رحمه الله ، في « سنن حرملة » عن سفيان عن معمر .

وأخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث هشام ، وغيره عن يحيى ابن أبي كثير (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ص): « أحدٌ ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الطهارة ح (۱۵۳) باب و النهي عن الاستنجاء باليمين » . فتح الباري (۱: ۲۵۳) ، وحديث (۱۵۶) باب و لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال » ، فتح الباري (۱: ۲۵۳) ، وأخرجه مسلم في الطهارة ، حديث (۲.۲) باب و النهي عن الاستنجاء باليمين » ، ص (۲: ۱۵۶) من طبعتنا ، وصفحة (۱: ۲۰۵) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة حديث (۳۱) باب و كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء » ، ص (۱: ۸) ، والترمذي أيضاً في الطهارة ح (۱۵) باب و ماجاء في كراهة الاستنجاء باليمين » ، ص (۱: ۲۳) والنسائي أيضاً في الطهارة (۱: ۲۵) باب و النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة » ، وابن ماجه في الطهارة حديث (۳۱) باب و كراهية مس الذكر باليمين » ص (۱: ۱۲۳)

## . ٢ - وجوب الاستنجاء ، وما يجوز به الاستنجاء ومالا يجوز (\*)

٨٤٦ – أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو الصيرفي ؛ قالوا : حدثنا أبوالعباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع ابن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

أن رسول الله ﷺ ، قال : إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول (١) ، وليستنج بثلاثة أحجار . ونهى عن الرّوث والرمة (٢) ، وأن يستنجى الرجل بيمينه (٣) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٥ - الاستنجاءُ: هو قلعُ النجاسة بنحو الماء ، أو تقليلها بنحو الحجرِ ، وحكمها : سنة مؤكدة عند الحنفية ، وواجب عند الجمهور ، ويكون الاستنجاء بالماء أو الحجرِ ونحوه من كل جامد ظاهر كورق ، وخرق ، وخشب ولحصول الغرض كالحجر ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على ألحجر وتحوه لأنه يزيلُ عين النجاسة وأثرها ، بغلان الحجر ، والورق ، ونحوه .

لقد روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية : ﴿ فيه رجالٌ يُحبون أَنَ يتطهَروا ﴾ قال رسول الله ﷺ : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور ، فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة ، ونغتسل من الجنابة ، ونستنجي بالماء ، قال : هو ذاكم ، فعليكموه . رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وسنده حسنٌ ، نصب الراية (١ : ٢١٨) .

وانظر في هذه المسألة اللباب (١: ٥٧) ، مراقي الفلاح ص (٧) ، القوانين الفقهية ص (٣٦ – (78 - 100) + 100) الشرح الصغير (١: ٩٦) ، (78 - 100) + 100 ، المناع (١: ٧٢) ، المغني (١: ١٥١ – ١٥٩) ، الدر المختار (١: (71 - 100) + 100) ، بداية المجتهد (١: (71 - 100) + 100) ، نتح القدير (١: (71 - 100) + 100) ، تبيين المقائق (١: (71 - 100) + 100) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « ولا لبول » .

 <sup>(</sup>٢) « الرمة والرميم » : العظم البالي ، وإنما نهي عنها لأنها ربما كانت ميتةً وهي نجسه ، أو
 لان العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته على ما ذكر في النهاية لابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في كتاب « الام » (١: ٢٢) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٩٠) ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ، الحديث (٨) - والسنن الصغير له من تحقيقنا (١: ٥٠) ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ، الحديث (١: ١٠) ، والنسائي في الطهارة (١: ١٠) - باب « كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ض (١: ١٨) ، والنسائي في الطهارة (١: ٣٨) - باب « النهي عن الاستطابة بالروث » .

وابن ماجه في الطهارة حديث (٣١٣) - باب « الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة » ص (١١٤ : ١١٤) .

أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، من حديث ابن المبارك ، عن ابن عجلان .

٨٤٧ – ورواه الشافعي في « كتاب القديم » عن بعض أصحابهم ، عن يحيى بن سعيد القطان عن أبن عجلان بإسناده مختصراً في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ، والنهي عن الروث والرمة .

٨٤٩ – أخبرنا أبو سعيد { قال : حدثنا أبو العباس } (٢) ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : في ذكر الرّمّة يقول الشاعر :

أما عِظَامها فَرِمٌ وأما لَحْمها فَصَلِيبُ

. ۸۵ – قال الشافعي : والرمة : العظم  $^{(7)}$  .

٨٥١ – قال الشيخ أحمد : وروينا (٤) عن سلمان الفارسي ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم (٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) . (٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) هو في كتاب « الأم » باب « الاستنجاء » (١ : ٢٢) ، من طريق سفيان بن عبينة بن عجلان بهذا الإسناد ، وفي مسند الشافعي ص (٤) من هذا الطريق أيضا .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « وقد روينا » .

<sup>(</sup>٥) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ٧. ١) وفي السنن الصغير له من تحقيقنا (٣٥:١) ، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب « الوضوء » باب « الاستنجاء بالحجارة » ، ومسلمٌ في كتاب « الطهارة » باب « الاستطابة » من حديث سلمان ، وجابر بن عبد الله ، وأبو دادو من حديث جابر وعبد الله بن مسعود في باب « ما ينهى عنه أن يستنجى به » ، وابن ماجه من حديث أبى هريرة وسلمان في باب « الاستنجاء بالحجارة » ، وأخرج النسائي حديث عبد الله بن مسعود ، =

٨٥٢ - وفي حديث رُورَيْفِع بن ثابت ، قال : قال لي رسول الله ﷺ :

أخبر الناس أن من استنجى بِرَجِيعِ دابّة (١) أو عَظم فإن محمداً منه برىء(٢) .

۸۵۳ – وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه . كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه .

٨٥٤ - وكما جَعَلَ العلَّة في العظم أنه زاد الجن ، جَعَلَ العلَّة في الرجيع أنه علف دواب الجن . وإن كان في الرجيع أنه نجس ، ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدُّسُومَة .

٨٥٥ - وقد نَهى عن الاستنجاء بهما ، وذكر الوعيد في حديث رُويَفْع فيهما
 فكونه طعاما للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء به موقعه . والله أعلم (٣) .

٨٥٦ - وهذا جواب عما زعم الطُّحاوي في الفرق بينهما (٤).

۸۵۷ – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه : أن رسول الله على الاستطابة (٥) فقال : أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار (٦) ؟

<sup>=</sup> وأبي هريرة في باب « النهي عن الاستطابة بالعظم » وباب « النهي عن الاستطابة بالروث » ، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود في باب « كراهية ما يستنجى به » ، وأخرج الشافعي حديث أبي هريرة في كتاب « الأم » ( ١ : ١٨) .

 <sup>(</sup>١) « الرجيع » : العذرة والروث ، سمي به لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو -علفاً .

 <sup>(</sup>۲) حدیث رویقع أخرجه أبو داود في كتاب « الطهارة » باب « ماینهی عنه أن یستنجی به »
 بسیاقه مطولا ، وهو في السنن الكبری ( ۱ : . ۱۱) مطولاً كذلك .

<sup>(</sup>٣) راجع الأم في الموضع المذكور .

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار للطحاوي (١ : ٧٤) حيث قال : فثبت بهذه الآثار أن رسول الله على الله على الله على الله على المناه المكان الخبر لا لأنها لا تطهر كما يطهرُ الحجرُ .

<sup>(</sup>٥) الاستطابة والإطابة ، كُناية عن الاستنجاء ، سمي بها من الطيب ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ (١: ٢٨) ، باب « جامع الوضوء مرسلاً » ، ورواه أبو داود موصولاً في كتاب « الطهارة » باب « الاستنجاء بالحجارة » من حديث « عائشة » مرفوعاً في لفظ : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزىء عنه .

وأخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها » ، في مثل رواية أبي داود .

٨٥٨ - رواه الشافعي في « القديم » عن مالك ، وهو مرسل .

وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، قال : أخبرني هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبو وجزة ، عن عمارة بن خزيمة بن أحبرني أبيه : أن النبي ، الله ، قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (١) .

٨٥٩ – هكذا قال سفيان أبو وجزة وأخطأ فيه ، إنما هو ابن خزيمة ، واسمه : عمرو بن خزيمة .

. ٨٦ - كذلك رواه الجماعة عن هشام بن عروة : وكيع ، وابن نمير ، وأبو أسامة ، وأبو معاوية ، وعبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر العبدى (٢) .

٨٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الحسن الطُّرَائفي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في كتاب « الأم » (١٠ : ١٨ ) من الطريق المشار إليه ، وهو في مسنده ص (٤) ، إلا أن أبا وجزة فيه يروي عن عمران بن حُدير ، عن عمارة بن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) فقد رواه أبو داود في باب « الاستنجاء بالحجارة » من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة ، عن عمر بن خزيمة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً .

ثم قال أبو داود : كذا رواه أبو أسامة ، وابن نمير عن هشام .

ورواه ابن ماجه في باب « الاستنجاء بالحجارة » ( ١ : ١١٤ ) من طريق وكيع ، وسفيان عن هشام بن عروة ، عن عمرو بن خزيمة بهذا الإسناد ، فسفيان هنا يروي من طريق الجماعة لا من الطريق الذي تعقبه البيهقي .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٣١٣ ) من طريق محمد بن بشر ، عن هشام بن عروة ، عن عمارة عن عمرو بن خزيمة بهذا الإسناد ، ومن طريق وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبي خزيمة ، عن عمارة ابن خزيمة ، عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً .

ثم رواه في ( ٥ : ٢١٤ ) من طريق ابن غير ، عن هشام ، عن عمرو بن خزيمة ، عن خزيمة بن ثابت .

وراجع معاني الآثار ( ١ : ٧٢ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ١ : ٣ . ١ ) ، وذكر اختلاف طرقه، وقول البخاري : الصحيح ما روى عبدة ، ووكيع عن هشام بن عروة بالإسناد الذي أوردناه عن ابن ماجه .

قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي (١) يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قال سفيان: فقلت: فإيش أبو وجزة ؟ فقالوا: شاعرها هنا، فلم آته، قال على: إنما هو أبو خزيمة، واسمه عمرو بن خزيمة، ولكن كذا قال سفيان: قال على: الصواب عندي عمرو بن خزيمة.

ابن سهل الفقيه ، ببخارى ، قال : حدثنا قيس بن أنيف ، قال حدثنا قتيبة بن ابن سهل الفقيه ، ببخارى ، قال : حدثنا قيس بن أنيف ، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي ، على ، قال : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ، وإذا توضأ فليجعل في أنفه ما ما ثم يستنثر (٣) .

 $\Lambda \Lambda \Lambda = 0$  رواه الشافعي في « سنن حرملة » ، عن سفيان بن عيينة . ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة  ${}^{(2)}$  .

۸٦٤ – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن هلال بن يَساَف ، عن سلمة بن قيس ، يبلغ به النبي ، ﷺ ، قال :

إذا استجمرت فأوتر ، وإذا توضأت فانثر .

٨٦٥ - رواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان بن عيينة (٥).

۸٦٦ – قال الشيخ أحمد : وأما حديث عبد الله بن مسعود : أن النبي ﷺ، أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس (٦) .

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ص ) . ( ٢) في ( ص ) : « وأخبرنا » .

<sup>(</sup>٣) **في ( ح )** : « ثم لينشر » .

<sup>(</sup>٤) في باب « الإيتار في الاستنثار والاستجمار » ، وقد تقدم تخريج الحديث في باب « الاختيار في مسح الرأس » وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث ، وانظر فهرس الأطراف ، وراجع معاني الآثار ( ١ : ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الرُكْسُ: بالكسر الرجس.

فقد رواه معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي الله ، عن النبي الله ، عن النبي الله ، عن النبي في هذه القصة ، قال : فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إيتني بحجر (١) .

٨٦٧ - وهذا هو المعقول من الأمر الأول ، وإن لم يأت به خبر .

٨٦٨ - وأما حديث حُصَين الحبراني ، { عن أبي سعيد الخير } (٢) ، عن أبي سعيد الخير } أبي هريرة : أن رسول الله (٣) ، ﷺ ، قال :

من استجمر فليوتر ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج – فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في « كتابه  $^{(1)}$  » فليس بالقوي .

٨٦٩ - وهو محمول - إن صح - على وتر يكون بعد الثلاث .

. ۸۷ - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا محمد بن يعقوب . هو السيناني - حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان ، قال : قيل له : قد علمكم نبيكم ، على أو أن نستنجى بالناءة ا قال أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجى باليمين ، أو أن نستنجى برجيع أو بعظم .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٦: ١٤٦ - ١٤٧) طبعة الشيخ أحمد شاكر بهذه الزيادة من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد .

وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث في باب و الاستنجاء بالحجارة »، وذكر أن رجال أحمد في هذه الرواية ثقات أثبات ، وأن ذلك يبطل ما استدل به الطحاوي من عدم اشتراط الثلاثة تبعاً للرواية التى ليست فيها تلك الزيادة ، والتي رواها البخاري في الباب الذي ذكرناه، وابن ماجه في باب ( الاستنجاء بالحجارة ) ( ١١٤ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) اضطربت هذه العبارة في النسخ الخطية بين : أبي سعد ، وأبي سعيد ، وأبي سعيد الحير هو من أصحاب الحيراني، وغير ذلك ، وما أثبته من سنن أبي داود ( ١ : ٩ ) ، وأبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : عن النبي 🎏 .

<sup>(</sup>٤) في كتاب « الطهارة » باب « الاستتار في ألخلاء » ، الحديث ( ٣٥ ) ، ص (١ : ٩) .

١ – كتاب الطهارة / ٢٠ – وجوب الاسنتجاء ، وما يجوز به الاسنتجاء ، وما لا يجوز – ٣٤٩

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى (١) .

 $\Lambda V = 1$  أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ويستنجي بالحجارة ( في الوضوء ) (Y) من يجد الماء ومن لا يجده ، ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلى (Y) .

٨٧٢ – ويقال: إن قوماً من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبُّ المطهرين ﴾ ( التوبة - ١.٨)

أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن خالد ، حدثنا أحمد بن خالد ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله ، ﷺ ، إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذي أثنَى الله عليكم به ؟ فقال : يا نبي الله ، ما خَرَجَ منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره – أو قال : مقعدته – فقال النبي . ﷺ : ففي هذا (٥)

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في كتاب « الطهارة » حديث ( ٥٩٥ ) باب » الاستطابة » ص ( ٢ : ٢ . ١ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢٣ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في كتاب « الطهارة » ، حديث (٧) باب « كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ، ص ( ١ : ٣ ) ، والنسائي في والترمذي في الطهارة ح (١٦) باب « الاستنجاء بالحجارة » ص ( ١ : ٢٤ ) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٣٨ ) باب « النهي عن الاكتفاء بالاستطابة عن ثلاث أحجار » ( ١ : ٤٤ ) باب « النهي عن الاستنجاء بالحجارة » من ( ٢ : ٤٤ ) باب « النهي عن الاستنجاء بالمحارة » ، ص ( ١ : ١٥٠ ) ).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) وانظر في ذلك ما رواه الشافعي في كتاب « الأم » ( ١ : ١٨ – ١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذكره السبوطي في الدر المنثور (٣: ٢٧٨) ونسبه للطبراني ، وأبي الشيخ ، والحاكم ،
 وابن مردويه .

 <sup>(</sup>٥) موقعه في السنن الكبرى (١:٥:١) وفي السنن الصغير (١:٣٦) من تحتيقنا،
 وأخرجه الشافعي في كتاب « الأم » (١: ١٩)، وذكره السبوطي في الدر المنثور (٣: ٢٧٨)
 عن أبي الشيخ وابن مردويه.

۸۷٤ – أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، قال: أحبرنا عبد الله ابن جعفر ، قال: حدثنا يونس بن حبيب ، قال: أخبرنا أبو داود (۲) ، قال: حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن الحكم – أو أبي الحكم رجل من ثقيف – عن أبيه أن رسول الله ، ﷺ ، توضأ ونضح فرجه (۳) . وكذلك رواه وهيب عن منصور .

مهد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل يقال له : الحكم بن سفيان بن عُيينَنَة . عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل يقال له : الحكم بن سفيان (٤) ، عن أبيه : أن رسول الله ﷺ ، نَضَحَ فرجه .

۸۷٦ - ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن سفيان ، عن منصور ، وابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ، عن أبيه ، قال :

<sup>(</sup>١) روى أنسَ بن مالك ، أن رسول الله ﷺ دخل حائطاً ، وتبعه غلام معه ميطأة ، فوضعها عند سترة ، فقضى رسول الله ﷺ حاجته . فخرج وقد استنجى بالماء .

هذا الحديث عند البخاري في كتاب « الطهارة » رقم ( . ١٥ ) ، باب « الاستنجاء بالماء » . فتح الباري (١ : . ٢٥) ، وأخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » حديث ( ٢٠٨ ) باب « الاستنجاء بالماء من التبرز » ، ص ( ٢ : ١٢٢ ) من طبعتتا ، وصفحة ( ١ : ٢٧٧ ) من طبعة عن الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة حديث ( ٤٣ ) باب « في الاستنجاء بالماء » ، ص ( ١ : ١١ ) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٢٤ ) باب « الاستنجاء بالماء » .

<sup>(</sup>٢) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي ص ( ١٧٩ ) ، وهو عند أبي داود السجستاني في كتاب « الطهارة » باب « الانتضاح » من طرق تشعر بالاضطراب ، وقد أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سفيان بن الحكم وذكر أنه حديث مضطرب .

<sup>(1)</sup> هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك الثقفي المختلف في اسمه ، وصحبته ، قيل : سفيان بن الحكم ، وقال البخاري وابو حاتم : الحكم بن سفيان ، عن أبيه ، ونفى البخارى وأحمد أن يكون له صحبة . الإصابة ( ٢ : ٢٨ ) .

١ – كتاب الطهارة / ٢٠ – وجوب الاستنجاء ، وما يجوز به الاستنجاء ، وما لا يجوز – ٣٥١

رأیت (رسول) (۱) الله ، ﷺ ، بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء . قال : سفیان هو الحکم بن سفیان ، أو سفیان بن الحکم (۲).

۸۷۷ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن عيسى ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ، عن أبيه ، قال : رأيت النبي ، ﷺ ، بال ثم نضح فرجه .

۸۷۸ – واختلف في هذا الحديث على منصور ، والصحيح ما روى شعبة ، ووهيب ، وما رويناه عن ابن عبينة . قاله البخاري (٣) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) النبي .

<sup>(</sup>٢) لم يورد الترمذي هذا الحديث بسننه هكذا ، واغا ساق رواية أبي هريرة في باب « ما جاء في النضح بعد الوضوء » ، وذكر أن في الباب عن أبي الحكم بن سفيان ، وابن عباس ، وزيد بن حارثة ، وأبي سعيد الخدري ، ثم أضاف أبو عبسى قوله : وقال بعضهم : سفيان بن الحكم ، أبو الحكم بن سفيان ، واضطربوا في هذا الحديث .

فالترمذي لم يورد الحديث من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن سفيان ، وإنما أشار فقط إلى أن في الباب عن الحكم بن سفيان وإلى أنهم قد اضطربوا في اسمه وقد علمت ما فيه .

والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند ( ٣ : ٤١ ) بروايتين اضطرب الإسناد فيهما :

فغي الأولى يقول : عن مجاهد عن أبي الحكم ، أو الحكم بن سفيان .

وفي الثانية يقول : عن مجاهد ، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم .

كذلك رواه أبو داود في باب « الانتضاح » وذكر ما فيه من اضطراب أيضاً .

أما ابن ماجه فرواه في باب « ما جاء في النضح بعد الوضوء » ( ١ : ١٥٧ ) عن طريق مجاهد، عن الحكم بن سفيان مرفوعاً يدون اضطراب في مسنده .

<sup>(</sup>٣) راجع علل ابن أبي حاتم (١: ٤٦) ، وفيه يقول أبو زرعة : الصحيح : مجاهد ، عن الحكم بن سفيان ، عن أبيه ، الحكم بن سفيان وله صحبة ، وقال أبو حاتم : الصحيح : مجاهد ، عن الحكم بن سفيان ، عن أبيه ، ولا بيه صحبة .

# ٢١ – باب الحدث وما جاء فيه الوضوء من الغائط والبول والريح (\*)

٨٧٩ - قال الله تعالى : ﴿ أُو جَاءَ أحد منكم مِنَ الغَائِطِ ﴾ ( المائدة . ٦ )

. ٨٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما ، قال : حدثنا أبو العباس ، ( قال : أخبرنا الربيع ) (١) . قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري ، قال : أخبرني عباد بن عميم (٢) . عن عمه : عبد الله بن زيد ، قال : شكى إلي النبي شه ، الرجل يخيل إليه الشي ، في الصلاة . فقال : لا ينفتل (٣) حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٦ - نواقض الوضوء كثيرة ، وهي عند الحنفية أثنا عشر ناقضاً ، وعند الشافعية خمسة أشياء ، وعند المالكية ثلاثة أنواع ، وعند الحنابلة ثمانية أنواع ، وستأتى كلها بالتوالى .

فهذا الباب يختص بكل خارج من أحد السبيلين : معتاد كبول ، أو غائط ، أو ربح ، أو مذي ، واستثنى الحنابلة : صاحب الحدث الدائم ، لا يبطل وضوء بألحدث الدائم قليلاً كان الخارج أو كثيراً، نادراً كان أو معتاداً للحرج والمشقة .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) ، وفي السنن الصغير للبيهقي ( ١ : ٣٣ ) من تحقيقنا : أخيرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ...

<sup>(</sup>٢) في السنن الصغير: « أخبرني سعيد بن المسيب » وعباد بن تميم ...

<sup>(</sup>٣) « لا ينفتل » : لا ينصرف .

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره .

ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره . كلهم عن سفيان بن عيينة  $^{(1)}$  .

۸۸۱ - قال الشافعي : وروى عن ابن الصّمة : أن رسول الله ، تله ، بال فتيمم (۲) . وذلك يرد ، إن شاء الله .

۸۸۲ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع . قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن المقداد بن الأسود :

أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله ، عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله ، الله ، الله وأنا أستحى أن أسأله .

قال المقداد : فسألت رسول الله . ﷺ ، عن ذلك ، فقال : « إذا وَجَدَ أحدكم ذلك فليَنْضَحُ فرجه وليتوضّأ وضوءَه للصلاة (٣) .

<sup>(</sup>۱) الحديث موقعه في سنن البيهةي الكبرى (۱: ۱۱۶) ، والسنن الصغير له أيضاً (۳۳:۱) ، الحديث رقم (٤٨) ، وقد أخرجه البخاري في كتاب « الطهارة » حديث (۱۳۷) باب « لا يتوضأ من الشك حتى يستبقن » .

 <sup>(</sup>٢) - أخرجه الشافعي في كتاب « الأم » (١٧:١) باب « الوضوء من الغائط والبول والربح».

<sup>(</sup>٣) الحديث موقعه في سنن البيهةي الكبرى ( ١ : ١١٥ ) والسنن الصغير له أيضاً (٢٥:١)، وأخرجه البخاري في كتاب « العلم » ، حديث ( ١٣٢ ) باب « من استحبا فأمر غيره بالسؤال » . فتح البارى ( ١ : ٣٠٠ ) ، وفي كتاب « الغسل » حديث ( ٢٦٩ ) باب « غسل المذي والوضوء منه » . فتح الباري ( ١ : ٢٦٩ ) وأخرجه مسلم في أبواب الطهارة في باب « المذي » ، ص (٢٤٧:١) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٢٩ ) باب « الوضوء من المذي » ، وهو في موطأ مالك ( ١ : ٤ ) في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء من المذي » .

مم – قال الشافعي في « سنن حرملة » : حديث سليمان بن يسار ، عن المقداد ، مرسل ، لا نعلم سمع منه شيئاً (1) .

٨٨٤ – قال الشيخ أحمد : هو كما قال : وقد رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس في قصة على والمقداد موصولا .

۸۸٥ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، وحرملة بن يحيى، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار . عن ابن عباس . قال :

قال لي على بن أبي طالب: أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان ، كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله ، ﷺ: توضأ وانضح فرجك .

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى ، وغيره (٢) .

٨٨٦ - وروينا في « كتاب السنن » عن محمد بن الحنفية ، عن علي في
 هذه القصة ، قال : يغسل ذكره ويتوضأ (٣) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الذي رواه مرسلاً : مالك ، والشافعي ، وأبو داود ، وابن ماجه . وسيأتي أن الإمام أحمد ومسلم روياه موصولا .

<sup>(</sup>٣) في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء من المذي والودي » ( ١ : ١١٥ ) ، ومسند الإمام أحمد ( ٢ : ٤٦ ، ١٣٨ ) طبعة أحمد شاكر ، وعند البخاري في كتاب « الوضوء » باب « من لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين » ، وفي كتاب « الحيض » عند مسلم باب « المذي » ( ١ : ٢٤٧ ) من طبعة عبد الباقني .

### ٢٢ - الوضوء من النوم (\*)

٨٨٧ – أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا السلاة فاغبرنا الشافعي ، قال : قال الله تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة فَاغسلوا وجوهكم ﴾ ( الآية (٦) من سورة المائدة ) .

۸۸۸ – وكأن ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ . وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص ، فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم (١١) .

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

. ٨٩ – قال الشافعي : وأحسب ما قال كما قال ، لأنَّ في السُّنَّةِ دليلاً على أَنْ يَتَوَضًّا مَنْ قام مِنْ نَوْمِه (٤) .

<sup>(\*) -</sup> المسألة ۲۷ - بما أنه يترتب على النوم خروج شيء من أحد السبيلين ، فيكون ناقضاً للوضوء ، لأن النوم يذهب معه الحس ، وزائل العقل لا يشعر بحاله .

والنوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض ، أو النوم مضطجعاً ، أو منكبًا أو منكبًا على شيء ، لأن الاضطجاع ونحوه سببُ لاسترخاء المفاصل ، فإن كان قاعدًا ممكناً مقعدته من الأرض ، لم ينتقض وضوؤه .

وعبارة المالكية : النوم الثقيلُ ولو قصر زمنه ناقضٌ للوضوء .

وعبارة الحنابلة : النوم في جميع أحواله ناقضٌ للوضوء ، وراجع المسألة التالية رقم (٢٨) أيضاً .

<sup>(</sup>١) ذكره الشافعي في كتاب « الأم » (١ : ١١) باب « ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه » .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « أن » ، وأثبت ما يوافق موطأ مالك .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٢١ ) في باب « وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » .

<sup>(</sup>٤) « الأم » ( ١ : ١٢ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١١٧ ) .

۸۹۱ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، وابن عيينة ، عن أبى هُرَيْرة : أن النبى (١) ﷺ ، قال :

« إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَها في وضوئه ، فإنَّ أَحَدكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ » .

أخرجاه في الصحيح كما مضى ذكره (٢).

٨٩٢ – زاد الشافعي ، رحمه الله ، في « كتاب القديم » : وبلغنا أن رسول الله ﷺ . صَلَى الصلوات بوضوء واحد ، فأكَّدَ بذلك أن الآية نزلت في خاص .

۸۹۳ – أحبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا سفيان .

رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : وموطأ مالك : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ( ١ : ٢١ ) ، والبخاري في كتاب « الوضوء » باب « الاستجمار وترأ » ومسلم في الطهارة باب « كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء » .
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة ، الحديث ( .٦٣ ) ، باب « جواز الصلوات كلها بوضوء واحد»

 <sup>(</sup>١) آخرجه مسلم في الطهاره ، الحديث ( ٦٣٠ ) ، باب و جواز الصلوات كلها بوضوم واحدي
 ص ( ٢ : ١٤٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٣٢ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

۸۹۵ – أخبرنا أبو زكريا ، قال : حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك . وأخبرنا ابن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ (١) .

٨٩٦ - رواه الشافعي في « كتاب القديم » عن مالك بن أنس .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، قال : حدثنا أبو جعفر الرزاز ، قال : حدثنا أحمد بن الخليل ، قال : حدثنا الواقدى . فذكره (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١: ٢١) في كتاب « الطهارة » باب « وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١١٩) مرسلاً كذلك .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في كتاب « الأم » ( ۱ : ۱۳ – ۱۵ ) في باب « ما يوجب الوضوء وما
 لم يوجبه » وهو نقى مسنده أيضاً صفحة ( ۳ ) .

## ٣٧- إذا نام قاعداً (\*)

۸۹۸ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، عن حميد ، عن أنس ، قال :

کان أصحاب رسول الله ﷺ ، ينتظرون العشاء فينامون – أحسبه قال : قعوداً – حتى تخفق (1) رُوسهم .ثم يصلون ولا يتوضئون .

١٩٩٨ – كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ ، يقول : إذا قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن حميد الطويل ، فإنما  $\{ x^{(r)} \}$  بالثقة عن حميد الطويل ، فإنما  $\{ x^{(r)} \}$ 

قال الشافعي في «كتاب القديم » : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس { بن مالك } (٤) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٨ - لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بالنوم حالة القيام والركوع والسجود في الصلاة وغيرها ، لأن بعض الاستمساك باق ، إذ لو زال لسقط ، فلم يتم الاسترخاء ، ودليلهم حديث ابن عباس : « ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع ... » رواه أحمد ، وبه ضعف .

نيل الأوطار ( ١ : ١٩٣ ) ، وفي لفظ : « لا وضوء على من نام قاعداً ، إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ... » ، ومنها حديث أنس التالي ، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « من نام جالساً فلا وضوء عليه ، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء » نصب الراية ( ١ : ٤٥ ) .

وروى مالك عن ابن عمر أنه كان ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ .

وعند المالكية أن النوم الخفيف ولو طال زمنه فلا ينقض الوضوء ، والنوم الثقيل ينقض ، وكذا عند الحنابلة فإن النوم اليسير عرفاً من جالس أو قائم لا ينقض الوضوء أيضاً ، ولا حتى النوم القليل وإنما مرجعه إلى ما جرت به العادة .

<sup>(</sup>١) و تخفق رعوسهم ، : أي ينامون حتى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعود ،

وقيل : هو من الخفوق : يعني الاضطراب .

<sup>(</sup>٢) ني ( ح ) : « يُكني ُ» .

<sup>(</sup>٣) تقدم معنا في أول الكتاب أن الشافعي يقصد بالثقة شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

أن أصحاب النبي الله ، كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رءُوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضئون .

أخبرناه أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شاذ بن فياض ، قال : حدثنا هشام الدستوائي ، فذكره .

. . ٩ - ورواه يحيى القطان ، عن شعبة ، عن قتادة ، وزاد فيه : على عهد رسول الله ﷺ .

٩.١ – ورواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة دون هذه الزيادة ، { ثم قال : عبد الرحمن : يعنى ، وهم قعود } .

ورواه خالد بن الحارث ، عن شعبة دون هذه الزيادة  $\{ (1) \}$  . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح (1) .

٩.٣ - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ،
 قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ،
 عن ابن عمر : أنّه كان يَنامُ قاعداً ، ثم يصلى ولا يتوضأ (٣) .

٩.٤ – وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » الحديث ( ۸۱۲ ) ، باب « الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء » ص ( ۲ : ۳۹۸ ) من طبعتنا وصفحة ( ۱ : ۲۸٤ ) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في الطهارة حديث ( ۷۸ ) باب « ما جاء في الوضوء من النوم » ص (۱۱۱:۱) وقال : حسنٌ صحيح .

وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (١: ١١٩) وعند الشافعي في « الأم » (١: ١٢) ، وفي مسند الشافعي ص (٣) .

من نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء ، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه (١) .

- 0.9 5 قال الشافعي في « كتاب اختلافه ومالك » : إنكاراً لفرقهم بين قليل النوم وكثيره : قول ابن عمر كما حكى مالك ، فهو لايرى في النوم قاعداً وضوع  $\binom{(Y)}{}$ .
- ٩.٦ وقول الحسن: من خالط النوم قلبه جالساً وغير جالس فعليه الوضوء فيه .
  - ۹.۷ وقولكم خارج منهما (۳).
- ٩.٨ أخبرنا بذلك أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي . فذكره عن الحسن حكاية وبلاغاً .
- ٩.٩ وقد أخبرنا أبو بكر: محمد بن إبراهيم الحافظ، قال: أخبرنا أبو نصر العراقي، قال: حدثنا علي أبو نصر العراقي، قال: حدثنا علي ابن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، قال:
  - إذا نام قاعداً أو قائماً فعليه الوضوء (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأم ( ً ١ : ١٧ – ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم في الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٣) النص المروي عن الشافعي فيه : وقال الحسن : من خالط النوم قلبه جالساً وغير جالساً فعليه الوضوء ، وقولكم خارجٌ منهما جميعاً .

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبرى (١: ١١٩).

## ٢٤ - إذا نام في الصلاة (\*)

. ٩١ – قال الشافعي ، { رحمه الله } (١١) ، في القديم : وإنما يسقط الوضوء عن النائم جالساً مستوياً بالأثر ، وعنِ النائم في الصلاة كيف كان للأثر <sup>(٢)</sup> .

٩١١ – وقال الشيخ أحمد : وإنما يعني بالأثر في النائم في الصلاة (٣) ، ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، وهَنّاد ، وعثمان بن أبي شيئبة ، عن أبو داود ، قال : حدثنا يحيى بن معين يحيى – عن أبي خالد الدالاني ، عن عبد السلام بن حرب – وهذا لفظ حديث يحيى – عن أبي خالد الدالاني ، عن قتادة عن أبي العالية ، عن ابن عباس :

أَنُّ رسولَ الله عَلَيْهِ . كان يَسْجُدُ ، وينام ، وينفخ ، ثم يقومُ فيضلي ، ولا يتوضأ . فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ 1 فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعاً .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٩ - إن الحديث الذي سيرد بعد قليل استدل به الحنفية والشافعية على أن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض ، فإن نام قاعداً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوؤه .

وقد قال السادة المالكية والحنابلة: أن النوم اليسير أو الخفيف لا ينقض ، والنوم الثقيل ينقض ، وعبارة الحنابلة : النوم في جميع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم اليسير عُرفاً من جالس أو قائم ، ولا حد للنوم القليل وانما مرجعه إلى ما جرت به العادة ، فسقوط المتمكن وغيره ينقض الوضوء .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في كتاب و الأم » (١: ١٠) في باب و ما يوجب الوضوء وما لم يوجبه » تعليق على آية الوضوء: من المعلوم إنها نزلت في النائمين ، وأنه لا يقع اسم النوم مطلقاً على المضطجع ، وأن النائم جالساً بكل نفسه إلى الأرض ، ولا يكاد يخرج منه شيءً إلا ينتبه .

 <sup>(</sup>٣) قال في الأم في الموضع السابق: ﴿ وإذا نام راكعاً أو ساجداً وجب عليه الوضوء ، لأنه أحرى أن يخرج منه الحدث ، فلا يعلم به من المضطجع ، ومن نام قائماً وجب عليه الوضوء لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض . . » .

۹۱۲ – زاد عثمان وهناد : « فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله »  $^{(1)}$  .

917 – قال أبو داود : قوله : « الوضوء على من نام مضطجعاً » هو حديث منكر . لم يروه إلا يزيد الدالاني ، عن قتادة ، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا  $\binom{(7)}{}$  .

٩١٤ - وقال عكرمة : إن النبي ﷺ ، كان محفوظاً (٣) .

عائشة : قلت : يا رسول الله ، أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قَلبى  $\binom{(4)}{2}$  .

وقد قال فيه أصل الحديث الذي أنكره أبو داود بما ذكره البيهقي عنه هنا .

وقد أخرجه الدارقطني ( ١ : ٥٨ ) وقال : تفرد به أبو خالد ، عن قتاده ، ولا يصح .

(٢) ذكر الترمذي في الموضع المذكور: أن هذا الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ،
 عن ابن عباس ، من قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولم يرفعه .

(٣) قول عكرمة رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٤ : ٣٨ ) طبعة شاكر ( مرسلاً ) ، ورواه أبو داود في الموضع المذكور من حديث ابن عباس .

(٤) الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها: في الصلاة ، رقم ( ١١٤٧ ) باب « قبام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره » .

فتح الباري ( ٣ : ٣٣ ) وفي الصوم باب « فضل من قام في رمضان » ، وفي المناقب باب « كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه » .

وأخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » حديث ( ١٦٩٢ ) ص (١١٤:٣) من طبعتنا باب « صلاة الليل » وصفحة ( ١ : ٩.٥ ) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه أبو داود في الصلاة ح ( ١٣٤١) ، باب « في صلاة الليل » ( ٢ : .٤) ، والترمذي في الصلاة الحديث ( ٤٠٤) باب « ما جاء في وصف صلاة النبي ﷺ بالليل » والترمذي في الصلاة ( ٣ : ٣٣٣) باب « كيف الوتر بواحدة ؟ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطهارة باب « الوضوء من النوم » ، عن يحيى بن معين ، وهناد ، وعثمان بن أبي شببة ، وأخرجه الترمذي في الطهارة ، حديث ( ٧٧ ) صفحة ( ١ : ١١١ ) باب « ما جاء في الوضوء من النوم » . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم ( ٢٣١٥ ) طبعة شاكر ص (٤ : ٨٩) وموقعه عند البيهقي في السنن الكبرى (١ : ١٢١) ، ولم يحكم الترمذي عليه بشيء من صحة أو ضعف ، إلا قوله فيما سيأتى – يعني في جامعه – أن سعيد بن أبي عروبة رواه موقوفاً ولم يذكر فيه أبا العالية .

۹۱٦ - وقد ذكرنا إسنادهما في « كتاب السنن » (١) .

۹۱۷ – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال : حدثنا حَنْبَل بن إسحاق ، قال : حدثنا علي بن المديني ، قال : سمعت يحيى – يعنى ابن سعيد القطان – قال :

قال شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء (٢).

قلت ليحيى عُدُّها ، قال :

٩١٨ - قول على : القضاة ثلاثة (٣) .

٩١٩ - وحديث: لا صلاة بعد العصر (٤).

. ۹۲ - وحدیث : یونس بن متی <sup>(۵)</sup> .

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى ، ياب ﴿ مَا وَرَدُ فَي نَوْمُ السَّاجِدُ ﴾ (١: ١٢١ – ١٢٢) . "

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا ما أخرجه الترمذي في باب « ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر » ، ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص ( ١٢٧ ) ، والمراسيل له ص ( ٦٣٣ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٨ : ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث الإمام على أخرجه وكيع في أخبار القضاة ، عن عبد الله بن محمد بن أيوب ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت تنادة ، قال : سمعت حرفيعاً – أبا العالية الرياحي ، قال : قال على عليه السلام : القضاة ثلاثة ، فقاضيان في النار وقاض في المناذ : أما اللذان في النار ، فرجل عرف الحق فجار فهو في النار ، وقاض قضى فأخطأ ، فهو في النار ، وقاض قضى فأضاب فهو في الجنة . قلت لأبي العالية كيف يكون في النار وقد اجتهد رأيه ؟ قال : قوله إذا لم يحسن ألا يقعد قاضياً .

وقد أشار وكيع إلى رواية الحديث من طريق السري عن عبد خير ، عن الإمام علي ص (١٩:١٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عباس عن عمر أن النبي الله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تقرق الشمس ، وبعد العصر حتى تقرب ، وقد أخرجه البخاري في باب « الصلاة بعد الفجر » ، ومسلم في باب « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » ، والترمذي في الموضع السابق ، وابن ماجه ( ٣٩٦: ١ ) في باب « النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر » .

 <sup>(</sup>٥) حديث يونس بن متى أخرجه البخاري في كتاب « الأنبياء » ، باب « قول الله تعالى :
 ﴿ وإن يونس لمن المرسلين ﴾ » ومسلم في الفضائل باب « ذكر يونس عليه السلام » (١٨٤٦:٤)
 من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في كتاب « السنة » ، باب « التخيير بين الأنبياء » .

الشيخ أحمد البيهقي : وسمع أيضاً حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب (1) .

۹۲۲ - وحديثه في رؤية (۲) النبي الله أسري به - موسى وغيره (۳) .

٩٢٣ - وحديثا في الربح . وفيه نظر .

 $^{(8)}$  أبو داود حديث ابن عمر في الصلاة ، فيما حكاه بلاغاً عن شعبة  $^{(8)}$  .

جميع الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني (7) جميع الحفاظ ، وأنكروا سماعه من قتادة : أحمد بن حنبل (7) ، ومحمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) يعني بذلك ما أخرجه الترمذي في الدعاء في باب و ما يقوله عند الكرب » من طريق قتادة عن أبي العالبة عن ابن عباس: أن نبي الله على كان يدعو عند الكرب: ولا إله إلا الله العلي الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » .

<sup>(</sup>۲) ني ( ص ) رسمت هكذا : « رواية » .

<sup>(</sup>٣) يعني بذلك ما رواه مسلم في كتاب « الإيمان » باب « الإسراء » من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، قال : ذكر رسول الله على أسري به ، فقال : « موسى آدم طوال ، كأنه من رجال شنوءة ... » . الحديث .

<sup>(</sup>٤) ني ( ح ) : « فزاد » .

<sup>(</sup>٦) أبو خالد الدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن من أهل واصد ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال أحمد : لا يأس به ، وقال ابن عدي : في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه ، وذكره ابن حبان في المجروحين (٣:٥٠) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير (٨:٣٤٦) ، وميزان الاعتدال (٤٢٢٤) .

 <sup>(</sup>٧) قال أبو داود في السنن : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً
 له ، وقال : ما ليزيد يدخل على أصحاب قتادة ٢ ولم يعب الحديث .

وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى في الموضع المذكور.

١ - كتاب الطهارة / ٢٤ - إذا نام في الصلاة - ٣٦٥

البخاري ، وغيرهما (١) .

٩٢٦ - ولعل الشافعي ، رحمه الله ، وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: وضعف الحديث من أصله: أحمد، والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل، وأبو داود في السنن، والترمذي، وإبراهيم الحربي في علله، وغيرهم.

## ٢٥ - اختيار المزنى رحمه الله

٩٢٧ - قال المزني ، رحمه الله : وقد قال الشافعي ، رحمه الله : لو صرنا إلى النَّظر كان إذا غلبه النوم توضأ بأي حالاته كان .

٩٢٨ - قال المزني: روي عن صفوان بن عسال أنه قال: كان النبي ﷺ:
 يأمرنا إذا كنا مسافرين - أو سَفْرَى - أن لا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهن ،
 إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم (١١) .

۹۲۹ – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال . فذكره .

م المرتبي : وروي عن النبي الله المرتبي العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء (Y) .

9٣١ – أخبرنا أبو حازم: عمر بن أحمد الخافظ، قال: حدثنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ، قال: حدثنا أبو القاسم: عبد الله بن محمد، قال: حدثنا الوليد – يعني ابن شجاع – قال: حدثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية، عن النبي على قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن بسياقه (١: ١١٨) ، والدارقطني في السنن (١: ٤٩) والمزنى في مختصره (١: ١٦) وعقب عليه بقوله :

<sup>«</sup> فلما جعلهن النبي ﷺ - بأبي هو وأمي - في معنى الحديث واحداً استوى الحدث في جميعهن مضطجعاً كان أو قاعداً . ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول ، ولأبانه عليه السلام كما أبان أن الآكل في الصوم - عامداً - مفطر ، وناسياً غير مفطر » .

<sup>(</sup>٢) الوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء، والسه: الدبر، والعينان: كناية عن اليقظة، ومعنى الحديث: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج ما دام الانسان مستيقظا، فإذانام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الربح، وهو من أحسن الكنايات وألطفها راجع النهاية (٢: ١٩٦٠)، والمجموع (٢: ٢).

« إنما العين وكاء السُّه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء (١) .

۹۳۲ – كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعاً  $\{ e$  وهو ضعيف  $\{ e^{(Y)}$ .

٩٣٣ - ورواه مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً عليه .

٩٣٤ - وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ ، في معناه ، وإسناده أمثل من هذا (٣) .

٩٣٥ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : حدثنا الحسن  $\binom{(i)}{2}$  بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن مهران الجمال ، وإسحاق ابن إبراهيم ، قالا : حدثنا بقية بن الوليد ، عن الوصين بن عطاء ، عن محفوظ – يعني ابن علقمة – عن عبد الرحمن بن عائذ ، عن علي بن أبي طالب .

« أن النبي على ، قال : إنما العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ » .

رواه أبو داود في « كتاب السنن » عن حيوة بن شريح ، عن بقية . وقد أخرجناه في « كتاب السنن » عالياً (٥) .

٩٣٦ – قال المزني (7): مع ما روي عن عائشة: « من استجمع نوماً توضأ مضطجعاً كان أو قاعداً » .

 <sup>(</sup>١) حديث معاوية رواه أحمد في المسند (٤: ٩٧) ، والدارقطني في السنن (١: ٥٨) ،
 وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن مريم ، وهو ضعيف ، وترجمته في الميزان (٤: ٤٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

<sup>(</sup>٣) قال أحمد : حديث على أثبت من حديث معاوية في هذا الباب ، وحسنه المنذري وابن الصلاح ، وذكر النروي أنه حديث حسن ، رواه أبو داود وابن ماجه بأسانيد حسنة انظر المجموع (٢٠: ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : « أخبرنا أبو الحسن » .

<sup>(</sup>٥) حديث علي رواه أحمد في المسند ( ٢ : ١٦٦ – ١٦٧ ) ( المعارف ) ، وأبر داود في كتاب  $\alpha$  الطهارة  $\alpha$  ، باب  $\alpha$  الوضوء من النوم  $\alpha$  ( ١ : ١٩ ) ، وابن ماجه في باب  $\alpha$  الوضوء من النوم  $\alpha$  ( ١ : ١٩ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى من النوم  $\alpha$  ( ١ : ١٩ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في مختصره بهامش الأم (١: ١٧).

 $^{(1)}$  وعن أبي هريرة :  $^{(1)}$  من استجمع نوماً فعليه الوضوء  $^{(1)}$  » .

 $^{(1)}$  . وعن الحسين : « إذا نام قائماً أو قاعداً توضأ »  $^{(2)}$  .

٩٣٩ - قال الشيخ أحمد : أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف بعد على إسناد حديثها .

عن أبي هريرة ، فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال أبو عبد الله الحافظ ، قال أبو الوليد الفقيه . قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، وابن عُليَّة ، عن الجرير ، عن خالد بن غلاق القيسي (٣) ، عن أبي هريرة ، قال :

من استجمع نوماً فقد وجب عليه الوضوء .

كذا روي عن أبى هريرة مطلقاً .

٩٤١ - وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن شفيق ، قال : حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك - قال : أخبرنا حيوة بن شريح ، قال : أخبرني أبو صخر : أنه سمع يزيد بن قسيط ، يقول : إنه سمع أبا هريرة ، يقول :

<sup>(</sup>١) رواه في السنن الكيرى (١: ١١٩) بلفظ: « من استحق النوم وجب عليه الوضوء » ثم قال : ولا يصح رفعه . وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (٢: ٢١) أنه روي موقوفاً بإسناد صحيح .

 <sup>(</sup>٢) أورده في السنن الكبرى (١: ١١٩) عن الحسن بنحوه ثم قال: إلى هذا ذهب المزني، وقد أورده المزني في مختصره (١: ١٧) الروايات عن عائشة وأبي هريرة والحسن ثم قال:
 ﴿ فهذا اختلاف يوجب النظر، وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان توضأ، فكذلك النائم في معناه، كيف كان توضأ.

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن غلاق القيسي ، ويقال : العيشي أبو حسان البصري ، روى عن أبي هريرة ، وروى عنه سعيد الجريري وأبو السليل ضريب بن نقير ، ذكره ابن حبان في الثقات ، ونقل ابن حجر عن ابن سعد : أنه كان ثقة قليل الحديث . وقال ابن ماكولا في علاق يقال فيه بالعين المهملة ، والأول أكثر ، وله ترجمة في الثقات لابن حبان لوحة ( ٣٣ ) - ، وتهذيب التهذيب ( ٣ : ١١١ - ١١٢ ) .

ليس على المحتبي النائم ، ولا على القائم النائم ولا علي الساجد النائم -وضوء حتى يضطجع ، فإذا اضطجع توضآ .

٩٤٢ - وهذا موقوف . وفيه - إن صح - دلالة على أن المراد بما أطلق في الأول ما قَيِّدَه في هذا .

٩٤٣ - وأما الرواية فيه عن الحسن البصري فقد ذكرناها فيما تقدم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع ( ص ) .

## ٢٦ - الوضوء من الملامسة (\*)

٩٤٤ – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

(\*) المسألة - ٣٠ - في رأي الشافعية أن الوضوء ينقض بلمس الرجُلِ المرأة الأجنبية غير المحرمي من غير حائل بينهما ، ينقض وضوء اللامس والملموس ، ولو بغير قصد .

وسبب النقض : أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر .

ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية القرآنية الكريمة: (أو لامستُم النساء) وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد بدليل قراءة: (أولامستُم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس بدون جماع.

وأولُ بذلكَ حديث « عائشة » في التقبيل بأنه إما ضعيفٌ أو مرسلٌ ، وحديث « عائشة » في لمسها لقدمه ﷺ فمولاً بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل ، أو أنه خاصٌ بالنبي ﷺ .

وفي رأي الجمهور في المذاهب الثلاثة الأخرى: أن الوضوء لا ينتقض بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة وأدلتهم على ذلك: -

١ - أن حقيقة اللمس الوارد في الآية القرآنية والمراد به على ما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن ، هو اللمس أي الجماع ، وبما قال ابن السكيت أن اللمس إذا قُرن بالنساء برواية الوطء ، يقول العرب : لامست المرأة أي جامعتُها ، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز : وهو أن اللمس يراد به الجماع لوجود القرينة وهو حديث « عائشة » الذي سيأتي .

مع ملاحظة أن المالكية والحنابلة قيدوا اللمس الناقض بما إذا كان لشهوة : فجمعوا بين الآية والأخبار التالية عن عائشة وغيرها .

٢ - حديث « عائشة » الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي ، وهو مرسل ، وضعغه البخاري ، وكل طرقه معلوله . نيل الأوطار ( ١ : ١٩٥ ) : « أن النبي على كان يقبل بعض أزواجه ، ثم يصلي ولا يتوضأ » .

٣ - حديثُ عائشةُ أيضاً ، قالت : « إن كان رسول الله ﷺ ليصلي ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله » .

رواه النسائي ، وقال ابن حجر : إسّناده صحيح نيل الأوطار ( ١ : ١٩٦ ) ففيه دليلٌ على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء .

٤ - حديث « عائشة » أيضاً ، قالت « فَقَدْتُ رسول الله ﷺ لبلةً من الفراش فالتمستُهُ ، فوضعتُ يدي على باطن قدميه ، وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناءً عليك ، كما أثنيت على نفسك رواه مسلم والترمذي وصححهُ . وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض .

قال الشافعي : قال الله ، تبارك وتعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغسَلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ الآية ( سورة المائدة - ٦ ) فذكر الله { تعالى } (١) ، الوضوء على من قام إلى الصلاة ، وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم .

٩٤٥ – وذكر طهارة الجنب ، ثم قال بعد ( ذكر ) (٢) طهارة الجنب : ﴿ وإنْ كُنْتُم مَرْضَى أُوْ على سَفَرٍ أُوْ جاءَ أُحدٌ منكم منَ الغَائِط أُوْ لاَمَسْتُمُ النّساءَ فلم تَجدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ ( سورة المائدة - ٦ ) .

٩٤٦ - فأشبه أن يكون أوجب الوضوءَ من الغائط ، وأوجبه من الملامسة .

٩٤٧ - وإنما ذكرها موصولةً بالغائط بعد ذكر الجنابة ، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة وغير الجنابة (٣) .

٩٤٨ – ثم ذكر ما أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال :

أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، ( عن ) (٤) ، ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال :

قبلةُ الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامَسة . فَمَنْ قَبَّلَ امرأتهُ أوْ جَسَّها بِيَدهِ، فَعَلَيْه الوُضوءُ (٥) .

٩٤٩ – زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : وبلغنا عن ابن مسعود قريبٌ من معنى قول ابن عمر (7).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ص).

 <sup>(</sup>٣) الأم (١ : ١٥) في باب « الوضوء من الملامسة والغائط » وفي (ح) : « فأشبهت الملامسة أن يكون اللمس باليد والقبل وغير الجنابة » وانظر الموطأ ( ١ : ٢١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من (ح) .

<sup>. (</sup>٥) رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٣٤ ) في كتاب « الطهارة » رقم ( ٦٤ ) باب « الوضوء من قبلة الرجل أمرأته » ، وهو في كتاب « الأم » ( ١ : ١٥ ) باب « الوضوء من الملامسة والغائط» وتفسير الطبري ( ٨ : ٨٩٤ ) ، وسنن البيهةي الكبرى ( ١ : ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الموطأ ( ١ : ٤٤ ) ، والأم ( ١ : ١٦ ) ، وتفسير الطبري ( ٨ : ٣٩٣ ) .

. ٩٥ - ورواه في « كتاب القديم » عن مالك .

٩٥١ – أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن بكير . قال : حدثنا مالك : أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول : من قُبْلَة الرجل امرأته الوضوء (١) .

٩٥٢ – وأخبرنا أبو سعيد في « كتاب علي وعبد الله » . قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي – بلاغا – عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله – هو ابن مسعود – قال : القُبلة من الله س ؛ ( و )  $\binom{(7)}{(9)}$  فيها الرضوء  $\binom{(7)}{(9)}$  .

 $^{(2)}$  وعن شعبة ، عن مُخارق ، عن طارق ( بن شهاب)  $^{(2)}$  ، عن عبد الله مثله  $^{(0)}$  .

٩٥٤ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر – هو ابن أبي شيبة – قال : حدثتا هُشيم ، وحفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، قال : قال عبد الله : القُبلة من اللمس وفيها الوضوء (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة ( ٦٥ ) باب « الوضوء من قبلة الرجل امرأته » ،. ص ( ١ : ٤٤ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) وقد أثر عن الإمام على رضى الله عنه قوله: ما أبالي قبلت امرأتي أوشمت ريحانا ،
 كشف الغمة ( ١ : ٥٢ ) ، والاستذكار ( ١ : ٣٢٢ ) ، ومسند زيد ( ١ : ٣.٤ ) .

وكان الإمام علي كرم الله وجههُ يرى في قوله تعالى ( أولامستم النساء ) أن اللمس المذكور في الآية الكرية هو الجماعُ ، ويقول : اللمس هو الجماع ولكن الله تعالى كنّى ، مسند زيد بشرح الروض ( ١ : ٣.٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) أورد هذا الشافعي في كتاب « اختلاف على وعبد الله بن مسعود » . (٧: ١٥١) من كتاب « الأم » طبعة بولاق ، وموقعه في سنن البيهقى الكبرى (١: ١٢٤) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ( ٨ : ٣٩٣ ) والسنن الكبري ( ١ : ١٢٤ ) .

900 – وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، عن شعبة ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، أن عبد الله قال في قوله : ﴿ أو لامستم النساء﴾ ( المائدة – ٦ ) ، قولا معناه : ما دون الجماع . وهذا الإسناد (موصول) (١) صحيح .

907 - فاستدل الشافعي في « القديم » بما روي عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود – أنهما قالا : لا يتيمم الجنب – على أنهما يريان القبلة ( من ) (7) الملامسة .

۹۵۷ - وقد رویناه عن ابن مسعود من أوجه <sup>(۳)</sup> .

٩٥٨ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو يحيى السمرقندي قال : حدثنا أبو مصعب قال : حدثنا أبو مصعب قال : حدثنا الدراوردي ، عن محمد بن عَمْرو – أظنه عن الزهري – عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال :

 $^{(1)}$  « القُبْلة من اللمم  $^{(2)}$  ، فتوضأوا  $^{(6)}$  منها  $^{(7)}$  .

۹۵۹ - « محمد بن عَمْرو » هذا هو : محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان (۷).

<sup>(</sup>١) في (ح): « موضوع ».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادةً متعينة لم ترد في النسخ المحفوظة .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا تفسير الطبري ، وابن كثير ، والمستدرك ( ١ : ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في سنن الدارقطني ، والسنن الكبرى : « اللمس » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « فتوضأ » يعنى بصيغة المفرد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في سننه في باب « صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة »

<sup>(</sup> ۱ : ۵۳ ) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى في باب « الوضوء من الملامسة » (١٢٤:١) .

وقد ورد عن الفاروق عمر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ ، فقد خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم يتوضأ مصنف عبد الرزاق (١: ١٣٥) ، وتفسير ابن كثير أيضا ، ولعل الفاروق عمر كان يقصد بالمس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة ، فإن لم يكن فلا ينقض الوضوء .

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، أبو عبد الله القرشي المدني ، يروي عن أمه فاطمة بنت الحسين ، روى عنه ابن إسحاق ، والدراوردي .

. ٩٦ - رواه إبراهيم بن حمزة ، عن الدَّراوردي ، عنه ، عن الزُّهري من غير شك .

٩٦١ - ورويناه (١) عن عبد الرحمن (٢) بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي ﷺ . في رجل أصاب من امرأة لا تحلُّ له ما يصيبه الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها ، فقاً ل : « توضأ وضُوءًا حسنا ، ثم قم فَصَلً » . وأنزل الله هذه الآية : ﴿ أقم الصَّلاةَ طرفي النهارِ وزُلْفاً من الليل ﴾ ( الآية ١١٤ - من سورة هود ) (٣) .

 $^{\circ}$  97۲ – قال الشافعيُّ ، رحمه الله ، في كتاب  $^{\circ}$  القديم  $^{\circ}$  : فخالفنا  $^{\circ}$  الناس  $^{\circ}$  فقال : ليس في القبلة الوضوء ، واحتجُّ فيها بحديث ليس بمحفوظ ، والله أعلم .

977 - قال : فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي ، الوضوء  $(\mathcal{U}^{(2)})$  .

التاريخ الكبير ( ۱ : ۱ : ۱۳۸ ) ، تاريخ ابن معين ( ۲ : ۲۵ ) ، تاريخ الثقات للعجلي من تحقيقنا الترجمة ( ۱٤٧٢ ) ، ثقات ابن حبان ( ۷ : ۲۱۷ ) ، وترتيب الثقات للهيثمي رقم (۱۱۸۱۳) .

<sup>(</sup>۱) في (ص): « وروينا ».

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : « عبد الله » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر موقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٢٥) ، وعقب عليه بقوله: « فيه إرسال : عبد الرحمن بن أبي ليلى ، لم يدرك مُعاذ بن جبل » .

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٣٤٤) ، والترمذي في كتاب التفسير ، باب « تفسير سورة هود » ، وقال : « هذا حديث لبس إسناده بمتصل » ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ، ومعاذ بن جبل مات في خلاقة الفاروق عمر ، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلامً صغير ابن ست سنين ، ثم ساق عقبه شاهدا له موصولاً صحيحاً من حديث عبد الله بن مسعود .

وحديث معاذ أيضاً رواه الحاكم في المستدرك ( ١ : ١٣٥ ) ، وسكت عنه هو والذهبي ، كما أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب « الطهارة » باب « ما ينقض الوضوء ، وما روي في الملامسة والقبلة » ، وقال : صحيح .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ليس في ( **ص** ) .

٩٦٤ - ولو ثَبَتَ حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئاً ، ولا في اللمس .

٩٦٥ – فإنَّ معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عائشة :
 « أن النبى ﷺ (كان ) (١) يقبل ثم لا يتوضأ » .

٩٦٦ – ولكني لا أدري كيف كان « معبد بن نباتة » هذا ؟ فإن كان ثقة فالحجة { فيما روى عن النبي ، الله عليه .

٩٦٧ - ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي ، للله صائماً (٣) .

۹۹۸ – قال الشيخ أحمد : « معبد بن نباتة » هذا مجهول ، « ومحمد بن عمرو بن عطاء » لم يثبت له عن عائشة شيء (2) .

9٦٩ – والصحيح رواية عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وعلي بن الحسين ، وعلقمة ، والأسود ، ومسروق ، وعمرو بن ميمون ، عن عائشة : أن النبي على الله = 1 : كان يقبل – أو يُقَبِلُهَا – وهو صائم ( ) .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : « عن النبي ﷺ أنه كان ... »

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ح).

 <sup>(</sup>٣) أورد ابن حجر هذا في تلخيص الحبير (١: ١٣١) ، وعقب عليه قائلاً: روي من عشرة أوجه عن عائشة ، أوردها البيهقي في الخلافات وضعفها .

<sup>(</sup>٤) ترجم البخاري (١:١:١) لمحمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري ، وذكر أنه قرشي مدني سمع أبا حميد ، وأبا قتادة ، وابن عباس ، وروى عنه : عبد الحميد بن جعفر، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن عمرو بن حلحلة ، والزهري ، ولم يذكر أنه روى عن عائشة ، ولا أن معبد بن نباتة ممن روى عنه .

وكذلك صنع ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٤ : ١ : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) يأتي بعد قليل حديث عروة عن عائشة ، وراجع في رواية هؤلاء عن عائشة سنن البيهقي الكبرى (١٢٧:١) .

. ٩٧ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي ، ﷺ ، قبّل بعض نسائه ، ثم خَرَجَ إلى الصلاة ، ولم يتوضأ (١) .

٩٧١ – فهذا أشهر حديث روي في هذا الباب. وهو معلول (٢) بما أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، قال : حدثنا الأعمش ، قال : أخبرنا أصحاب لنا ، عن عروة المزني ، عن عائشة، بهذا الحديث (٣) .

 $^{(1)}$  عن الثوري عن الثوري أنه قال :  $\{$  ما  $\}$   $^{(2)}$  حدثنا إلا عن عُرُورَ المُزني  $^{(8)}$  . يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>٢) عندما أورده النووي في المجموع قال : هذا حديثُ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ ، وعمن ضعفه سفيان الثوري ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل ، وأبو داود ، وأبو بكر النيسابوري ، وغيرهم ، ثم قال : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة .

وقد علق الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي ( ١ : ١٣٤ - ١٣٨ ) على هذا الحديث ، وما ورد بأنه معلول ببحث نفيس خلاصته أن هذا الحديث صحيح لا علة فيه ، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته ، ثم قال : وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث في غير عصبية لمذهب ولا تقليد لأحد ، فليراجع ذلك البحث المشار إليه .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (١: ١٢٦) ، وسنن أبي داود في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) راجع المجموع (٣٢:٢) ، وقد ذكر النووي أن عروة المزني مجهول ، كما ذكر ذلك البيهتي
 في سننه الكبرى (١: ١٢٦) عقب قول أبى داود المذكور .

<sup>(</sup>٦) يرد على هذا ما صرح به الإمام أحمّد في روايته للحديث في المسند (٦٠: ٢١) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه فهذا كما قال ابن كثير نصُ في كونه عروة بن الزبير ، ويؤكد هذا رواية ابن ماجه للحديث من طريق الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة (١: ١٦٩) .

۹۷۳ – وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري . قال : حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، قال : سمعت يحيى بن سعيد – يعني القطان – يقول : وذكر له حديث الأعمش، عن حبيب ، عن عروة ، قال : أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا ، { يزعم } (١) أن حبيباً لم يسمع من عروة – يعني ابن الزبير – شيئاً (٢) .

٩٧٤ – وأخبرنا أبو عبد الرحمن ، قال : أخبرنا علي بن عمر ، قال : حدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا علي بن المديني ، محمد بن مخلد ، قال : حدثنا علي بن المديني ، قال : سمعت يحيى  $\binom{(7)}{}$  – وذكر عنده (حديثاً )  $\binom{(1)}{}$  الأعمش ، عن حبيب ، عن عروة ، عن عائشة : تصلي وإن قطر (الدم)  $\binom{(0)}{}$  على الحصير .

 $^{(7)}$  - وفي القبلة – قال يحيى : احك عنى أنهما  $^{(7)}$  شبهُ لا شيء  $^{(9)}$  .

۹۷۶ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : سمعت عباس بن محمد الدُّوري ، يقول : قلت ليحيى بن معين : حبيب ثبت ؟ قال : نعم . إنما روى حديثين . أظن يحيى يريد منكرين : حديث : تصلي الحائض وإن قَطَر الدُّمُ على الحصير (٨) . وحديث القبلة (٩) .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ): « زعم » .

<sup>(</sup>٢) راجع السنن الكبري (١: ١٢٦) ، وقد علمت ما فيه .

<sup>(</sup>٣) هو ابن سعيد القطان كما في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « حديثه » بصيغة المفرد وما أثبتناه من نسخة ( ح ) يوافق السياق .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد في النسخ الخطبة ، وأثبتها في سنن البيهقي الكبرى .

<sup>(</sup>٦) في (ص): « أنه » . (٧) السنن الكبرى ( ١ : ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (٦٢٤) في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها » من طريق وكيع ، عن الأعمش ، عن الحبيب بن أبي ثابت ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت « يا رسول الله إني امرأة أعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على فقالت « يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : « لا ، إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير » .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٦ : ٤٢ ) والطحاوي ص (٦١) ، ورجاله ثقات ، وقد أفاض الزيلعي في الكلام عليه في نصب الراية ( ١ : ٩٩ – ٢٠. ) وصاحب الجوهر النقي على سنن البيهقي ( ١ : ٣٤٥ – ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٩) قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحبُ الجوهر النقي (١: ١٢٤) في رد دعوى من يقول: إن حبيباً لم يسمع من عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً ، وقال أيضاً : لاشك أنه لقى عروة .

٩٧٧ - قال الشيخ أحمد : وقد روى أبو روق ، عن إبراهيم التيمي ، عن عائشة :

۹۷۸ - وهذا مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، قاله: أبو داود، وغيره من الحفاظ (۲) .

۹۷۹ – وأبو روق  $^{(7)}$  ليس بالقوي . ضعفه يحيى بن معين وغيره  $^{(2)}$  .

. ٩٨ \_ ورواه أبو حنيفة ، عن أبي روق ، عن إبراهيم ، عن حفصة (٥) .

= وقال أبو داود في السنن : وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير ، عن عائشة حديثاً صحيحا . قال ابن التركماني : وهذا يدلُّ ظاهراً على أن حبيباً سمع من عروة وهو مثبت ، فيقدم على النافي ، والحديث الذي أشار إليه أبو داود وأنه عليه السلام كان يقول : « اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصرى .. » ورواه الترمذي وقال : حسن غريب .

ولم ينفرد حبيب بروايته ، فقد تابعه عليه هشام بن عروة ، عن أبيه ، رواه الدارقطني (١٠.٥) من حديث وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قبل رسول الله تشخ بعض نسائه ولم يتوضأ ، ثم ضحكت ، وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة في مسند البزار ، ورجاله ثقات .

وحبيب بن أبي ثابت : متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في التهذيب (١٧٨:٢) . (١) تقدم تخريجه ضمن الحاشية السابقة .

(٢) كالترمذي والنسائي في المواضع المذكورة ، والذهبي في ميزان الاعتدال ( ١ : ٧٤ ) .

(٣) هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي من أهل الكوفة ، يروي عن إبراهيم التيمي ، روى عنه سفيان الثوري ، وعبد الواحد بن زياد ، وترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٤: ١: ١٠) فلم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات (٧: ٢٧٧) .

(٤) رواية ابن أبي حاتم ، وابن حجر عن ابن معين في هذا أنه قال : أبو روق : عطية بن الحارث، صالحٌ وهى عبارة ليست نصاً في التضعيف ، وقد قال فيه أبو حاتم : أنه صدوق ، وقال أحمد والنسائي : ليس به بأسٌ ، ووثقه ابن عبد البر أيضاً .

الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ٣٨٣ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٢٢٤.٧ ) ، والتعليق المغني على سنن الدار قطني ( ١ : ٥١ ) .

(٥) كما في عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة ( ١ : ٣٧ ) ، وذكر مصنفه أن ابن خسرو أخرجه في مسنده أيضاً ، وقد أخرجه الدار قطني في سننه ( ١ : ٥١ ) من طريق أبي حنيفة أيضاً ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٢٧ ) . ۹۸۱ – وإبراهيم لم يسمع من عائشة ، ولا من حفصة ، ولا أدرك (7) قاله أبو الحسن الدارقطني وغيره (7) .

۹۸۲ – ورواه معاویة بن هشام – ولیس بالقوی (7) – عن سفیان ، عن أبي روق ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عائشة (2) .

٩٨٣ - واختلف عليه في متنه فقيل عنه : في قبلة الصائم . وقيل عنه : في ترك الوضوء منها (٥) .

٩٨٤ - وروى الأوزاعي ، والحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن زينب ، عن عائشة :

أن رسول الله ، على أن يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ (٦) .

 $(^{(A)})$  قاله الدارقطني وغيره  $(^{(A)})$  .

<sup>(</sup>۱) في (ح): « زمانها ».

<sup>(</sup>٢) كالذهبي في ميزان الاعتدال (٧٤:١) ، وانظر السنن الكبرى ( ١ : ١٢٧ ) ، وعقود الجواهر المنيفة ( ١ : ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو معاوية بن هشام القصار الأسدي ، أبو الحسن ، من أهل الكوفة ، يروي عن سفيان الشوري ، وشريك ، روى عنه ابن أبي شيبة ، وأهل العراق ، مات سنة ( ٢.٤ ) ، وقيل : (٢.٥)، وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ٤ : ١ : ٣٧٧ ) ، وابن أبي حاتم في الجرح (٤: ١ : ٣٨٥ ) ، فلم يذكر فيه جرحا ، وذكره العجلي في تاريخ الثقات من طبعتنا ( ١٥٩٨ ) وكذا ابن شاهين ( ١٢٧٦ ) ، وابن حبان ( ٩ : ١٦٦ ) ، وترتيب ثقات ابن حبان من تحقيقنا ( ١٣٠٠ ) ، وقال الآجري عن أبي داود : ثقة ، وقال ابن معين ، صالح ، وانظر ترجمته أيضاً في ميزان الاعتدال ( ٤ : ١٦٨ ) ، وتهذيب التهذيب ( ١٠ : ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أي موصولاً حيث روى إبراهيم التيمي هنا عن أبيه .

<sup>(</sup>٥) سنن الدار قطني (١:١٥).

 <sup>(</sup>٦) الحديث في مسند الإمام أحمد ( ٦ : ٦٢ ) ، وسنن ابن ماجه ( ١ : ١٦٨ ) ، وسنن الدارقطني ( ١ : ٢٥ ) موصولاً ، وفي تفسير الطبري ( ٨ : ٣٩٧ ) مرسلاً .

<sup>(</sup>٧) هي زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهي زينب السهمية وقد روت عن عائشة أم المؤمنين في القبلة ، وعنها أخوها وابن أختها : عمرو بن شعيب ، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات انظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي الترجمة رقم ( ١٦١٧١ ) ويبدوا أنها لم ترد في ثقات ابن حبان المطبوع ، وترجمتها في تهذيب التهذيب ( ١٢ : ٢٢ ) ، وترجم لها ابن سعد في الطبقات ( ٢٠ : ٣٥٢ ) طبعة ليدن ، فيرجى من ذلك كله أنها ليست بمجهولة .

<sup>(</sup>٨) كابن حزم في المحلى ( ١٠ : ٢٩٥ ، ٣.٢ ) والحديث إذا لا يعل بهذا .

٩٨٦ - ورواه العرزمي ، عن عمرو ، عن أبيه عن جده ، والعرزمي متروك<sup>(١)</sup> .

٩٨٧ – وروي بإسناد مجهول عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن عروة،
 عن عائشة (٢) .

۹۸۸ - وروي عن سعید بن بشیر (7) - وهو ضعیف (1) - عن منصور بن

وقال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٤: ١.٥) ، وجرحه ابن حبان (٢: ٢٤٦) ، وقال عنه الذهبي في الميزان (٣: ٦٣٥) : هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ، ولكن كان من عباد الله الصالحين .

(٢) أورده الدار قطني في سننه (١: ٤٩) من طريق عمر بن سيار عن أبيه عن ابن أخي الزُّهري بهذا الاسناد ، وذكر الذهبي في الميزان (٣ - ٣.٣) أن عمر بن سيار الذي يروي عن ابن أخى الزُّهري ليس بالمتين وراجم أيضاً نصب الراية (١: ٧٤) وهامشه .

(٣) هو سعيد بن بشير الأزدي ، البصري ، الشامي ، وأصلهُ من البصرة : أخرج له الأربعة في « سننهم » ، ضعفه ابن معين ، وابن المديني ، والحاكم ، وأبو داود ، وقال البخاري : « يتكلمون في حفظه ، وهو محتمل » .

وقال أبو حاتم ، وأبو زرعة : « محلة الصدق عندنا » ، وقال البزار : « هو عندنا صالح ليس به بأس » وقال عبد الرحمن بن إبراهيم : « يوثقونه » ، وقال دُحيم : « ثقة » . تهذيب التهذيب ( ٤ : ٨ ) ، وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ٧ : ٢٦٤ ) ، تاريخ ابن معين (١٩٦٠) ، طبقات خليقة ( ٢١٦ ) ، وعلل أحمد ( ١ : ٤١٣ ) ، التاريخ الكبير للبخاري : (٢ : ١ : ٤٦) الترجمة ( ١٩٢١ ) ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي . ٤٦) الترجمة ( ١٩٢١ ) ، والضعفاء الصغير له الترجمة ( ١٣١١ ) ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : (٧٠١ – ٢٥٩ ، ٢٦٦ ، ٢٧٦ ، ٤١٠ ، ١ ، ١ ، ٢١ ) الترجمة ( ٢١٠ ) . والمعرفة ليعقوب ( ١ : ١٥٨ ، ٢١٢ ) والجرح والتعديل : (٢ : ١ : ٢ ) الترجمة ( ٢١٠ ) . وسير والمجروحين لابن حبان ( ١ : ٢١٩ ) ، وثقات ابن شاهين من تحقيقنا الترجمة ( ٤١٣ ) ، وسير أعلام النبلاء (٤١٠) ، وطبقات المفسرين ( ١ : ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي : قال عنه البخاري في التاريخ (١) هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي : « تركه ابن المبارك ربحبي » .

وقال ابن معين في تاريخه ( ٢ : ٧٢٩ ) . ليس بشيء .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١: ٤٩) ، ونصب الراية (١: ٧٧) .

زاذان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة (١) .

۹۸۹ - وروي بإسناد آخر مجهول عن عيسى بن يونس ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عروة ، عن عائشة .

. ۹۹ - ولا يصح شيء من ذلك ، وكيف يكون ذلك من جهة الزهري صحيحاً، ومذهب الزهري بخلافه (۲) .

99۱ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو نصر بن قتادة ، قالا : أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، قال : حدثنا أبر عمرو بن نجيد ، قال : حدثنا ابن بكير ، وقال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، أنه كان يقول : من قُبْلة الرجُل امرأتَهُ الوُضُوءُ (٣) .

عن عن هشام بن عروة ، عن وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيد ، عن عائشة (8) .

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ، الأثر ( ٦٥ ) ، في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء من قبلة الرجل امرأته » ( ١ : ٤٤ ) ، والدار قطني في السنن ( ١ : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ): « مسلم » ، وهو خطأ فهو حاجب بن سليمان بن بسام المنبجي ، يكنى أبا سعيد وهو مولى بني شيبان ، روى عن سفيان بن عيينة ، وروى عنه النسائي ، وقد وثقه ابن حبان ، وله ترجمة في الميزان ( ١ : ٢٩٤ ) ، وتصب الراية ( ١ : ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كما في سنن الدارقطني (١٠:٥) من حديث «عائشة» ، قالت: «قبل رسول الله على معن نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ثم ضحكت » ، وقد عقب الدار قطني بقوله: تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه .. وأورده الذهبي في الميزان ، وابن حجر في التهذيب عن الدار قطني كلاهما في ترجمة حاجب بن سليمان ، كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (١:٧٥).

<sup>(</sup>٥) قال الدار قطني في السنن : « وحاجب لم يكن له كتاب ، إنما كان يحدث من حفظه » ، وأورد له في « باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة » حديثاً وهم فيه فقال : « حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا حاجب بن سليمان ، قال : حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قبل رسول الله ﷺ بعض نسائه ، ثم صلى ، ولم يترضأ ، ثم ضعكت .

تفرد به حاجب بن وكيع ، ووهم فيه ، والصواب : عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي تلك كان يقبل وهو صائم ، وقد تعقبه الزيلعي فقال : « النيسابوري إمام مشهور ، وحاجب لا يعرف فيه مطعن وقد حدث عنه النسائي ووثقه ، وقال في موضع آخر : لا بأس به ، وباقي الإسناد لا يُسأل عنه .. ولقائل أن يقول : هو تفرد ثقة ، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه ، بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة ، ولكن النسائي وثقه ، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم ، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له » .

۹۹۳ - قال الدارقطني - فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن ، وأبو بكر الأصبهاني عند - وهم فيد حاجب ، والصواب بهذا الإسناد : أن النبي ، على كان يقبل وهو صائم . « وحاجب » لم يكن لد كتاب ، إنما كان يحدث من حفظه (۱) .

۹۹۶ – وروي عن : أبي أويس  $(\Upsilon)$  ، والحسن بن دينار  $(\Upsilon)$  ، وعبد الله بن محمد  $(\Upsilon)$  ، وابن أبي ليلى  $(\Upsilon)$  ، ومحمد بن جابر  $(\Upsilon)$  ، عن هشام بن عروة ،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبَحيُّ ، أبو أويس المدني ، والد إسماعيل بن أبي أويس ، وابن ابن عم مالك بن أنس وصهرهُ على أخته .

وأُخرج له مسلم ، والأربعة ، وقال الإمام أحمد : صالح ، وقال أبو داود : ليس به بأس ، وقال ابن معين : صالح ، وقال النسائي : مدني ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : يكتب حديثه ، وقال أبو زرعة : صالح صدوق ، وقال أبو حاتم : بكتب حديثه ولا يحتج به ، وليس بالقوي ، وقال الدارقطني : في بعض حديثه عن الزهري شيء .

و انظر ترجمته في : تاريخ ابن معين ( ٢ : ٣١٧ ) علل أحمد ( ١ : ١٣٣ ) ، التاريخ الكبير: ( ٣ : ١ : ١٢٧ ) الترجمة ( ٣٧٧ ) ، والتاريخ الصغير ( ٢ : ١٧٨ ) ، والمجروحين ( ٢ : ٢٤ ) وتاريخ بغداد ( . ١ : ٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن دينار ، وهو الحسن بن واصل ، ودينار زوج أمه ، وقد ضعفه كل علماء الجرح والتعديل ، ولم يوثقه أحد ، وانظر ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : ١١٣ ) ، والتاريخ الكبير ( ١ : ٢ : ١ ) ، الضعفاء الكبير ( ١ : ٢٢ ) ، المجروحين ( ١ : ٢٣١ ) ، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي من تحقيقنا (١٤٩١)، ميزان الاعتدال ( ١ : ٢٣٧ ) ، لسان الميزان ( ٢ : ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في ميزان الاعتدال (٢: ٣٦٣) ، ولسان الميزان (٤: ١٨) وقد نقل تضعيف الدار قطني له .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، الفقيه ، يُكنى : أبا عبد الرحمن ، وكان معاصراً لهشام بن عروة ، وقد ذكره زائدة فقال : كان أفقه أهل الدنيا ، وذكره العجلي في تاريخ الثقات فقال : كان فقيها صاحب سُنة صدوقاً جائز الحديث ، وذكره ابن حبان في المجروحين . (٢٤٣:٢) فقال : «كان ردى الحفظ ، كثير الوهم ، فاحش الخطأ » .

وانظر ترجمته في التاريخ الكبير ( 1:1:1:1 ) ، ميزان الاعتدال ( 1:1:1:1 ) ، والجرح والتعديل ( 1:1:1:1 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 1:1:1:1 ) ، والوافي بالوفيات ( 1:1:1:1 ) ، وتهذيب التهذيب ( 1:1:1:1 ) ، والضعفاء الكبير من تحقيقتا ( 1:1:1 ) .

<sup>· (</sup>٥) هو محمد بن جابر اليمامي السُّعَيمي : صدوق ، ذهبت كتبه وساء حفظه ، وخلط كثيراً ، وعمى ، وصار يلقن .

تأريخ ابن معين ( ٢ : ٧ : ٥ ) ، التاريخ الكبير ( ١ : ١ : ٥٣ ) ، الجرح (٣ : ٢ : ٢١٩)، المجروحين ( ٢ : ٢٠٠ ) ، الضعفاء الكبير ( ٤ : ٤١ ) ، الميزان ( ٣ : ٤٩٦ ) ، تهذيب التهذيب ( ٩ : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في سنن الدار قطني كما تقدم .

عن أبيه ، عن عائشة <sup>(١)</sup> .

٩٩٥ - وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته (٢).

٩٩٦ – ورواه غالب بن عبيد الله الجزري (7) – وقيل : عبد الله بن غالب عن عطاء ، عن عائشة (8) ، (9) ، (9) ، (1) (1) (1) (1)

٩٩٧ - وروي من وجه آخر عن عطاء (٦) . وكل ذلك ضعيف .

٩٩٨ - والصحيح: عن عطاء من قوله (٧).

٩٩٩ - وعن عطاء عن ابن عباس (A) . من قوله .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) و ( ح ) : « بروايتهم » .

<sup>(</sup>٢) هو غالب بن عبيد الله العُقيلي الجزري: يروي عن عطاء ، ومجاهد ، وقد سمع منه وكبع وتركه وضعفه ابن معين ، وابن حبان ، والدار قطني وغيرهم ، وله ترجمةً في التاريخ الكبير (١٠١٠١) ، تاريخ ابن معين (٢: ٢٠٨٤) طبقات ابن سعد (٧: ٤٨٣) طبعة بيروت ، المجروحين (٢: ٢: ٢) ، الضعفاء الكبير (٣: ٤٣١) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ٤٨) ميزان الاعتدال (٣: ٣٠١) ، لسان الميزان (٤: ٤١٤) .

 <sup>(</sup>٣) هذا وهم ووقع فيه خالد بن سلمة الجهني راويه عن غالب ، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي
 في التحقيق ( ١ : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في السنن في الموضع المشار إليه (١: ٥٠) ، وعقب عليه بقوله : «غالب هو ابن عبيد الله ، متروك » .

<sup>(</sup>٥) يريد بذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق الوليد بن صالح ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري عن عطاء ، عن عائشة أن النبي على كان يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ ، ثم عقب على هذا بقوله : يقال : أن الوليد بن صالح وهم في قوله : عن عبد الكرم ، وإنما هو حديثُ غالب .

 <sup>(</sup>٦) كما روى ذلك الدار قطني في سننه من طريق سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عطاء ،
 قال : « ليس في القبلة وضوء » وقد قال الدارقطني عقبه : « وهذا هو الصواب » .

<sup>(</sup>۷) كما روى الطبري في تفسيره ( ۸ : ۳۸۹ ) . طبعة دار المعارف ، والبيهةي في سننه الكبرى ( ۱ : ۱۲۶ ) ، والزيلعي في نصب الراية ( ۱ : ۲۸ ) . والزيلعي في نصب الراية ( ۱ : ۷۱ ) .

<sup>(</sup>A) كما مضى في رواية غالب عن عطاء ، عن عائشة ، وقد تبين ما فيه ، وانظر السنن الكبرى ( A ) . ( ۱۲۷ ) .

... 1 -وجعله « بعض الضعفاء » عن عطاء ، عن عائشة ، مرفوعاً (1).

١..١ - والصحيح عن عائشة في قبلة الصائم.

به الله أعلى الصعفاء (Y) . فحملوه (Y) على ترك الوضوء منها (Y) . والله أعلم .

- قال أصحابنا : ولو صح منها إسناد واحد لقلنا به - إن شاء الله - كما قال الشافعي في + القديم + .

١.١٠ وقد روينا إيجاب الوضوء منها عن من سميناهم من الصحابة بأسانيد صحيحة ، مع الاستدلال بالكتاب والاحتياط لأمر الطهارة . وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما مضى عن حبيب بن أبى ثابت .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : « فحمله » .

<sup>(</sup>٣) راجع السنن الكبري ( ١ : ١٢٧ ) ، والمجموع للنووي ( ٢ : ٣٢ ) .

## ٢٧ - الوضوء من مس الذكر (\*)

١.٠٥ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه سمع عروة بن الزبير ، يقول :

دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان : من مس الذكر الوضوء . فقال عروة : ما علمت ذلك . فقال مروان : أُخْبَرَتْني بُسْرة بنت صفوان أنها سَمِعَتْ رسول الله ، ﷺ ، يقول : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » .

١٠.٦ – هذا حديث أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، عن عبد الله بن
 مسلمة ، عن مالك .

۱..۷ – ورواه يحيى بن بكير عن مالك ( في الموطأ ) (١) وقال في الحديث : فليتوضأ وضوءه للصلاة (٢) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣١ - لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بمس الفرج ، وينتقض عند الجمهور ، ودليل الحنفية : حديث طلق بن علي الذي سيأتي بعد قليل ، وأما دليل الشافعية والحنابلة فهو حديث بسرة التالي أيضاً ، ودليل المالكية الاقتصارعلى حديث : « من مس ذكره فلا يُصلي حتى يترضأ » .

انظر في هذه المسألة: شرح معاني الآثار للطحاوي ( \ : 3 ) ، فتح القدير ( \ : 3 ) ، مراقي تبيين الحقائق ( \ : 3 - 3 ) ، المبسوط ( \ : 3 ) ، اللباب ( \ : 3 - 3 ) مراقي الفلاح: ص (3 ) وما بعدها ، المهذب (\ : 3 - 3 ) ، حاشية الباجوري (\ : 3 - 3 ) ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ( 3 ) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلتهُ ( \ : 3 ) ، 3 - 3 ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) رواية يحيى بن يحيى التي بين أيدينا ليس فيا العبارة الأخيرة ، فنصُّها : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » .

١٠.٨ - والذي يخالفه يطعن فيه ، بأنَّ عُرُوةَ بن الزبير جعل يماري مروان بن الحكم في ذلك ، حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك ، فأرسلت إليه بسرة (١) بمثل الذي حدثه عنها مروان (٢) .

١٠.٩ - ومعروف عن عروة بن الزبير أنَّهُ صَارَ إلى هذا الحديث . ولولا ثقة الحرسى عنده لما صار إليه .

. ۱.۱ – ثم قد روي عن عروة أنه سأل بُسْرة عن ذلك ، فصدقته بما قال(7).

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه وعلق عليه قائلاً: « معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا » ، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطياً له إلى بُسْرة فسألها ، ثم أتاهم فأخيرهم بما قالت بُسْرة ، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بُسْرة فسمع منها ، فالخبر عن عروة ، عن بُسْرة متصل غير منقطع ، وصار مروان والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد ، ثم أخرجه عن عروة عن بُسْرة .

وفي هذا إبانة عما حدى بعروة أن يتوقف في قبول خبر مروان حتى يقف بنفسه على صحته ، وفيه كذلك رد على من رفض قبول الخبر المجرد ورود مروان بطريقه ، أو لما تبادر إلى الأفهام من عماراة عروة لمروان بن الحكم فيه ؛ فقد أبان ابن حبان أن الخبر لا يعتمد في اتصاله على مروان ولا على شرطيه وإذا فلا يتم للمخالف أن يطعن بمروان في صحة الحديث أو العمل به .

(٣) يرد البيهتي بهذا على من طعن في الخديث بجهالة الحرص . ، ومن جملة ما قاله البيهتي في ذلك : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان ، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان ، فقد احتج بجميع رواته ، واحتج البخاري بحروان بن الحكم في عدة أحاديث ، فهو على شرط البخاري بكل حال .

وراجع تلخيص الحبير لابن حجر ( ١ : ١٣١ ) .

<sup>=</sup> والحديثُ أخرجهُ مالكُ في المرطأ ( ١ : ٢٤ ) ، كتاب الطهارة – باب و الوضوء من مس الفرج » ، حديث ( ٥٨ ) ، والشافعي في كتاب و الأم » ( ١ : ١٩ ) ، في كتاب و الطهارة » – باب و الوضوء من مس الذكر » ، والإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢ . ٤ ) في مسند بُسرة بنت صفوان ، والدارمي في سننه ( ١ : ١٨٤ ) في كتاب و الوضوء » – باب و الوضوء من مس الذكر » ، وأبو داود في كتاب و الطهارة » الحديث ( ١٨٨ ) باب و الوضوء من مس الذكر » ، والترمذي في كتاب و الطهارة » الحديث ( ١٨٨ ) ، باب و الوضوء من مس الذكر » صوالترمذي في كتاب و الطهارة » ( ١ : . . ١ ) ، باب و الطهارة » ( ١ : . . ١ ) ، باب و الوضوء من مس الذكر » صوب والنسائي في كتاب و الطهارة » ( ١ : . . ١ ) ، باب و الوضوء من مس الذكر » صوب باب و الوضوء من مس الذكر » . وموقعه في سنن البيهتي الكبرى ( ١ : ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « مثل » .

الا الحرن الخارث الفقيه ، وأبو بكر بن الحارث الفقيه ، قالا : خبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه : أن مروان حدثه عن بسرة بنت صفوان – وكانت قد صحبت النبى على النبى . على :

إذا مس أحدكم ذكره فلا يُصلين حتى يتوضأ .

قال: فأنكر ذلك عُرُوزَ ، فسأل بُسْرة . فصدقته بما قال (١١) .

۱.۱۲ - قال علي: تابعه ربيعة بن عثمان ، والمنذر بن عبد الله الحزامي ، وعنبسة بن عبد الواحد ، وحميد بن الأسود ، فرووه عن هشام . هكذا : عن أبيه عن مرواه عن بسرة .

1. ۱ - قال عروة : فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته (<sup>۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) حديث هشام بن عروة أخرجه الترمذي في الطهارة باب و الرضوء من مس الذكر » وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٤٧٩ ) ، وقال الترمذي عقب الطهارة حديث ( ٤٧٩ ) ، وقال الترمذي عقب الحديث : هذا حديث حسن صحيح ، وأورد عن البخاري قوله : أصح شيء في هذا الباب حديث بُسْرة ، ثم قال : وفي الباب عن أم حبيبة ، وأبي أيوب ، وأبي هريرة ، وأروى بنت أنيس ، وعائشة ، وجابر ، وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو .

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ : ١٣٦ ) ، والدار قطني في سننه ( ١ : ٥٣ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٢٩ – ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١: ١٣٧) ، وسنن الدارقطني (١: ٥٣) ، والسنن الكبرى (١٢٩:١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

إذا أَفْضَى أحدكم بيده إلى ذكره - ليس بَيْنَهُ وبينها شيء - فُلْيَتَوَضًّا (١).

۱.۱۵ – هكذا رواه الشافعي في كتاب « الطهارة » . ورواه في سنن حرملة عن عبد الله بن نافع ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن أبي موسى الخياط ، عن سعيد بن أبي سعيد .

قال : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا أبو علي بن الحسن  $(^{1})$  بن فهر المصري ، بمكة قال : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن موسى بن كامل ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مقلاص ، قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع . فذكره  $(^{(7)})$  . إلا أنه لم يقل : «ليس بينه وبينها شيء  $(^{(1)})$  » .

۱.۱۷ – قال الشافعيُّ في رواية حرملة : روى حديث يزيد بن عبد الملك عدد ، منهم : سليمان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله بن دينار ، عن يزيد بن عبد الملك ، لا يذكرون فيه أبا موسى الخياط . وقد سمع يزيد بن عبد الملك من سعيد المقبري .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ص (٤) ، وفي كتاب « الأم » ( ١٩٠١) في باب « الرضوء من مس الذكر » ، والإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٣٣ ) ، والحاكم في المستدرك ( ١ : ١٨٨)، والدار قطني في سننه ( ١ : ٥٣ ) ، وأورده النووي في المجموع ( ٢ : ٣٤ ) عن الشافعي ، والبويطي ، والبيهقي ، ثم قال : وفي إسناده ضعف ، لكنه يقرى بكثرة طرقه ، وقد سبق أن أشار الترمذي إلى طريق أبي هريرة هذا ، وأورده الطحاوي في معاني الآثار ( ١ : ٧٤ ) ، ثم ضعف هذه الرواية بيزيد بن عبد الملك ، وقد قال ابن حبان : واحتججنا به بنافع لا بيزيد ، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في « كتاب الضعفاء » ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٣ ) ، والطبراني في المعجم الصغير .

وفي التلخيص الحبير قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نُعيم ، ويزيد ، جميعاً عن المقبري ، فصح الحديث . وراجع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (١٤٤) من تحقيقنا ، والتحقيق لابن الجوزي (١:١٩) ، ونصب الراية (١:١٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) « الأم » ( ١ : ١٩ ) ، ومسند الشافعي ص (٤) .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ثابتة في روايتي ، الأم والمسند .

۱.۱۸ – قال الشيخ أحمد : وروى عبد الرحمن بن القاسم المصري ، ومعن ابن عيسى ، وإسحاق الفروي ، وغيرهم عن يزيد ، عن سعيد كما قال الشافعي .

۱.۱۹ - و « يزيد » هو ابن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .

. ١.٢ - سئل عنه أحمد بن حنبل ، فقال : شيخ من أهل المدينة ، ليس به بأس (١) .

القارى ، عن سعيد المقبري ، كما رواه يزيد بن عبد الملك (7) .

۱.۲۲ – وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قال : خبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، وابن أبي فُديك ، عن ابن أبي ذئب . عن عُقبة ابن عبد الرحمن ، قال :

قال رَسُولُ اللَّه ، فع :

« إذا أَفْضَى أحدكم بيده إلى ذكره فَلْيَتَوَضَّا » .

الله النبي ، عن أنع ، فقال : عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر ، عن النبي ، عن النبي ، الله .

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي النوفلي ، له ترجمة في التاريخ الكبير (٤١٠) ، فقال : قال أحمد بن حنبل : عنده مناكير ، وأعاده في التاريخ الصغير (١١١) عيث نقل عن الإمام أحمد قوله : حنبل : عنده مناكير ، وأعاده في التاريخ الصغير (١١٠١) حيث نقل عن الإمام أحمد قوله : شيخ من أهل المدينة ليس به بأس ، وذكره النسائي في الضغاء الصغير (١١١) فقال : متروك الحديث مدني ، وذكره ابن حبان في المجروحين (٣:٢٠١) ، فقال : كان ممن ساء حفظه حتى كان يروي المقلوبات عن الثقات ، ويأتى بالمناكير عن أقوام مشاهير ، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج باثاره ، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسًا .

وله ترجمة في الجرح والتعديل (٤:٢: ٢٧٨) ، والضعفاء الكبير للعقبلي (٤: ٣٨٤) ، وميزان الاعتدال (٤: ٣٤٠) ، وتهذيب التهذيب (١١: ٣٤٧) ، ونصب الراية (١: ٥٦) حيث أورد الزيلعي عبارات البيهقي في يزيد بن عهد الملك .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الطريق الثاني مع طريق يزيد ، وقد تقدمت الإشارة إليه .

١.٢٤ - قال الشافعي : وسمعتُ غَيْرَ واحدٍ منَ الحُفَّاظِ يروونه (١) لا يذكرون فيه جابراً (٢) .

الدمشقي ، عن عبد الله بن الفع كذلك موصولا . (7)

۱.۲۹ – قال الشافعي في « القديم » : وروى ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن بسرة ، وزيد (1) بن خالد الجهني ، عن النبي ته ، معناه ، يعني معنى حديث مالك .

1. ٢٧ – وهذا الحديث فيما أنبأنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، إجازة : أن أبا الحسن : محمد بن عبد الله بن صبيح أخبرهم ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا محمد بن بكر البرساني ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : حدثني الزهري عن عبد الله ابن أبي بكر ، عن عروة – ولم أسمعه منه – أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان ، وعن زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله عليه ، قال :

« إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » .

۱.۲۸ - هذا إسناد صحيح (٥) لم يشك فيه راويه (٦) ، وذكر الحديث عنهما جميعاً .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « يرويه » .

<sup>(</sup>٢) الحديث في الأم (١: ١٩ - ٢٠)، ومسند الشافعي ص (٤) بروايتيه اللتين أشار إليهما البيهةي هنا، وفي السنن الكبرى (١: ١٣٤)، وفي سنن ابن ماجه (١: ١٦٢)، وفي التحقيق لابن الجوزي (١: ١٠١) موصولاً وفي نصب الراية (١: ٥٧) بروايتيه، قال ابن عبد البر: إسنادُه صالحٌ، وقال غيره: لا أعلم به بأس. التلخيص الحبير.

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « دحيمة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) « يزيد » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) هذا الحكم بالصحة ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (١٣٢:١) ، ثم قال : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بكر البرساني ، عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) « رواته ».

۱.۲۹ - وكذلك رواه أحمد بن حنبل عن البرساني ، ورأى محمد بن يحيى الذُّهلي روايته من غير شك هي المحفوظة (۱).

. ٣٠. - ورواه أيضاً ، محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد الجهني .

1. ٣١ - أخبرناه أبو سعد الماليني ، قال : حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال :

سمعت رسول الله على ، يقول : « من مس فرجه فليتوضأ » (٢) .

١٠.٣٢ – قال زهير بن حرب : هكذا عندي ، وإنما رواه عروة ، عن بسرة .

١.٣٣ - قال الشيخ أحمد : قد أخبرنا الزهري أنه لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر ، وهو من الثقات عن عروة ، ثم عروة رواه عن بسرة عن زيد بن خالد كما رواه ابن جريج .

١.٣٤ - أخبرنا أبو سعد (٣) الماليني قال : حدثنا أبو أحمد بن مهدى

<sup>(</sup>١) رواية أحمد لحديث بسرة بطرقه في مسنده ( ٦ : ٦ . ٤ – ٤ . ٧ ) .

<sup>(</sup>۲) حديث زيد بن خالد الجهني من طريق ابن إسحاق أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ١٩٤ ) ، وابن أبي شببة في المصنف ( ١ : ١٦٣ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٣:١) وقال : إنه منكر ، وأخلق به أن يكون غلطا ، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه – من رأيه – أن لا وضوء فيه ، فلما قال له مروان ، عن يسرة ، عن النبي ﷺ ، ما قال ، قاله عروة : سمعت به ، وهذا بعد موت زيد بن خالد ، فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد ، عن النبي ﷺ ؟ .

وقد أورده ابن الجوزي في التحقيق ( ١ : ١١٨ ) ، ثم قال : في طريقه ابن إسحاق وقد قدح فيه مالك .

وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٢٤٤ ) ، وقال : رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلسٌ ، وقال : حدثني .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( س ) ، ( ص ) : « سعيد » وهو تحريف .

الحافظ ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سلام ، قال : حدثنا سليم بن مسلم أبو مسلم ، عن ابن جريج ، عن عبد الواحد - هو ابن قيس – عن ابن عمر ، عن النبي على ، قال :

« مَنْ مَسٌ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضًا » (١) .

 $^{\circ}$  . ۲ - ورواه الشافعي في  $^{\circ}$  كتاب القديم  $^{\circ}$  عن مسلم بن خالد  $^{\circ}$  عن ابن جريج .

١.٣٦ - قال الشافعي : وأخبرنا مسلم ، عن ابن جُريْج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : سمع ابن عمر بُسْرة تحدث بحديثها (7) عن النبي ، (7) مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات (7) .

. ۱.۳۷ – قال : وأخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجال من الأنصار .

أن النبى على قال : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » .

. ٣٨ - قال : وأخبرنا مسلم ، وسعيد ، عن ابن جُريج ، عن ابن أبي مُليْلة : أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس - أحسبه قال قد صلى ركعة أو أكثر -

 <sup>(</sup>١) راجع في هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١: ١٦٣) والطحاوي في معاني
 الآثار (١: ٧٤) ، والدارقطني في السنن (١: ٥٣) ، والزيلعي في نصب الراية (١: ٥٩: ١)
 وابن حجر في تلخيص الحبير (١: ١٣٣ – ١٣٤) ، وقد ذكر أن طرقه كلها ضعيفة .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : وحديثها يه .

<sup>(</sup>٣) كان ابن عمر يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء ، وكان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء ، وكان إذا مس هو فرجه توضأ ، فعن سالم أنه قال : رأيت ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له : يا أبتي أما يجزيك الغسل عن الوضوء ، قال : بلى ، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ ، مصنف عبد الرزاق ( ١ : ١١٥ ) ، والمحلى ( ١ : ٢٣٧ ) ، والاستذكار (٢١٢:١) ، والمغني ( ١ : ١٧٨ ) ، والموطأ ( ١ : ٠٠ ) ، وسنن البيهتي الكبرى ( ١ : ١٣١ ) ، وشرح السنة ( ٢ : ١٣٠ ) .

إذ زلت يده على ذكره فأشار إلى الناس: أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقى من الصلاة (١).

۱.۳۹ – قال الشيخ أحمد : حديث يحيى بن أبي كثير – فيما أنبأنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، إجازة : أن أبا الحسن : محمد بن عبد الله ( بن محمد ) (۲) بن صبيح أخبرهم ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن شيروية ، قال : أخبرنا إسحاق الحنظلي ، أخبرنا محمد بن بكر البرساني ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : وقال يحيى بن أبي كثير : عن رجل من الأنصار :

أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ ، صَلَّى ثم عاد في مَجْلسه فتوضأ ثم أعاد الصلاة فقال : إنى كنتُ مسست ذكري فنسيت (٣) .

الطرائفي ، قال : حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا بن سعيد ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن مُصْعَب بن سعد ، أنه قال :

كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص ، فاحْتَكَكُبْتُ ، فقال سعد : لَعَلَّكَ مَسسْتُ ذَكَرَكَ ؟ فَقُلْتُ : نعم ، فقال : قُمْ (٤) فَتَوَضَّا ، فِقمتُ فتوضَّاتُ ثم رَجَعْتُ (هُ) .

١٠٤١ – قال : وحدثنا مالك ، عن نافع :

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١ : ١١٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( ٤١٣ ) ص ( ١ : ١١٣ – ١١٤ ) ، من طريق يحبى ابن أبي كثير مرسلا ، ومروي هنا عن رجُل مجهول من الأنصار .

<sup>(</sup>٤) في (ح): « فقال لي: قم » .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ رقم ( ٥٩ ) في الطهارة - باب « الوضوء من مس الفرج » ص (٤٢:١) .

أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مَسَّ الرجلُ ذكرَهُ فَقَد وَجَبَ عليه الوضوء (١).

١٠٤٢ – قال : وحدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ ، فقلت له : يا أبه (7) أما يُجْزيك الغُسْل من الوضوء ؟ قال : بلى ، ولكنى أحياناً أمس ذكري فأتوضأ (7) .

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فقد وَجَبَ عليه الوضُوءُ (٤) . وحدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول :

١ . ٤٤ - وروي الشافعي في « كتاب القديم » عن مالك بن أنس هذه الآثار
 كلها .

1.20 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قال : خبرنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر - أظنه عن عبيد الله بن عمر - عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : إذا مست المرأة فرجها توضأت (٥) .

١.٤٦ - تابعه عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر .

١.٤٧ - وروينا (٦) عن عطاء ، عن ابن عباس في الوضوء من مس

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الطهارة رقم ( .٦ ) ، في باب « الوضوء من مس الفرج » ، ص ( ١ :

٤٢ ) ، وعبد الرزاق في المصنف ( ١ : ١١٥ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١٣١:١) .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : « يا أبتي » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ( ١ : ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١: ١٣٨) ، وصححه ، وأقره الذهبي ، كما رواه الدارقطني في سننه (١: ١٥٥) ، وموقعه في سنن البيهةي الكبرى (١: ١٣٣) ، ولكن ذكره النووي في المجموع (٢: ٣٤) وعقب عليه بقوله : « حديث عائشة ضعيف ، وفي حديث بسرة كفاية ».

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) : « ورويناه » .

الذكر (١) ، وروينا عن مَكْحول ، عن عَنْبَسَةً بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، عن النبي ﷺ (٢) .

١.٤٨ - قال الشافعي في القديم : وخالفنا « بعض الناس » في هذا القول واحتج بما روي عن نفر من أصحاب النبي علله ، أنهم قالوا : لا وضوء فيه .

١.٤٩ - وسماهم في موضع آخر : فذكر عليا ، وحذيفة ، وابن مسعود ،
 وابن عباس ، وعمران بن الحصين ، وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبى وقاص .

. ٥. ١ – وقال: لم يرووه إلا عن بسرة ، وحديث النساء إلى الضعف ما هو .

١٠٥١ – قال الشافعي : قد روينا قولنا عن غير بسرة ، عن النبي على الله

۱.۵۲ – والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروى عن عائشة بنت عجرد ، وأم خداش ، وعدة من النساء ليس بمعروفات في العامة (۳) ، ويحتج بروايتين (٤) . ويضعف بسرة مع سابقتها ، وقديم هجرتها ، وصحبتها النبي على ، وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار ، وهم متوافرون ، فلم يدفعه

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ۱ : ۱۳۱ ) ، والتلخيص الحبير ( ۱ : ۱۳۱ – ۱۳۷ ) ، ونصب الراية ( ۱ : ۵ – ۹۶ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الترمذي في جامعه ( ۱ : ۱۳ ) ، وذكر تصحيح أبي زُرْعَة لهذا الحديث ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۱ : ۱۳۸ ) ، وانظر معاني الآثار ( ۱ : ۷۵ ) ، والمراسيل
 لابن أبي الحاتم ص ( ۷ ) ) .

وقد أشار الزيلعي في نصب الراية ( ١ : ٥٧ ) إلى انقطاع هذا الحديث .

وقد أشار إلى ذلك الترمذي عندما أخرجه فقال: قال محمد ( يعني البخاري ): لم يسمع مكحول من عنبسة ، ثم قال الترمذي: « وكأنه لم يَرَ هذا الحديث صحيحاً ».

وأخرجه ابن ماجه في سننه (١: ١٦٢) من طريق ضعيف ، لكن ابن حجر صححه في التلخيص الحبير قائلاً: أن الحاكم قد صححه ، وأن الخلال نقل في العلل تصحيحه عن الإمام أحمد وأن ابن السكن قال: « لا أعلم له علة » ، ورد قول من قالوا: أن مكحول لم يسمع من عنبسة: بأن دحيم خالفهم وهو أعرف بحديث الشاميين ، فأثبت سماع مكحول من عنبسة » .

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م) : « الغاية » .

<sup>(</sup>٤) في (ص): « بروايتهن » .

منهم أحد ، بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها : منهم عروة بن الزبير ، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر ، فلما علم أن بسرة روته ، قال به وترك قوله .

۱.۵۳ - وسمعها ابن عمر تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات .

١.٥٤ – وهذه طريق أهل الفقه والعلم (١).

٠٥٥ - ١ - قال الشيخ أحمد : فأما ما قال الشافعي في اشتهار بُسْرة بنت صفوان ، فهو كما قال .

1.07 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو علي : الحسن بن علي الحافظ ، قال : علي الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النسائي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، قال : حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، قال : قال لنا مالك بن أنس : أتدرون من بسرة بنت صفوان ؟ هي جدة عبد الملك بن مروان ، أم أمه ، فاعرفوها (٢) .

۱.۵۷ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني محمد بن يوسف المؤذن ، قال : حدثنا محمد بن عمران ، قال : حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ، قال : وبُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد : من المبايعات ، وورقة بن نوفل عمها ، وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بُسْرة ، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبى العاص (٣) .

١٠٥٨ - وروينا عن عبد الرحمن بن نمر ، عن الزهري في حديث عروة عن
 مروان ، أنه سأل بُسْرة بنت صفوان - وهي امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن

<sup>(</sup>١) نقله الحازمي في كتاب « الاعتبار » صفحة ( ١٥٠ ) من تحقيقنا .

 <sup>(</sup>۲) أسد الغابة ( ۷ : .٤ ) ، والإصابة ( ٤ : ٢٥٢ ) ، والخبر في المستدرك ( ۱ : ١٣٨ )
 والاعتبار ص ( . ١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ( ١٧٣ ) ، وأسد الغابة ( ٧ : ٤٠ ) ، والاعتبار
 ص ( ١٥٠ ) ، والاستيعاب ( ٤ : ١٧٩٦ ) ، والإصابة ( ٤ : ٢٥٢ ) .

قصي بن كلاب – عن ذلك فذكرت أنها سمعت النبي  $^{2}$  يأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره ، والمرأة من مس فرجها  $^{(1)}$  .

1.09 – أخبرناه أبو صالح البزار ، قال : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : أخبرنا صفوان بن صالح ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن غمر ، قال : سألتُ الزهريُّ : أعلى المرأة وضوءٌ إذا مَسَّتْ فَرْجَها كما على الرجل الوضوء من مس فرجه ؟ فحدثني عن عروة بن الزبير فذكره .

. ١.٦ - والقصد من هذه الرواية تعريف بُسْرة .

١٦١ - وقد روينا من حديث أبي موسى الأنصاري ، عن الوليد ، قال : فقال الزهري : أخبرني عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة . وقال في متنه : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ » . قال : والمرأة كذلك .

١.٦٢ - وهذا أصح ، غير أنه لم يذكر في إسناده تعريف بُسْرة (٢) .

1.٦٣ - وأما ما قال في رجوع عُرُوزَ بن الزبير إلى روايتها ، فهو بَيِّنُ فيما أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد ابن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال :

حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه كان عند مروان بن الحكم فسئل عَنْ مَسَّ الذَّكَرِ فلم ير به بأساً ، قال فبعث مروان بعض حرسه إلى بسرة بنت صفوان ، فقال : ألست حدثتيني (٣) : أن النبي ﷺ ، قال : إذا مس الرجل فرجه بيده فلا يُصلِّين حتى يتوضأ ؟ فرجع فقال : قالت : نعم ، قال : فكان أبي بعد يقول : من مس فرجه أو رفغه (٤) أو أنثييه أعاد الوضوء (٥) .

<sup>(</sup>١) راجع السنن الكبرى (١: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) **ني ( ص )** : « حدثتني » .

<sup>(</sup>٤) « الرفع » : الإبط ونحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٣٦:١) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٣٨) .

١.٦٤ - فعروة بن الزبير مع عِلْمِهِ وفضله قبل روايتها حتى قاس عليها (١) .
 (غيرها) (١) .

١.٦٥ - وقد مضت الرواية فيه عن ابن عمر .

۱.٦٦ - قال الشيخ أحمد: قرأتُ في « كتاب الطحاوي » تضعيفه الحديث عالى الشيخ أحمد : قرأتُ في « كتاب الطحاوي » تضعيفه الحديث على بإسناده عن ربيعة وغيره ممن ترك الحديث ، في جَهالة بُسْرة ، ثم في جرح من رواه عنها من مروان والحرسى (٢) .

١.٦٧ - وفيما ذكر الشافعي ، وذكرنا عن غيره من بيان حال بسرة ومعرفتها ، وتصديق عروة إياها ، ورجوعه إلى روايتها - ما يكشف عن ثقتها وثقة من حَمَلَ الحديث عنها ، مع ما روينا من سؤاله بُسْرَةَ عن الحديث ، وتصديقها من حدثه عنها .

١.٦٨ – فزعم أن راويه عن عروة : عبد الله بن أبي بكر ، وأخذ في تضعيفه رمزا ، وأن الزهري إنما رواه عنه ، عن عروة ، وليس حديث عبد الله بن أبي بكر ( عن عروة ) (7) ، كحديث الزهري عن عروة .

١٦٩ - قال الشيخ أحمد : هذا حديث قد رواه مالك بن أنس في « الموطأ » عن عبد الله بن أبي بكر ، ( عن عروة ) .

ورواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر  $^{(1)}$  حين فاته ذلك عن عروة ، كما روى عنه عن عروة عن عائشة ، عن النبي على حديث : « من ابتلي

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ح ) .

<sup>(</sup>۲) في معاني الآثار (۱: ۷۲).

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) بعد هذا : « وقبل : عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، عن عروة ، وما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) ، وعبارة الطحاوي أوضح في بيان مراده ، فهو يقرل بعد سياق الحديث : « فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، فقد حط بذلك درجة ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر لبس حديثه عن عروة ، كحديث الزهري عن عروة ، ولا عبد الله بن أبي بكر لبسة عن عروة ،

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

من البنات بشيء فأحْسن واليهن كن له ستراً من النار » (١) . حين فاته ذلك عن عروة .

١.٧١ – كذلك روى عن حديث بسرة حين فاته ذلك عن عروة .

١.٧٢ - ثم رواه مرة عن أبي بكر بن محمد عن عروة ، إذ كان الأوزاعي حفظه عنه عن أبي بكر ، والحديث كان عندهما جميعاً . فرواه عنهما .

١.٧٣ - وهما من أهل الفقه والصدق في الرواية عند كافة أهل الحديث .

١.٧٤ – وقد رُويِّنا عن الزُّهري أنه قال : ( ما أعلم ) (7) بالمدينة مثل عبد الله بن أبي بكر (7) ، ولكن إنما منعه أن يرتفع ذِكْرُه مكان أبيه أنه حي .

١.٧٥ – أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني يونس (٤) بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني أشهب ، عن مالك ، قال : أخبرني ابن غزية قال : قال لي ابن شهاب . فذكره .

<sup>(</sup>۱) الذي أخرجه البخاري في كتاب (1) الذي أخرجه البخاري في كتاب (1) الذي أخرجه البخاري في كتاب (1) البخال (1) البخ

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، أبو محمد ، ويقال : أبو بكر المدني ، قال فيه الدارقطني في السنن : من الثقات الرفعاء ، وذكره العجلي ، وابن حبان ، وابن شاهين في الثقات ، وقال ابن عبد البر : كان من أهل العلم ثقة فقيها محدثاً مأموناً حافظاً ، وهو حجة فيما نقل وحمل ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في التاريخ الكبير (٣:١٠٤٥) ، الجرح والتعديل (٥:٧٧) ، تاريخ الثقات للعجلي رقم (٧٨٦) ، وثقات ابن شاهين رقم (٧١٠) ، والكامل في التاريخ التاريخ الكبير أده : ٢٦٥) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢:١٥) ، تاريخ الإسلام (٥:٢٦٤) ، سير أعلام النبلاء (٥:٣١٤) ، تهذيب التهذيب (٥:١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « يوسف » ، وهو تصحيف .

۱.۷٦ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه استقضى أبا بكر بن محمد (١) وكتب إليه ليكتب له السنن بالمدينة ، واعتمد عليه في ذلك .

۱.۷۷ – قال الشيخ أحمد : ولم يخطر ببالى أن يكون إنسان يدعي معرفة الآثار والرواية (7) ثم يطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وابنه عبد الله (7) .

وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة ، وقرر أن يقنن السنة رسمياً ، كتب إلى أبي بكر والي المدينة أن يجمع الأحاديث ويرسلها له بصفة عامة ، ورد في موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني ص ( ٣٨٩ ) : أن عمر بن عبد العزيز كتب لأبي بكر بن حزم : ابحث عن أحاديث رسول الله ﷺ أو عن سنته ، أو عن حديث عمر ، ودونه لي لأني أخشى اندثار العلم ووفاة العلماء .

وقد كان أبو بكر بن حزم أحد الأثمة الأثبات ، وقيل : كان أعلم أهل زمانه بالقضاء .

وليس معنى ذلك أن كتابة الأحاديث النبوية قد تأخرت إلى عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عند ، فإن الكتابة كانت معروفة في مطلع الإسلام ، وكان هناك سجلات مكتوبة لعرب ما قبل الإسلام ، وكانت المنطقة العربية تعرف الكتابة قبل الإسلام كذلك ، وكان هناك أيضاً كاتبات من النساء ، وتوضع المعاهدات والنقوش والشعر ، وتاريخ مآثر الحرب ، وعلم أنساب القبيلة ، والخطابات الشخصية ، بأن الكتابة كانت معروفة في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كان هناك حظر مؤقت على تدوين الأحاديث النبوية لعدم التنافس مع القرآن الكريم ، والمحافظة على نقاء النص القرآني ، وهذا الحظر كان لبعض الأشخاص فقط ، وكذا الحظر من تسجيل القرآن والحديث على صحيفة واحدة ، ومن مراجعة الوثائق السياسية وغيرها في العهد النبوي يتضح أنه قد تم تدوين العشرات من المواد بجادرة من النبي على المعاهدات والاتفاقيات والعقود ، والتعليمات إلى المشرات من المواد بجادرة من النبي الموائل ومشايخ المدينة ، والرسائل إلى الحكام والأقطار المجاورة ، والإحصاءات الرسمية وسجلات الحروب ، وما إلى ذلك ، وانظر كتاب « دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث » تأليف الدكتور : إمتياز أحمد – عميد كلية المعارف الإسلامية بجامعة كراتشي ، والذي نقلناه إلى العربية وصدر أخبراً .

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: كان أحد رواة الحديث البارزين في المدينة ، وهو الذي عقد معه عمر بن عبد العزيز مناظرات علمية عندما كان والياً على مكة والمدينة ، وكانت تربطه علاقة قرابة بعمرة بنت عبد الرحمن باعتبارها خالته ، وكانت حجةً في الأحاديث التي روتها عائشة وأم سلمة .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) و ( ح ) : « الرواة » .

<sup>(</sup>٣) يريد بذلك الرد على الطحاوي .

١.٧٨ – قال الطحاوي: فإن قالوا: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه ، قيل لهم: إن هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه ، إنما أخذه من أبى بكر أيضاً ، ونسبه في ذلك إلى التدليس .

1.۷۹ – قال الشيخ أحمد : وأيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر ، وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العلم بالحديث ؟ ! إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه مجهولا أو ضعيفاً ، فإذا أدخل ثقة معروفاً قامت به الحجة .

الطيب  $^{(1)}$  .

۱.۸۱ – وروی عن یحیی بن سعید ، عن عروة ، « حدیث الآبق » .

١.٨٢ - ومثل ذلك في الرواية كثير ولم يرد به أحد من أهل العلم شيئاً من ذلك .

۱.۸۳ - على أنّه يحتمل أن يكون أخذه عنه أولاً، ثم سمعه من أبيه، فحدث به عن أبيه  $\binom{(7)}{2}$ .

<sup>(</sup>١) الحديث عن « عائشة » كنت أطيب النبي على عند إحرامه بأطيب ما أجد .

رواه هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة بن الزبير ، عن أبيه عروة ، عن عائشة .

أخرجه البخاري في اللباس باب « ما يستحب من الطيب » ومسلم في الحج باب « الطيب للمحرم عند الإحرام » ، والنسائي في المناسك باب « إباحة الطيب عند الإحرام » .

 <sup>(</sup>٢) في مسند الإمام أحمد (٦: ٦. ٤ - ٧. ٤) تصريح بسماع عروة من أبيه هذا الحديث ،
 ففي أحد طرقه : « حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمعه من عروة بن الزبير ، وهو مع أبيه يحدث أن مروان أخبره عن بُسْرة » .

وفي طريق آخر : « حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام : حدثني أبي أن بُسُرة أخبرته » .

وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير (١: ١٣٢) رواية الحاكم للحديث بمثل سياق الإمام أحمد في المسند، فذكر فيه عن هشام قوله: «حدثني أبي» ثم قال ردا وتوضيحاً لما ذكر البيهقي: «فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر، عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث تارة هكذا وتارة هكذا، وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين».

۱.۸٤ – فقد (۱) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا منصور العتكي ، يقول : سمعت الفضل بن محمد الشعراني ، يقول : سمعت أحمد ابن حنبل ، يقول : حدثني يحيى بن سعيد ، عن شُعبة ، قال : لم يسمع هشام ابن عروة حديث أبيه في مس الذكر ، قال يحيى : فسألت هشام ، فقال : أخبرني أبي .

١.٨٥ – ثم أخذ الطحاوي في رواية أحاديث لم نعتمد (٢) عليها في الوضوء من مَسًّ الذكر ، وجعل يُضَعفها مرة بضعف الرواية ، ومرة بالانقطاع ، وإن مَنْ أُوْجَبَ الوضوء منه لا يقول بالمنقطع .

۱.۸٦ – ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان منفرداً (7) ، فإذا انضم إليه غيره ، أو انضم إليه قول بعض الصحابة ، أو ما تتأكد (1) به المراسيل ، ولم يعارضه ما هو أقوى منه – فإنا نقول به ، وقد مضى بيان ذلك في أول الكتاب

1.۸۷ – ومرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قد انضم إليه في رواية الشافعي مرسل يحيى بن أبي كثير ، عن رجال من الأنصار ، ومرسل عمرو بن شعيب ، وانضم إليه قول جماعة من الصحابة ، وهم لا يقولون (٥) إلا عن توقيف . فالرأي لا يقتضيه مع ما روينا فيه من المسانيد الصحيحة من أوجه لا يكون مثلها غلطاً .

٨٨. ١ - وقد روى حديث عمرو بن شعيب موصولاً .

۱.۸۹ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو عتبة (٦) ، قال : حدثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

<sup>(</sup>١) ني ( ح ) : « وقد » .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : لم يعتمد .

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ) : « مفرداً » .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ مَا يَتَأْكُدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « يقولوند » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : « أبو عنبسة » .

قال رسول الله ﷺ: أيما رجل مس فرجه فَلْيَتَوَضًّا ، وأَيُّمَا امرأة مِسَّتْ فَرجَها فَلْتَتَوَضًا (١).

الوليد ، عن الزبيدي : محمد بن الوليد ، قاضى دمشق (7) .

 $^{(8)}$  والزبيدي هذا من الثقات  $^{(8)}$  .

(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۲۲۳ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ۷.۷۱ ) ، والبيهةي في السنن الكبرى ( ۱ : ۱۳۳ – ۱۳۳ ) ، والحازمي في كتاب « الاعتبار » ص ( ۱٤٥ ) ، ن تحقيقنا ، والزيلعي في نصب الراية ( ۱ : ۵۸ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲٤٥:۱) ، وقال : رواه أحمد وفيه يقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس .

وتكلم عليه ابن حجر في تلخيص الحبير (١: ١٣٢) ، وقال : « قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندي صحيح » .

(٢) قال الحازمي في الاعتبار ص ( ١٤٥ - ١٤٦ ) من طبعتنا : « هذا إسناده صحيحٌ ، لأن إسحاق بن إبراهيم إمامٌ غير مدافع ، وقد خرجه في مسنده ، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه ، وإذا روي عن المعروفين فيحتج به ، وقد أخرج مسلمٌ بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به ، والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق من ثقات الشامبين محتج به في الصحاح كلها ، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أثمة الحديث ، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به ، وأما روايته عن أبيه ، عن جده ، فالأكثرون على أنها متصلة ، لبس فيها إرسال ولا انقطاعُ ، وقد روى عنه خلقٌ من التابعين .

وذكر الترمذي في كتاب « العلل » عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب هو عندي صحبح ، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من غير وجه ، « فلا يظن ظان أنه من مفاريد بقية ، فيحتمل أن يكون قد أخذه عن مجهول ، والفرض من تبيين هذا الحديث زجر من لم يتقن معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن مطالعة » .

وقد لخص الإمام ابن القيم كلام الحازمي هذا ، في تهذيب السنن ( ١ : ١٣٤ ) وأقره ، وانظر التلخيص الحبير ( ١ : ١٣٣ ) ونصب الراية ( ١ : ٥٨ - ٥٩ ) .

(٣) هو محمد بن الوليد بن عامر الإمام الحافظ الحجة القاضي ، أبو الهذيل الزبيدي الحمصي قاضيها ( ٧٨ - ١٤٩ ) .

قال ابن سعد : كان الزبيدي أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث ، وكان ثقة إن شاء الله . =

١٠٩٢ – وكذلك روي عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو .

١.٩٣ - وكذلك روى عر ثابت بن ثوبان عن عمرو (١) .

الطحاوي (7): أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيد شيئاً ، وإنما حديثه عنه صحيفة (7).

= قلت : كان من نظراء الأوزاعي في العلم ، قال محمد بن عوف الطائي : الزبيدي من ثقات السلمين ، فإذا جاءك الزبيدي عن الأوزاعي ، فاستمسك به .

وقال الأوزاعي : لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي .

وقال ابن حبان : كان من الحفاظ المتقنين ، أقام مع الزهري عشر سنين حتى احتوى على أكثر علمه ، وهو من الطبقة الأولى من أصحابه .

#### انظر ترجمته في :

التاريخ الكبير ( ١ : ٢٥٢ ) ، التاريخ الصغير ( ٢ : ٥٢ ) ، تاريخ الفسوي ( ١ : ١٣١ ) ( ٢ : ٣٤٩ ) ، الجرح والتعديل ( ٨ : ١١١ ) ، مشاهير علماء الأمصار ( ١٨٢ ) ، الكامل في التاريخ ( ٥ : ٨٩٥ ) ، تهذيب الكمال ( ١٢٢٨ ) ، تذكرة الحفاظ ( ١ : ١٦٢ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٦ : ٢٨١ ) ، الوافي بالوفيات ( ٥ : ١٧٤ ) ، تهذيب التهذيب ( ٩ : ٢٠.٥ ) شذرات الذهب ( ١ : ٢٤١ ) .

- (١) كلاهما في سنن البيهقي الكبري (١: ١٣٣).
  - (۲) في معاني الآثار ( ۱ : ۲۵ ) .
- (٣) هو عمر وبن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله على عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ، الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف ومحدثهم ، وكان يتردد كثيراً إلى مكة ، وينشر العلم ، وله مال بالطائف ، وأمه حبيبة بنت مرة الجمحية .

وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل .

قال النووي : إن الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث ، وهم أهل الفن ، وعنهم يؤخذ .

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٥ : ١٧٥ ) بعد أن أورد آراء المحدثين في رواية عبرو بن شعيب :

فهذا يرضح لك أن الآخر من الأمرير عند ابن حبان أن عمراً ثقة في نفسه ، وأن روايته ، عن أبيه ، عن جدد ، إما منقطعة أو مرسلة ، ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل ، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعاً ، فهذا محل نظر واحتمال ، ولسنا ممن نعد نسخة عمرو ، =

1.40 - فقلنا : من يزعم هذا ؟ نحن لا نعلم خلافاً بين أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب من أبيه .

١.٩٦ - قال البخاري في التاريخ : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله
 ابن عمرو بن العاص ، سمع أباه ، وسعيد بن المسيب ، وطاوساً .

١.٩٧ - قلت : وإنما الخلاف في سماع شعيب من جده : عبد الله بن عمرو .

١.٩٨ - ( وقد ذكرنا في مسألة الجماع في الإحرام ما دل على سماع شعيب من عبد الله بن عمرو ) (١) .

1.99 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أبو عبد الرحمن : أخبرنا ، وقال أبو عبد الله : سمعت علي بن عمر الحافظ ، يقول : سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري ، يقول : سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق ، يقول : قلت لأحمد بن حنبل : عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً ؟ قال : يقول حدثني أبي قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم ، أراه قد سمع (٢) . قال علي : سمعت أبا بكر النيسابوري ، يقول :

<sup>=</sup> عن أبيه ، عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة ، ومن أجل أن فيها مناكير ، فينبغي أن يتأمل حديثه ، ويتحايد ما جاء منه منكراً ، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده ، فقد احتج به أثمة كبار ، ووثقوه في الجملة ، وتوقف فيه آخرون قليلا وما علمت أن أحداً تركه .

ترجمته في :

التاريخ الكبير (T: T) ، الجرح والتعديل (T: T) ، الضعفاء الكبير للعقياي (T: T) ، الضعفاء الكبير للعقياي (T: T) و (T: T) ، المغني في الضعفاء (T: T) ، تهذيب الأسماء واللغات (T: T) ، تهذيب الكمال (T: T) ، تذهيب التهذيب (T: T) ، T تاريخ الإسلام (T: T) ، ميزان الاعتدال (T: T) ، العبر (T: T) ، سير أعلام النبلاء (T: T) ، العقد الثمين (T: T) ، تهذيب التهذيب (T: T) ، لسان الميزان (T: T) ، خلاصة تذهيب الكمال (T: T) ، شذرات الذهب (T: T) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) ، وقد ذكر البيهقي هذه المسألة في السنن الكبرى (٦٠) ما بين الحاصرتين سقط من حده عبد الله (١٦٧:٥) ، وفيها الدليل على صحة سماع شعبب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله ابن عمرو .

<sup>(</sup>٢) راجع تهذيب التهذيب ( ٨ : . ٥ ) .

هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وقد صح سماع عمرو بن شعیب من أبیه شعیب ، وصح سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو (1) .

. . ١١ – وقرأت في « كتاب العلل » لأبي عيسى الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل البخاري ( رحمه الله تعالى )  $(\Upsilon)$  ، أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب ، في مس الذكر هو عندي صحيح .

11. ١ - قال الشيخ أحمد : ونحن إنما اعتمدنا في هذا الباب على ما مضى وحديث عمرو بن شعيب يؤكده ، إلا أن هذا الشيخ لعله سمع شيئاً فلم يحكمه ، فأردت أن أبين خطأه في ذلك ، وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك ، فبين في كلامه أن عِلْمَ الحديث لم يكن من صناعته ، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ، ثم لم يحكمها ، وبالله التوفيق .

الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار ، ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار ، ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وأنه ليس بحجة ، ثم ذهب إلى أنه غلط ، لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم ، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد ، فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد ، عن النبي الله .

السيخ أحمد : وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار ، كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية .

١١.٤ - وهذا الحديث إنما ذكره صاحبنا الشافعي من جهة ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن بسرة ، وزيد بن خالد .

<sup>(</sup>١) التقصى ص ( ٢٥٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٨ : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في معانى الآثار (١: ٧٣)

٥١١.٥ - وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في « مسنده (١) » كما ذكرنا .

المحمد بن إسحاق ، ولا أحد (7) ليس فيه محمد بن إسحاق ، ولا أحد من يختلف في عدالته .

۱۱.۷ - وإنما المنكر على ابن إسحاق روايته عن الزهري ، عن عروة نفسه فإن الزهري لم يسمعه من عروة ، وإنما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في رواية من لم تبلغه رواية ابن جريج ، أو بلغته بالشك .

١١.٨ - وأما ما قال من تقدم (٣) موت زيد بن خالد الجهني ، فهذا منه

#### ترجمته في:

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن راهوية : الإمام الكبير ، شيخ المشرق ، سيد الحفاظ ( ١٦١ - ٢٣٨ ) ، قال عنه الإمام أحمد : لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيراً » .

وقال النسائي : « ابن راهوية أحد الأثمة ، ثقة ، مأمون ، ماعلى وجه الأرض أعلم منه » .

وقال ابن خزيمة : « والله ؛ لو كان إسحاق في التابعين ، لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه » .

صنف « المسند » ولا يزال مخطوطاً ، وأخرج له البخاري ومسلم في « صحيحيهما » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ص ) : « وإسناده هو الصحيح » .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) و ( ص ) : « تقديم » .

توهم ، ولا (١) ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم ، فقد بقي زيد ابن خالد إلى سنة ثمان وسبعين من الهجرة .

١١.٩ - ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين .

. ١١١ - هكذا ذكره أهل العلم بالتواريخ .

۱۱۱۱ - فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان ، ثم سمعه من بسرة ، ثم سمعه - بعد ذلك - من زيد بن خالد الجهني ، فرجع إلى روايتهما ، وقلد حديثهما ، وبالله التوفيق .

المناده لا يقدح في رواية من أقام إسناده ، فالذي أقامه حافظ ثقة ، وخطأ من أخطأ فيه على الزهري – حين (1) قال فيه (1) ، عن عروة ، عن عائشة أو على هشام بن عروة ، حتى قال فيه عن عروة عن أروى – لا يقدح في رواية أهل الثقة ، فمثل ذلك موجود في رواية الضعفاء لأحاديث أهل الحفظ ، فلم يقدح ذلك في روايتهم ، ولم يرد به أحد من أهل الفقه حديث أهل العلم (1) ، والله أعلم .

المامة ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي الله ، ما يدل على أن لا وضوء منه .

الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما (٥) يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته.

<sup>(</sup>١) ني (م) و (ص) : « فلا » .

<sup>(</sup>٢) ني ( ح ) : « حتى » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « الحفظ » .

<sup>(</sup>ه) في ( م ) : « مما » .

۱۱۱۵ - قال الشيخ أحمد : وإنما أراد حديث أيوب بن عتبة ، قاضي اليمامة ، ومحمد بن جابر السحيمي ، عن قيس بن طلق .

۱۱۱٦ - أخبرناه الأستاذ أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال :

قلت : يا رسول الله ، يكون أحدنا في الصلاة فيمسُّ ذكره ، يُعيد الوضوء ؟ قال : « لا إنما هُوَ منْك ) « (١) .

۱۱۱۷ – وأخبرنا أبو سعد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل<sup>(۲)</sup> قال : حدثنا محمد بن جابر ، قال : حدثنا قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال :

كنت عند النبي ، ﷺ ، جالساً ، فأتاه رجل . فقال : يا رسول الله ، مُسَسَّتُ ذكري وأنا في الصلاة – أو قال : يمس الرجل ذكره ؟ فقال : إنما هو منك<sup>(٣)</sup> .

۱۱۱۸ - ورویناه عن همام بن یحیی ، عن محمد بن جابر - بالشك - أنه سأل ، أو سمع رجلاً یسأله : بینما أنا (<sup>1)</sup> أصلي فذهبت أحك فخذی فأصابت يدي ذكري .

<sup>(</sup>١) الحديث في مسند الطيالسي ص (١٤٧) ، ومسند الإمام أحمد (٤: ٢٢) من طريق أيوب بن عتبة ، وسيأتي تخريجه من طرقه كلها بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : « بن إسرائيل » .

<sup>(</sup>٣) حديث طلق بن علي أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤: ٢٢ – ٢٣) في مسند طلق بن علي رضي الله عنه ، وأبو داود في الطهارة حديث (١٨٢) ، باب « الرخصة في الوضوء من مس الذكر » ، والترمذي في كتاب « الطهارة » (١: ١٣١) باب « ترك الوضوء من مس الذكر » وقال : وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأخرجه النسائي في السنن (١: ١٠١)، في الطهارة باب « ترك الوضوء من مس الذكر » ، وابن ماجه في الطهارة حديث (٤٨٣) باب « الرخصة في الوضوء من مس الذكر » ، ص (١: ١٣١)، وصححه ابن حبان ، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (٧٧) في كتاب « الطهارة » ، باب « ما جاء في مس الفرج » ، الحديث في موارد الخديث الأربعة ذكرها مفصلاً في نصب الراية (١: ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( م ) .

۱۱۱۹ - ورویناه عن حماد بن زید ، عن محمد بن جابر ، دون ذکر الصلاة .
 وفیه من الزیادة مادل علی أن ذلك كان ورسول الله ، هم ، يَبْني (۱) مسجد .

. ۱۱۲ - وأيّوب بن عُتْبَة <sup>(۲)</sup> .

١١٢١ - ومحمد بن جابر (٣) ، عند أهل العلم بالحديث ضعيفان .

۱۱۲۲ – ورواه ملازم بن عمرو ، عن  $^{(1)}$  عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق  $^{(0)}$  . إِلاَ أَنَّ صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايتهما  $^{(1)}$  .

أما الترمذي فحين أخرجه في سننه قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي على التابعين أنهم لم يرو الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن.

وقد ذكر الحازمي في الاعتبار ص ( ١٥٢ ) أن حديث قبس على تقدير ثبوته منسوخ . (٦) في (ح) و (ص) : « من روايتهما » .

<sup>(</sup>١) ني ( ص ) : « ني » .

<sup>(</sup>٢) هو أيوب بن عُتبة قاضي اليمامة ، وقد تُرك حديثه لسببين :

 <sup>(</sup>٣) هو ابن محمد بن جابر اليماني السُّحَيْمي : صدوق ، ذهبت كتبه ، وساء حفظهُ ، وخلط
 كثيراً ، وعمي فصار يلقن .

تاريخ أبن معين ( ٢ : ٧. ٥ ) ، التاريخ الكبير ( ٣:١:١) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ٢ : ٢ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٤ : ٤١ ) ، المجروحين ( ٢ : ٢٧ ) ، ميزان الاعتدال ( ٣ : ٤٩٦ ) ، تهذيب التهذيب (٨٥:٩) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « ابن عبد الله » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥) حديث طلق بن علي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر ، أخرجه النسائي ، وأبو داود كما سبق ذكره في الحاشية (٣) ، ص (٤.٤) ، وأخرجه الدار قطني في سننه (١: ٤٠٥) ، والبيهقي في سننه الكبرى (١: ١٣٤) وعقب عليه بقوله : قال أبو بكر : أحمد بن إسحاق الصبغي : ملازمٌ فيه نظر .

١١٢٣ - ورواه عكرمة بن عَمَّار ، عن قيس بن طلق مرسلا(١) .

١١٢٤ - أخبرنا أبو على الرُّوذبَارِي ، قال : أخبرنا أبو طاهر المُحَمَّداباذي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا الحسين بن الوليد .

1170 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد ابن يعقوب ، إملاءً ، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا الحسين ابن الوليد - إملاءً من كتابه - قال : حدثنا عكرمة بن عمار اليَمَامِي ، عن قيس ابن طلق :

أنَّ طلقًا سأل النبي ، ﷺ ، عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ؟ فقال : «لا بأس به ، إنما هو كبعض جسده » .

۱۱۲۹ - وهذا منقطع ، لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق . وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس بن طلق ، وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته : فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث ، وتركه البخاري ، وضعته يحيى بن سعيد القطان ، في آخرين (۲) .

الله الحافظ ، عن يحيى الله عن يحيى المربط المافظ ، عن يحيى المواف المعين أنه احتج بحديث بسرة بنت صفوان .

۱۱۲۸ - واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق ، وقال ليحيى : كيف يتقلد (٣) إِسناد بسرة ، ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إِليه ؟

<sup>(</sup>١) أورده في السنن الكبرى (١: ١٣٥) وعقب عليه بقوله: عكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس ، وعكرمة بن عمار قد اختلفوا في تعديله: غمزه يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنيل ، وضعفه البخارى جدا ، وانظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) ليس هناك نقد في عكرمة بن عمار إلا بالنسبة لروايته عن يحيى بن أبي كثير ، فقد ذكروا أن في روايته عنه أضطراب ، وقد قال فيه علي بن المديني : عكرمة بن عمار كان عند أصحابنا ثقة ثبتا ، كما ذُكره العجلي في الثقات ، وكذا ابن حبان ، وانظر ترجمته في : تاريخ ابن معين (٢: ٤١٤) ، التاريخ الكبير (٤: ١: ٥) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ١) ، ثقات ابن حبان (٥: ٣٣٠) ، ميزان الاعتدال (٣: ٠) ، تهذيب التهذيب (٧: ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( ص ) : « كيف تتقلد » .

فقال(١١) يحيى : ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث.

١١٢٩ - ثم قال يحيى : ولقد (٢) أكثر الناس في قيس بن طلق ، وأنه لا
 يحتج بحديثه .

. ١١٣ - فقال أحمد بن حنيل: كلا الأمرين على ما قلتما (٣).

۱۱۳۱ - ثم ذكر احتجاجَ يحيى بقول ابن عمر ، وتضعيفَ أحمد رواية أبى قيس الأودي ، عن هزيل ، عن ابن مسعود ، في خلافه .

۱۱۳۲ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثني أبو بكر الجراحي  $^{(2)}$  قال : حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي ، قال : حدثنا رجاءُ بن مُرَجًا . فذكره  $^{(6)}$  قال : حدثنا – وهو بتمامه منقول في « كتاب السنن » $^{(7)}$  .

١٩٣٤ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي ابن عمر الحافظ ، قال : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث . فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهّناه ولم يُثبتاه (٧) .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : « وقال » .
 (٢) في ( ص ) : « وقال » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ مَا قُلْنَا ﴾ ، وقد ورد في المستدرك بعد هذا ما يلي ؛ فقال يحيى : مالكُ عن نافع ، عن ابن عمر : أنه توضأ من مس الذكر . فقال علي : كان ابن مسعود يقول : لا يتوضأ منه ، وإنا هو بضعة من جسدك . فقال يحيى : عمن ؟ فقال : عن سفيان عن أبي قيس ، عن هُزيل عن عبد الله ، وإن اجتمع ابن مسعود ، وابن عمر واختلفا ، فابن مسعود أولى أن يتبع .

فقال أحمد بن حنبل: « نعم » ولكن أبو قيس الأودي لا يجتج بحديثه ؟ فقال علي : حدثتي أبو نعيم ، حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد ، عن عمار بن ياسر ، قال : ما أبالي مسستهُ أو أنفي. فقال أحمد : عمار ، وابن عمر استويا ، فمن شاء أخذ بهذا ، ومن شاء أخذ بهذا . فقال يحيى: بين عمير بن سعيد ، وعمار بن ياسر مفازةً .

<sup>(</sup>٤) ني ( م ) و ( ص ) : « الجرجاني » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١: ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (١: ١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) ذكر صاحب الكمال ، وابن أبي حاتم توثيق ابن معين لقيس.بن طلق ، وذكره ابن حبان في الثقات ( ٥ : ٣١٣ ) ، وله توثيق عند العجلي رقم ( ١٣٩٦) من طبعتنا ، وقال : تابعي ، =

۱۱۳۵ – قال الشيخ ( أحمد ) (۱) : حديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح ، لم يحتجا بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث .

١١٣٦ – وحديث بُسْرَة بنت صفوان وإن لم يُخَرِّجاه لاختلاف وقع في سماع عُروة مِنْ بُسْرة ، أو هُوَ عَنْ مَرْوانَ عن بُسْرة ؟ فقد احتجا بسائر رُواة حديثها .

١١٣٧ - واحتَجُ البُخَارِي برواية مَرْوانَ بن الحَكَم في حديث متعة الحج (٢).

(٣) - وحديث القراءة في المغرب
 (٣) .

۱۱۳۹ - وحديث الجهاد <sup>(۱)</sup> .

<sup>=</sup> ثقة ، وله ترجمةً في التاريخ الكبير (٤: ١ : ١٥١) وتهذيب التهذيب (٣٩٨) ، وأخرج له ابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم في المستدرك ، وروى له أصحاب السنن الأربعة (ومنهم النسائي مع تعنّته في الرجال) وصحع حديثه ابن حبان ، وابن حزم ، وأخرج الترمذي حديثه فقال : و هذا أحسن شيء في هذا الباب » ، وذكر ابن مندة في كتابه : أن عمرو بن علي الفلاس قال : حديث قيس عندنا أثبت من حديث بُسْرة ( وروى عنه تسعة أنفُس ذكره صاحب الكمال ، فهو ثقة معروف خلاف ما قاله الشافعي رحمه الله : سألنا عنه فلم نجد من يعرفه » انتهى ملخصاً من الجوهر النقي (١٠ : ١٣٤ ) مع تقديم وتأخير يسير .

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) يعني بذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب « الحج » ، باب « التمتع والقرآن والإفراد بالحج » وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، من طريق محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم ، قال : شهدت عثمان بن علي رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما .. الحديث .

<sup>(</sup>٣) يعني بذلك الحديث الذي رواه البخاري في أبواب صفة الصلاة ، باب و القراءة في المغرب» من طريق عاصم ، عن ابن جُريج ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم، قال : قال لي زيد بن ثابت : و مالك تقرأ في المغرب بقفار وقد سمعت النبي على يقرأ بطولى الطوليين ٢ » .

<sup>(</sup>٤) يعني بذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب « فرض الخمس » باب « ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين » من طريق سعيد بن عفير ، عن الليث ، عن عُتيل ، عن ابن شهاب ، قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة . أخبراه أن رسول الله على قال : حين جاء وقد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد اليهم أموالهُم وسبيهُم . فقال لهم رسول الله على : « أحبُ الحديث إلى أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبى ، وإما المال ... » الحديث .

. ١١٤ - وحديث الشَّعرِ<sup>(١)</sup> ، وغَيْرِ ذلك ، فهو صحيح عَلَى شَرَّطِ البُخَارِي بِكُلِّ حال<sup>(٢)</sup> .

ا ١١٤١ - وإذا ثبت سُوَالُ عُرْوَةَ بُسْرَة عن هذا الحديثِ - كان الحديث صحيحًا على شرط البخاريَّ ومُسْلم جميعاً .

١٩٤٢ - وقد مَضَت الدّلالة على سؤاله إيّاها عن الحديث ، وتصديقَها مروانَ فيما رَوَى عنها . فهذا وجهُ رجحان حديثها على حديث قيس بن طلقٍ من طريق الإسناد ، كما أشار إليه الشافعي ، رحمهُ الله .

المحة المسيخ أحمد : والرجحانُ إِنما يقع (٣) بوجود ِ شَرائِط الصحة والعدالة في هؤلاء الرواة . دون مَنْ خَالَفَهُم .

المُولِ عَلَى الصَّحِيحِ بِهِم في سَائِرِ الرَّواياتِ دون غيرِهِم مِمَّن (٤) خالفَهم – علامةً لمن عَرَف تَقَدُّمَهَا في عِلْم الرَّواياتِ دون غيرِهِم مِمَّن (٤) خالفَهم – علامةً لمن عَرَف تَقَدُّمَهَا في عِلْم الحَديث ، ولم يَعْرِفْهُم – عَلَى وُجُودِها فيهِم دونَ مَنْ خَالفَهُمْ . فَتَبَيَّن بِذَلِكَ صِحَّةُ

وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى.

فأما قتل طلحة فكان فيه متأولاً كما قرره الإسماعيليُّ وغيره .وأما ، ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد ، وعروة ، وعلي بن الحسين ، وغيرهم ، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه صحيحاً، كما كان عندهم أميراً بالمدينة قبل أن يبدوا منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا . والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) يعني بذلك ما أخرجه البخاري في كتاب « الأدب » ، باب « ما يجوز من الشعر والرجز والحداء » ، من طريق أبي البمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبي بن كعب : أن رسول الله على قال : « إن من الشعر حكمة » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ( ٣٤٣ ) : « مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وابن عم عثمان بن عفان ، يقال : له رؤية ، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه » .

<sup>«</sup> وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه ، والباقون ، سوى مسلم » هدى الساري لابن حجر .

<sup>(</sup>٣) في (ح): « وقع » . (٤) في (م): « فمن » .

ما قال الشافعي ، رحمه الله ، من رجْحان حديث بُسْرَة على حديث قَيْس بن طلق من طريق الإسناد .

#### \* \* \*

1160 – فأمًا ما احتجوا به من أقاويل الصحابة ، فقد رجّح الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه (١) ، بأن (٢) الذي قال : لا وضوء فيه ، إنما قاله بالرأي . والذي أوْجَب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع ، لأن الرأي لا يوجبه .

النَّبِيِّ، ﷺ ، ثابِتٌ ، وما ثَبَتَ عن رسول الله ، ﷺ ، ثابِتٌ ، وما ثَبَتَ عن النَّبِيِّ، ﷺ ، لم يَكُنْ في قَولِ أُحدٍ خَالَفهُ حُجَّةٌ على قوله (٣) . وبالله التوفيق .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( ع ) : « يوجب » . (٢) في ( ص ) ، ( ع ) : « فإن » .

<sup>(</sup>٣) ذكر الحازمي في كتابه النفيس: « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » أما الاختلاف المرجود في أحاديث بُسْرة موجود في حديث طلق أيضاً ، وأن من أدلة من ذهب إلى حديث بُسْرة الأدلة التالية:

١ - نكارة سند حديث طلق ، ٢ - في طرق حديث طلق من يوصف بالضعف ،

٣ - طريق ثالثٌ لحديث طلق وهو منقطع ،

٤ - ضعيف آخر في حديث طلق هو قيس بن طلق ،

٥ - سبب رجحان حديث بُسْرة على حديث طلق بأن صاحبي الصحيح في صحيحيهما لم يحتجا
 بشيء من رواة أحاديث طلق ، وإنما احتجا - بسائر رواة حديث بُسْرة : مروان فمن دونه .

٣ - حديث بُسْرة متأخرُ عن حديث طلق ، ولهذا يجب المصير إليه .

ثم ساق الحازمي في ص ( ١٥٤) روايةً عن طلق تؤيد حديث بُسْرة ، وهذه الرواية عند الطبراني في المعجم الكبير ( ٨ : ١.٤) رقم ( ٢٨٥٢) ، وعند الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٤٥:١)، وهذا من الأدلة الأخرى التي تؤكد أن طلقاً سمع الناسخ والمنسوخ .

وأخيراً فقد ذهب بعض أهل العلم في عصرنا إلى أنه مع توفر الماء الآن في المساجد والبيوت وغير ذلك فإنه أجدر بالإنسان أن يتوضأ إذا شك في شيء من ذلك ، ذلك أدعى للحيطة ، والله تعالى أعلم .

# ٢٨ - لا وضوء على من مسَّ شيئا نجسا (\*)

۱۱٤٧ – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قال :

سمعت جَدَّتي أسماءَ تقول: سألت رسول الله، تله ، عن دم الحيض (١) يصيب الثوب ؟ فقال: حُتَّيه ثم اقرصيه (٢) بالماء، ثم رُشِّيه، ثم صَلِّي فيه (٣).

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٢ - إذا كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه ، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح ، إلا أن يبقى من أثرها ، فلا يضر بقاؤه ، ويغسل إلى أن يصفو الماء ، على الراجع ، بدليل قوله على للحائض : إن لم يخرج أثر الدم : « يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره » . نبيل الأوطار ( ١ : . ٤ ) .

وانظر في هذه المسألة بدائع الصنائع ( ۱ : ۸۷ ) ، الدر المختار ( ۱ : ۳.۳ ) ، فتح القدير ( ۱ : ۸۱ ) ، اللباب ( ۱ : ۷۵ ) ، بداية المجتهد ( ۱ : ۸۳ ) ، الشرح الصغير ( ۱ : ۸۱ ) ، القوانين الفقهية ص ( ۳۵ ) ، المجموع ( ۱ : ۸۸ ) ، مغني المحتاج ( ۱ : ۸۳ ) ، المهذب ( ۱ : ۲۸ ) ، المغني ( ۱ : ۷۲ ) ، كشاف القناع ( ۲ : ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>۱) ني (ح) : « الحيضة » .

<sup>(</sup>٢) « القرصُ » الدلكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . النهاية (٢) . (٤ : ٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في كتاب و الام » ( ١ : ٦ ) في و كتاب الطهارة » ، باب و الماء الراكد» ، والترمذي في كتاب الطهارة ، الحديث ( ١٣٨ ) ، باب و ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب » ص ( ١ : ٢٥٤ ) ، وموقعه في سنن البيهةي الكبرى (١ : ١٣ ) .

۱۱٤٩ - قال الشيخ أحمد : هكذا رواية (١) الربيع هذا الحديث عن الشافعي في « كتاب الطهارة » .

. ١١٥ - ورواه حرملة بن يحيى « في كتاب السنن » عن الشافعي بإسناده، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أنّ امرأةً سألت النبي ، الله ، عن دم الحيض يصيبُ النُّوبَ ، وهو الصحيح (٢).

كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة .

وكذلك رواه مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن غير ، ووكيع ، وغيرهم، عن هشام  $\binom{(n)}{n}$  .

وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك وغيره  $^{(2)}$ .

۱۱۵۱ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس . قال : أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال :

إن الربح لتَسْفي علينا الرَّوْثَ والخُرْءَ اليابس ، فيصيب وجوهنا وثيابنا ، فنَشُخُدُ – أو قال : فنمسحه – ثم لا نتوضاً ولا نغسله (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) و ( ح ) : « روى » .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب و الحيض » حديث (  $^{\prime\prime}$  ) باب و غسل دم الحيض » فتع الباري (  $^{\prime\prime}$  : (  $^{\prime\prime}$  ) ، ومسلم في الطهارة حديث (  $^{\prime\prime}$  ) باب و نجاسة الدم وكيفية غسله » ،  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) من طبعت محمد فؤاد عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة (  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) في باب و المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها »  $^{\prime\prime}$   $^{\prime$ 

وقد ذكره البيهقي أيضاً في كتابه: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ، وذكر أن السائلة أمرأةً أخرى غير أسماء ، بناء على ما رواه الحميدي في مسنده (١:١٥٢ - ١٥٢) ، وغيره ، عن سفيان.

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ في الطهارة (١:١) باب « جامع الحيضة ».
 (٤) تقدم تخريجه في الحاشية رقم (٩) ، وانظر أيضاً نصب الراية (١:٢.٧) ، والدراية
 (١: ٩ - ٩٠) .

<sup>(</sup>٥) والأم (١:٢-٧).

### ٢٩ - الوضوء من القيء والرعاف (\*)

الله ، عز وجل ، ما يكون منه الله ، عز وجل ، ما يكون منه الوضوء ، وكيف هو . وسنة النبي ، الله ، غلما لم ينزل في الدم كتاب ، ولم يأت فيه سنة .

قلنا (كأنه) (١) من العفو مع أنا اعتمدنا فيه على الآثار القوية .

الطُّويل ، عن حُميد الطُّويل ، عن حُميد الطُّويل ، عن حُميد الطُّويل ، عن بكر بن عبد الله ، قال :

رأيت « ابن عمر » عَصَر بَثْرَةً في وجْهه (7) ، فخرج شيءُ منْ دَم (7) ،

(\*) المسألة – ٣٣ – قال الشافعية والمالكية أن القيء لا ينقض الرضوء ، لأنه على قاءً فلم يتوضأ ، ولحديث ثوبان التالي بعد قليل ، ولأن القيء خارجُ من غير المخرج ، فلم ينقض الطهارة ، فهر كالبُصاق ، وأجابوا عن حديث أبي الدرداء بأن المراد بالوضوء : غسل اليدين .

بينما قال الحنفية والحنابلة : أن القيء ينقُض الوضوء ،. إذا كان يملأ الفم عند الحنفية ، وإذا كان كثيراً فاحشاً عند الحنابلة ، ودليلهم حديث « عائشة » : « من أصابه قيء أو رعاف أو قلص .. فليتوضأ .. » رواه ابن ماجه والدار قطني . وكذا دليلهم أيضاً حديث أبي الدرداء أن النبي على قاء فترضاً . رواه أحمد والترمذي .

المسألة - ٣٤ - قرر المالكية والشافعية : عدم نقض الوضوء بالدم ونحوه بدليل حديث أنس، قال : « واحتجم رسول الله على فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه » وعند السادة الأحناف والحنابلة : أن الوضوء من كل دم سائل ، لقوله على : « من قاء أو رعف في صلاته ، فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبني على صلاته ما لم يتكلم » ، ودليل الحنابلة حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي أخرجه الترمذي ، لأن الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن ، فأشبه الخارج من السبيل .

(١) في ( ص ) : « لأنه » . ( ٢) في ( م ) : « بوجهه » .

(٣) في ( م ) : « منها الدم » .

فَدَلَكِهُ بَيْنَ إِصبعيه (١) ، ثم قام إلى الصلاة ، ولم يغسل يده (٢) .

1014 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو الوليد الفقيه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر - هو ابن أبي شيبة - قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن التَّيْمي ، عن بكر - يعني ابن عبد الله - قال :

رأيت « ابن عمر » عصر بَثْرةً في وجهه ، فخرج شيءً من دَم فحكّه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ .

ن عمر، عن « الشافعي : وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبيد الله  $^{(7)}$  بن عمر، عن نافع ، عن « ابن عمر » أنه كان إذا احتجم غسل أثر المُحَاجِمِ  $^{(1)}$  .

١١٥٦ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال : حدثنا الحسن بن عليّ بن عفّان ، قال : حدثنا عبد الله بن غير ، عن عبيد الله بن عمر . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : غسل مَحَاجِمَه .

« ابن عباس » قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك (٥) .

۱۱۵۸ - قال : وأخبرنا (٦) رجل ، عن يحيى بن سعيد ، عن « القاسم بن محمد » ، قال : ليس على المحتجم وضوء .

١١٥٩ – قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن مسعر . عن سعيد بن إبراهيم ،
 قال : رأيت سعيد بن المسيب رعف ، فمسح أنفه بصوفة ، ثم صلى .

. ١١٦. - قال : وأخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبِّر أنه رأى سالم بن

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : « أصابعه »

 <sup>(</sup>۲) المصنف لابن أبي شيبة ( ۱ : ۱۳۸ ) ، والمحلى لابن حزم ( ۱ : ۲٦ ) ، والسنن الكيرى
 ( ۱ : ۱ ؛ ۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٤) المصنف (١: ٤٣) والسنن الكبرى (١: ١٤) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١:١٤) ، والسنن الكبرى (١٤.:١) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : « قال : أخبرنا » .

عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ، ثم (يفتله) (١) ، ثم يصلي ولا يتوضأ  $(\Upsilon)$  .

۱۱۹۱ – قال : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، قال: رأيت « ابن المسيب » قطرت من أنفه قطرة دم ، فأمر بُرداً فمصّها ، ثم صلّى ولم يتوضأ (٣) .

١١٦٢ - قال الشافعي : فابن <sup>(٤)</sup> عمر ، وأبو هريرة ، وابن أبي أوْفى . لا يرون من الدم وضوءاً . ويروى عن ابن عباس :

١١٦٣ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن
 جعفر المزكّي ، حدّثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال :

حدثنا مالك أنه بلغه أن « عبد الله بن عباس » كان يَرْعف فيخرج ، فيغسل الدم ، ثم يرجع فَيَبْنى على ما قد صلى (٥) .

١١٦٤ - وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة الأسلمي أنه قال : رأيت « سعيد بن المسيب » يرعف فيخرج منه الدم حتى تَخْتَضِبَ أصابعهُ من الدم الذي يخرج من أنفه ، ثم يصلى ولا يتوضأ (٦) .

۱۱٦٥ - وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن المُجبَر : أنه رأى « سالم بن عبد الله » يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ، ثم يَفْتلُهُ ولا يتوضأ .

۱۱٦٦ - وأما الذي روي عن « ابن عمر » و « ابن المسيّب » أنهما كانا يرعفان فيتوضآن ويبنيآن على ما صلّيًا ، فقد قال الشافعي : قد روينا عن « ابن عمر » و « ابن المسيب » أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءاً .

<sup>(</sup>۱) ني ( ص ) : « يغسله » .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الطهارة رقم ( . ٥ ) باب « العمل في الرعاف » ، ص ( ١ : ٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) موطأ مالك في الموضع السابق .
 (٤) في (ح) : « وابن عمر » .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك ( ١ : ٣٩ ) . (٦) موطأ مالك في المرضع السابق .

١١٦٧ - وإنما معنى وضوئهما عندنا : غَسْلُ الدَّم ، وما أصاب من الجَسَد ، لا وُضُوءَ الصلاة .

۱۱۲۸ – وقد روي عن « ابن مسعود » أنه غَسَلَ يدَيه من طعام ، ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يُحْدِث (1) .

١١٦٩ - وهذا معروف من كلام العرب ، يسمى وضوءاً لِغَسْلِ بعض الأعضاء لا لِكَمَالُ وضوء الصلاة .

. ۱۱۷ – وهكذا معنى ما روى عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي ، ﷺ ، في الوضوء من الرعاف – عندنا . والله أعلم (٢) .

 $(^{(2)})$  هذه الرواية بثابتة عن النبى ،  $^{(7)}$  ، والله أعلم  $^{(1)}$  .

1 \ \ \ \ الله منقطعة ؛ وذاك لأن عبد العزيز بن جريج ، أبا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - أبا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - من التابعين المتأخرين ، لا يعلم له رواية عن أحدٍ من الصحابة إلا عن عائشة في الوتر ، وليست بقوية .

١١٧٣ - قال البخاري : لا يُتَابِعُ في حديثه (٥) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ١ : ١٤٣ ) . (٢) ألموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى قبل هذه الجملة : « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١: ٥٦) ، وسنن البيهقي الكبرى (١: ١٤٣) ، وقال: وليست هذه الرواية بثابتة ، ويقصد بذلك ما أخرجه الدارقطني: أن رسول الله على قال: « إذا رعف أحدكم في صلاته أو قلص فلينصرف فليتوضأ ، وليرجع فليتم صلاته على ما مضى منها ما لم يتكلم » .

<sup>(</sup>٥) قاله البخاري في التاريخ الكبير (٣:٤:٣) ، وانظر ميزان الاعتدال (٢: ٦٢٤)، وتهذيب التهذيب (٢: ٣٣٣) .

وقد ذكر ابن حجر في التهذيب: إنه كان مولى لقريش ، روى عن عائشة ، وعن أم جميل عنها ، وعن ابنه وعن ابنه وعن ابن أبي مليكة ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن أبي خالد ، وروى عنه : ابنه عبد الملك ، وخصيف .

ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة . عن عائشة ، عن النبي ، الله بن أبي مليكة . عن عائشة ، عن النبي ، الله بن أبي مليكة . عن عائشة ، عن النبي ، الله : حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو الوليد : حسان بن محمد ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن ابن أبي مُليْكة ، عن عائشة .

عن النبي ، ﷺ ، قال : من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم (٢).

١١٧٥ – قال الشيخ الإمام أحمد : هكذا رواه إسماعيل بن عياش ،
 عن ابن جريج .

۱۱۷۹ – ورواه مرة أخرى عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن عائشة . وكلاهما غير محفوظ  $(^{(7)}$  .

١١٧٧ - ورواه مرة ثالثة عن ابن جريج . عن أبيه ، عن النبي ، ﷺ ، مرسلا ، وهو المحفوظ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عياش الحمصي ، أبو عتبة : أخرج له أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبخاري في « جزء رفع البدين » ، وثقة ابن معين في تاريخه ( ٢ : ٣٦ ) ، وقال المزرجي في تذهيب تهذيب الكمال ( ١ : ٩٢ ) : عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام ، ونقل توثيقه عن أحمد ، وابن معين ، ودُحيم .

وقال البخاري في التاريخ الكبير (١:١:١، ٣٦٩): « ما روى عن الشاميين فهو أصح »، فعلى هذه الجملة بنى معظم نقاد الحديث رأيهم عنه، حتى ابن حبان الذي أورده في المجروحين قال عنه: كان من الحفاظ المتقنين، وهو ما ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٣:٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب « إقامة الصلاة والسنة فيها » ( ۱ : ۳۸۵ – ۳۸۹ ) باب « البناء على الصلاة » ، والدارقطني في باب « الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه » ( ۱ : ۳۵۱ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ۱ : ۳۵۲ ) في باب « ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث » .

<sup>(</sup>٣) السنن الكيرى (١:١٤٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١: ٥٦)، وموقعه في سنن البيهتي الكبرى (١: ١٤٣)،
 ( مرسلاً) وقد صحح هذه الطريقة المرسلة: محمد بن يحيى الذهليم ، والدارقطني في العلل .

وقد تأيد هذا المرسل بآثار عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، وإسناده صحيح ، وعن أبي سعيد الخدري ، رواه الدارقطني ، وإسناده حسن .

۱۱۷۸ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو الحسن : علي ابن عمر الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر النَّيْسَابوري ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، وإبراهيم بن هانيء ، قالا : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبيد، قال :

قال رسول الله ، ﷺ ، إذا قاء أحدكم ، أو قلس (١) ، أو وجد مَذْياً ، وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ، وليرجع فليبن (٢) على صلاته ما لم يتكلم (٣).

۱۱۷۹ – قال أبو الحسين : قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن يحيى يقول : هذا هو الصحيح عن ابن جريج ، وهو مرسل ، وأما حديث ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عيّاش – فليس بشيء ،

. ١١٨ - قال الشيخ أحمد : وهكذا قال (٤) أحمد بن حنبل ، وغيره . من الحفاظ.

١١٨١ - ورواه أيضاً إسماعيل ، عن عَبَّاد بن كثير (٥) ، وعطاء بن

<sup>(</sup>١) « قلس » .. خرج طعامه أو شرابه من بطنه إلى فمه .

<sup>(</sup>٢) في (م) : « وليبن » .

 <sup>(</sup>٣) سنن الدار قطني ( ١ : ٥٦ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٤٣ ) ، والحديث في سنن
 ابن ماجه ( ١ : ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « قاله » .

<sup>(</sup>٥) هو عباد بن كثير الثقفي البصري ، سكن مكة ، وكان متعبدا ، قال الدوري عن ابن معين : ضعيف الحديث وليس بشيء .

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : لا يكتب حديثه .

وقال البخاري : « تركوه » .

وقال النسائي: « متروك » ، وقال الدار قطني « ضعيف » : وكان الثوري يكذبه ، وقال يعقوب بن سفيان : « يذكر بزهد وتقشف » ، وحديثه ليس بذاك .

وقال البُرقي: ليس بثقة

وقال ابن عمار : ضعيف .

وقال العجلي : ضعيفٌ ، متروك الحديث ، وكان رجلاً صالحاً .

ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : ٢٩٧ ) ، التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ٤٣ ) ، الضعفاء الصغير للبخاري الترجمة ( ١٦٣ ) ، الجرح الصغير للبخاري الترجمة ( ١٦٣ ) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ٨٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٧ : ١ . ١ ) ، تاريخ الإسلام ( ٢ : ٢ . ٢ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢ : ٣٧١ ) ، تهذيب التهذيب ( ٥ : . . ١ ) ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٣ : . ١٠ ) .

عجلان (۱<sup>)</sup> ، عن ابن أبي مليكة .

١١٨٢ - وإسماعيل ، وعباد ، وعطاء ، كلُّهم ضعيف .

۱۱۸۳ - ورواه سليمان بن أرقم عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة وسليمان ابن أرقم متروك . ( الحديث )(۲)

١١٨٤ - قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ (٣).

١١٨٥ - ورواه سليمان بن أرقم ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

١١٨٦ - وعمر بن رباح (٤) ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (٥)

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

(٣) هو سليمان بن أرقم - أبو معاذ البصري ، مولى الأنصار : روى عن الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، وروى عنه : أسد بن موسى ، ويقية بن الوليد ، وسفيان الثوري ، وغيرهم .

قال ابن أبي خبثمة : ليس بشيء .

وقال الإمام أحمد : لا يساوي حديثه شيئاً ، ولا يروى عنه الحديث .

وقال ابن معين : ليس بشيء .

وقال البخارى : تركوه .

وقال أبو حاتم ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم : متروك الحديث .

وترجمته في: تاريخ ابن معين ( ٢ : ٢ ٢ ) ، التاريخ الكبير ( ٢ : ٢ : ٢ ) الترجمة رقم ( ١٠٠٢ ) ، الضعفاء الصغير الترجمة ( ١٤٢ ) ، الجرح والتعديل ( ٢ : ١ : ١٠٠ ) ، المجروحين ( ١ : ٣٣٨ ) ، الضعفاء الكبير ( ٢ : ١٢١ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢ : ١٩٦ ) ، تهذيب التهذيب ( ٤ : ١٦٨ ) .

(٤) في ( م ) : « بن أبي رياح » وهو تحريف .

(٥) كما في سنن الدارقطني (١: ٧٥) ، وقال : عمر بن رباح : متروك وانظر نصب الراية (١: ٦٠) .

۱۱۸۷ – وأبو بكر الداهري ، عن حجاج ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبى سعيد (1) .

١١٨٨ - وسليمان بن أرقم .

۱۱۸۹ - وعمر بن ریاح <sup>(۲)</sup>.

. ١١٩ - وأبو بكر الداهرى<sup>(٣)</sup> - ضعفاء .

١١٩١ - قاله: الدارقطني ، وغيره .

۱۱۹۲ - وروى عمرو بن خالد الواسطي ، عن أبي هاشم : عن زَاذَان . عن سَلْمَان ، قال :

رآني النبي ، ﷺ وقد سَالَ من أنفي دمّ ، فقال : أحْدث لما حدث وضوءًا (٤) .

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١: ٥٧) ، وعقب عليه بقوله : أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن رياح ، أبو حفص الضرير البصري ، : قال النسائي : متروك الحديث ، وقال الفلاس : دجال ، وقال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين ، وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب . ترجمته في التاريخ الكبير (٣: ٢: ١٥٨) ، وضعفاء النسائي : (٨٣) ، الجرح والتعديل (٣: ١: ٨٠) ، المعناء الكبير (٣: ١٠٠) ، المجروحين (٢: ٨٦) الميزان (٣: ١٩٧) ، المغني (٢: ٤٤٧) ، تهذيب التهذيب (٢: ٤٤٧) .

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر الداهري: هو عبد الله بن حكيم ، وهو الذي يقال له: أبو بكر بن داهر ، يروي عن
 إسماعيل بن أبي خالد ، والثوري . روى عنه عمرو بن عون .

كان يضع الحديث على الثقات ، ويروي عن مالك ، والثوري ، ومسعر ، ماليس من أحاديثهم ، وقال أبو حاتم ، ضعيف الحديث ، وذكره العقيلي وابن حبان في الضعفاء .

وانظر ترجمته في : تاريخ يحبى بن معين ( ٤ : ٩ . ٤ ) ، التاريخ الكبير ( ٣ : ١ : ٧٤ ) ، التاريخ الصغير ( ٢ : ١ : ١ ) ، الجرح والتعديل ( ٢ : ٢ : ٤١ ) ، الضعفاء الكبير ( ٢ : ٢١) ، المجروحين ( ٢ : ٢١ ) ، الكُنى للدولابي ( ١ : ١١٨ ) ، تنزيه الشريعة ( ١ : ٧٧ ).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١: ٥٧)، ثم قال: عمرو بن خالد الواسطي: متروك الحديث، قال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطى كذاب.

۱۱۹۳ – وعمر وبن خالد ٍفي عداد من يضع الحديث <sup>(۱)</sup> ..

١١٩٤ - وروي عن جعفر بن زياد الأحمر ، عن أبي هاشم .

۱۱۹۵ – وجعفر ضعیف <sup>(۲)</sup> .

(١) هو عمر بن خالد الواسطى : متروك ، ورماه وكيع بالكذب .

قال ابن معين : كوفيٌ كذاب .

وقال البخاري : منكر الحديث .

وقال أبو حاتم : متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، لا يشتغل به .

وقال أبو زرعة : كان يضع الحديث .

وقال أبن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، حتى يسبق إلى القلب إنه كان المتعمد لها .

وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال الدارقطني : كذاب .

انظر ترجمته في تاريخ يحيى بن معين ( ٣ : ٢١٥ ) ، علل أحمد ( ١ : ٥٦ ) التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ٣٦٨ ) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ٣٠ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (٣٦٨:٣)، المجروحين ( ٢ : ٧٦ ) ، الميزان ( ٣ : ٢٥٨ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٢٦ ) .

(٢) هو جعفر بن زياد الأحمر الكوفي الذي تضاربت الأقوال فيه ، والثابت أنه صالحٌ في نفسه،
 من رؤساء الشيعة في خرسان .

والذي في تاريخ ابن معين ( ٢ : ٨٦ ) : أنه ثقة ، وكذا نقله الذهبي في الميزان أيضاً ( ١ : ٧ ) ، ووثقه العجلي رقم ( ٢١١ ) من طبعتنا ، كما ذكره ابن شاهين في الثقات رقم ( ١٥٦ ) من طبعتنا وقال : صالح الحديث ، وما جرح ابن حبان له إلا لكثرة روايته عن الضعفاء ، وتفرده عن الثقات بأشياء مقلوبة .

وقد قال فيه النسائي: ليس به بأس .

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة .

وقال أبو زُرْعة : صدوق .

وقال أبو داود : صدوقٌ شيعيٌ ، حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي .

وانظر ترجمته أيضاً في : طبقات ابن سعد ( ٦ : ٣٨٣ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٨٦ ) ، علل أحمد ( ١ : ٢٧٤ ) ، ( ٣٧٧ ) ، التاريخ الكبير ( ١ : ٢٠١ ) ، الجرح والتعديل (١٠ : ٨٤ ) ، المجروحين ( ١ : ٢١٣ ) ، الضعفاء الكبير ( ١ : ١٨٦ ) ، تاريخ بغداد ( ١ : ١٨٠ ) ، ميزان الاعتدال ( ١ : ٧٠ ٤ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٩٢ ) .

١١٩٦ - وقيل : عنه ، عن أبي خالد ِ .

١١٩٧ – وهو عمرو بن خالد الواسطي – وهو متزوك .

١١٩٨ - قاله الدارقطني وغيره .

۱۱۹۹ - وروى يزيد بن خالد ، عن يزيد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز قال :

قال قيم الداري : قال رسول الله ، على : « الوضوء من كل دم سائل (١) » .

- . . ١٢ وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من قيم الدَّاري ، ولا رآه .
  - ۱۲.۱ ويزيد بن خالد<sup>(۲)</sup> .
  - - ۲.۳ قاله الدارقطني وغيره (٤) .
- ١٢.٤ وروى محمد بن الفضل بن عطية ، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران، عن ابن المسيّب ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً في الدم السائل (٥) .
  - ٥ . ١٢ ومحمد بن الفضل ضعيف (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (١: ٥٧).

<sup>(</sup>٢) كما ذكره الذهبي في الميزان ( ٤ : ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الميزان (٤: ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) في السنن ، ونقله الذهبي عنه في الميزان .

<sup>(</sup>٥) يعني بذلك ما رواه الدارقطني فى سننه (١: ٥٧) بهذا الإسناد ، أن رسول الله ﷺ ، قال : « ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلاً » ، وعقب عليه بما ذكره البيهقي .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الفضل بن عطية الخراساني: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١:١:١)

٢.٨) ، فقال : سكتوا عنه .

وقال الفلاس: كذاب.

وقال أحمد : حديثه حديث أهل الكذب ، ومناكبره كثيرة .

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٤: . ١٢) ، وابن حبان في المجروحين (٢: ٢٧٨) ، مترجمُ في التهذيب (٩: ٢٠٨) .

- ٦. ٦٢ قاله الدارقطني وغيره (١) .
- ١٢.٧ وجميع ذلك فيما قرأته على أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي بكر ابن الحارث ، عن أبي الحسن الدارقطني ، رحمه الله .
- $^{\prime}$  ۱۲.۸ وحدیث زید بن علی ، عن أبیه ، عن جدّه مرفوعاً : « القلس حدث »  $^{(7)}$  .
  - $^{(8)}$  ، ولم  $^{(8)}$  ، ولم  $^{(8)}$  ، ولم  $^{(8)}$  يروه غيره .
- . ۱۲۱ وروى يعيش بن الوليد بن هشام ، عن أبيد ، عن معدان بن أبي طلحة أو ابن طلحة عن أبي الدرداء : أن النبي (٥) ، ﷺ . قاء فأفطر . فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له فقال : أنا صَبَبْتُ له وضوءَه (٦) .
  - ١٢١١ وإسناد هذا الحديث مضطرب.
  - ۱۲۱۲ ويعيش بن الوليد فيه نظر (<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم ( ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه ( ١ : ٥٧ ) وعقب عليه بما نقله البيهقي عنه في سوار .

<sup>(</sup>٣) هو سوار بن مصعب المؤذن الأعمى الهمداني الذي ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ٢: ٢ على المورد العقيلي ٢ : ١٦٩ ) ، وأورده العقيلي في الضعفاء ( ١ : ١٦٨ ) . وأورده العقيلي في الضعفاء ( ١ : ١٦٨ ) .

وابن حبان في المجروحين ( ١ : ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لم يرويه » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني (١: ٥٧ - ٥٨) من طرق ، وهو في مسند الإمام أحمد (٥: ١٩٥) وسنن أبي داود في كتاب « الصوم » ، باب « الصائم يستقيءُ عامدا » ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١: ٤٢٦) ، وصححه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٧) هو يعيش بن الوليد بن هشام المعيطي القرشي : من أهل الشام ، يروي عن معدان ابن أبي طلحة ، روى عنه يحيى بن أبي كثير ، وعكرمة بن عمار ، والأوزاعي .

وثقة العجلي ( ١٨٧٢ ) من طبعتنا ، وابن حبان ( ٧ : ٢٥٤ ) ، وله ترجمةً في التاريخ الكبير ( ٤ : ٢ : ٢٠٤ ) ، والجرح والتعديل ( ٤ : ٢ : ٣.٩ ) وتهذيب التهذيب ( ١١ : ٢ . ٤ ) .

.... ١ - كتاب الطهارة / ٢٩ - الوضوء من القيء والرعاف - ٢٩ على القيء والرعاف - ٤٢٩

١٢١٣ - صاحبا الصحيح لم يحتجا به .

(1) هو يحتمل ما احتمل حديث ابن جريج ، عن أبيه ، إن صح أبه أنه أراد غسل بعض الأعضاء . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ح) : « إن صح من أند » .

## . ٣ - الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة (\*)

١٢١٥ – أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال :

قال الشافعي ، رحمه الله : لا وضوءً من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها .

النبى، ﷺ ، قال : أخبرنا النبي أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي، ﷺ ، قال :

 $_{\rm w}$  من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله  $_{\rm w}^{\rm (1)}$  .

١٢١٧ - قال ابن شهاب : ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءً .

أخرجه البخاري ، ومسلم ، في الصحيح من حديث الأوزَّاعي ، عن الزهري .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥ - القهقهة في الصلاة: تنقض الوضوء عند الحنفية دون غيرهم ، زجراً وعقوبة للمصلي لمنافاتها مناجاة الله تعالى ، والقهقهة ما يكون مسموعاً لجيرانه ، أما التبسُم: وهو ما لا صوت فيه ، ولو بدت به الأسنان فلا يبطل شيئاً .

ودليلهم حديث : « ألا من ضحك منكم قهقهةً فليعد الصلاة والوضوء جميعاً » .

ولا ينتقض الوضوء عند الجمهور ( غير الحنفية ) بالقهقهة ، لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة ، فلا توجبه داخلها ، كالعطاس والسعال ، ورد الحديث السابق لكونه مرسلاً ولمخالفته للأصول .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب « الأيمان » ، الحديث ( ٦٦٤٦ ) باب « لا تحلفوا بآبائكم » . فتح الباري ( ١١ : ٥٣. ) ، وأخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « النهي عن الحلف بغير الله تعالى » صفحة ( ٣ : ١٦٤٦ ) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في أبوب الأيمان والنذور ، وابن ماجه في كتاب « الكفارات » باب « النهي أن يحلف بغير الله » ( ١ : ١٧٨ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ١٥ : ٢٧١ ) طبعة شاكر

۱۲۱۸ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد ، قال : أخبرني أبي ، قال: حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ : « من حلف منكم فقال في حلفه : واللات والعُزّى ، فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرُك ، فليتصدق » .

١٢١٩ - قال الشافعي ، رحمه الله ، في كتاب « القديم » في القهقهة في الصلاة ، إنها مثل الكلام : إن عمد قطع صلاته ولم يكن عليه وضوء .

. ١٢٢ - قال الشيخ أحمد: قد روينا في « كتاب السنن » عن « جابر بن عبد الله الأنصاري »: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة ؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء .

۱۲۲۱ - أخبرناه (۱) أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الحسين : على ابن عبد الرحمن بن هانيء ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا وكيع ، عن الأعمش عن أبي سفيان ، قال : سئل جابر . فذكره (۲) .

۱۲۲۲ - ورواه أبو شَيْبَةَ قاضي واسط ، عن يزيد أبي خالد (<sup>٣)</sup> . عن أبي سفيان ، مرفوعاً .

(2) المحيح ورفعه ضعيف (3) . والوقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف (4) . (4) . (4) المحيد عبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ،

وأبي أمامة الباهلي - ما يدل على ذلك .

<sup>(</sup>١) **ني ( م )** و ( **ص )** : « أخبرنا » .

 <sup>(</sup>٢) الحديث في سنن الدارقطني (١: ٦٣) ، وقد أورد عقبه قول أبي بكر النبسابوري : هذا حديث منكر فلا يصح ، والصحيح عن جابر خلافه .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « ابن أبي خالد » .

 <sup>(</sup>٤) هذا منقول عند الدارقطني في السنن ( ١ : ٦٣ ) ، وقد نقل ابن حجر في التلخيص الحبير
 أن الإمام أحمد قال : ليس في الضحك حديث صحيح ، ونصب الراية ( ١ : ٥٣ ) .

١٢٢٥ - وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول الشعبي . وعطاء . والزهري .

١٢٢٦ - قال الشافعي : وقال بعض الناس عليه الوضوء ويستأنف (١) .

۱۲۲۷ – قال الشافعي : ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به . والذي يزعم أن عليه الوضوء يزعم أن القياس أن لا ينتقض . ولكنه – زعم يتبع الآثار . فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف . كان بذلك عندنا حميداً ، ولكنه يرد منها الصحيح المعروف . ويقبل الضعيف المنقطع .

۱۲۲۸ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المُزكّى ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب : أنّ رسول الله ، ﷺ ، أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة (٢) .

١٢٢٩ - قال الشافعي : فلم نقبل هذا ؛ لأنَّه مرسل.

. ۱۲۳ - ثم أخبرنا الثقة عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم ، عن الخبين ، عن النبي ، ﷺ ، بهذا الحديث (٣) .

۱۲۳۱ – زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان – هو ابن أرقم – لم يؤمن مثل هذا على غيره  $\binom{(1)}{2}$  .

(٥) عنال الشيخ أحمد : وإنما قال هذا في كلام طويل ذكره في بيان عن المراسيل . فإن الزهري يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين . ثم يرسل

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١: ٦٤) ، ومصنف عبد الرزاق (١: ٣٨٧) ، ونصب الراية (١: ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) ترتيب مسند الشافعي ( ١ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ترتيب مسند الشافعي (١: ٣٥) والرسالة ص (٤٦٩) ، ونصب الراية (١: ٥٢).

<sup>(</sup>٤) في الرسالة بعد هذا: مع ما وصفت بدابن شهاب.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « شأن » .

عن مثل سليمان بن أرقم ، وهو فيما بين أهل العلم بالحديث ضعيف (١) .

١٢٣٣ - ولذلك قال يحيى بن معين وغيره : مرسل الزهري ليس بشيءٍ .

١٢٣٤ - قال الشيخ أحمد : وقد رواه جماعة عن الحسن البصري ، مرسلاً .

۱۲۳۵ – ورواه الحسن بن دینار – وهو ضعیف (7) – عن الحسن . عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه (7) .

۱۲۳۱ - ورواه عمر بن قیس - وهو ضعیف (٤)

١٢٣٧ - عن عمرو بن عبيد (٥) - وهو متروك - عن الحسن ، عن عمران

<sup>(</sup>١) الرسالة ص (٤٧٠).

 <sup>(</sup>٢) هو الحسن بن دينار ، وهو الحسن بن دينار بن واصل ، أبو سعيد العميمي البصري ، ودينار
 زوج أمه ، وقد ذكره في الضعفاء كل من صنف فيهم ، ولم يوثقه أحد .

وانظر ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : ١١٣ ) ، التاريخ الكبير ( ١ : ٢ : ٢٩ ) ، والطبقات الكبرى ( ٧ : ٢٩٠ ) ، والجرح والتعديل ( ١ : ٢ : ١١ ) ، والضعفاء الكبير ( ١ : ٢٢٢ ) ، المجروحين ( ١ : ٢٣١ ) ، ميزان الاعتدال ( ١ : ٤٨٧ ) ، لسان الميزان ( ٢ : ٣٠٠ )، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٢٧٥ ) ، وقد ذكره الخطيب البغدادي في موضع أوهام الجسع والتغريق ( ١ : ٤٥٩ ) من تحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) أخرج في هذا سنن الدارقطني ( ١ : ٥٩ ) ، ونصب الراية ( ١ : ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن قيس المكي و سَنْدل »: قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن معين: ضعيف الحديث ، وقال أبر حاتم: متروك الحديث ، وتركه أحمد: أحاديثه بواطيل.

ترجمته في التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ١٨٧ ) ، الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ١٢٩ ) ، طبقات ابن سعد ( ٥ : ٤٨٧ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٣٣ ) ، الضعفاء الكبير ( ٣ : ١٨٦ ) ، المجروحين ( ٢ : ٥٨ ) ، ميزان الاعتدال ( ٣ : ٢١٨ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب ( . ٨ - ١٤٤ ) تتلمذ على الحسن البصري وكان تقيًّا ورعاً من المحدثين ، مجيب الوعظ ، ولا يخشى في وعظه خليفة أو أميراً ، يحتقر عطاياهم ، ويعلوا بنفسه على نفوسهم ، وينفذُ بموعظته إلى قلوبهم فيبكيهم ، ثم يلحون عليه في أن يغشى مجالسهم فيأبى .

وقد أحدث ما أحدث ، وانفصل عن الحسن البصري مع واصل بن عطاء ، وجماعة معه ، وسموا: « المعتزلة » ، وكان عمرو داعياً إلى الاعتزال .

قال أبن معين : لا يكتب حديثُه ، وقالُ النسائي : متروك ، وقال ابن حبان كانَّ من أهل الورع الله أحدث ما أحدث .

انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٣: ٢: ٣٥٢) ، البيان والتبيين (١: ٣٣) ، تاريخ بغداد (١: ٢٦) ، ميزان الاعتدال (٣: ٢٧٣) .

٤٣٤ – مَعْرِقَةُ السُّننِ والآثَارِ / ج ١

ابن حصين (١) .

۱۲۳۸ - وكذلك رواه بقية ، عن محمد الخزاعي - وهو مجهول - عن الحسن ، عن عمران (۲) .

۱۲۳۹ – وروى عن عبد الكريم بن أبي أمية ، عن الحسن ، عن أبي هريرة . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

۱۲٤۱ – ورواه سفيان بن محمد الفزاري (0) – وهو شيخ من أهل المصيصة ضعيف .

وقال ابن عبد البر: بصري ، لا يختلفون في ضعفه ، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصاً ، ولا يحتج به ، وكان مؤدب كتاب ، حسن السمت ، عز مالك منه سمته ، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه كما عز الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته وهو أيضاً مجمع على ضعفه ، ولم يخرج مالك عنه حكماً بل ترغيباً وفضلا .

ترجمته في تاريخ ابن معين ( ٢ : ٣٦٩ ) ، التاريخ الكبير ( ٣ : ٨٩ ) ، الضعفاء الكبير ( ٣ : ٢٠ ) ، الكُنى للدولابي ( ١ : ١١٤ ) ، المجروحين ( ٢ : ١٤٤ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٣٧٦ ) .

(٥) هو سفيان بن محمد الفزاري المصيصي ، روى عن ابن وهب وغيره ، قال فيه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال ابن عدى : كان يسرقُ الحديث . ميزان الاعتدال ( ٢ : ١٧٢ ) ، ولسان الميزان ( ٣ : ٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث من هذا الطريق في سنن الدارقطني (١: ١٠) ، وقد نبه على ضعفه .

 <sup>(</sup>٢) راجع هذا في نصب الراية (١: ٤٩) ، وقد ذكر تضعيف محمد الخُزاعي ، ونقل هذه الرواية عن ابن عدي .

 <sup>(</sup>٣) هو في سنن الدارقطني (١:١٠) ، وتصب الراية (١:٤٨) ، وعسراه كذلك
 لابن عدى .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أمية البصري : أكثر أقوال العلماء على تركه ولكن الذهبي علق على ذلك فقال : أخرج له البخاري تعليقاً ، ومسلم متابعاً ، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح . الميزان ( ٢ : ٢٤٦ ) .

المان بن أرقم ، عن الحسن عن أنس (1) .

الجهنى (7) .

١٢٤٤ - ومعبد (٣) هو أول من تكلم في القدر بالبصرة ، وليست له صحبة .

۱۲٤٥ - ورواه غيلان بن جامع ، عن منصور بن زاذان . عن ابن سيرين . عن معبد الجهنى .

١٢٤٦ - ورواه هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين ( مرسلاً ) .

۱۲٤٧ - والمحفوظ هذا الحديث من جهة الحسن البصرى - ما رواه عنه أكابر أصحابه ، مرسلاً . وإنما أخذه الحسن عن حفص بن سليمان ، عن حفصة عن أبى العالية .

١٢٤٨ - ورواه أيضاً إِبراهيم النخعي ، مرسلاً . وإنما أخذه إِبراهيم ، عن أبي العالية .

١٣٤٩ - ورواه الحسن بن عمارة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي المليح ، عن أبيه .

. ١٢٥ - وهو مما أخطأ فيه الحسن بن عمارة - إن (٤) لم يكن تعمده - فخالد الحذاء إنما رواه عن حفصة بنت سيرين ، عن أبي العالية .

١٢٥١ - ورواه الحسن بن دينار مرّة - وكان ضعيفاً - عن قتادة ، عن أبيه .

 $^{(0)}$  العالية الرياحي  $^{(0)}$  .

 <sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ( ١ : . ٦ ) .
 (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ( ١ : ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « وهو » . (٤) في ( ح ) : « وإن » .

<sup>(</sup>٥) هذه الروايات في سنن الدارقطني (١: ٦١) وما بعدها ، ونصب الراية (١: ٥٠) وما بعدها .

1۲٥٣ – أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، وأبو عبد الرحمن السلمي ؛ قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال : أخبرنا أبو علي الصفّار ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، القاضي ، قال :

١٢٥٤ - حدثنا عليّ بن المديني ، قال : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : هذا الحديث يدور على أبي العالية . فقلت : فقد (١) رواه الحسن مرسلاً .

فقال: حدثني حمّاد بن زيد ، عن حفص بن سليمان المنقري (٢) ، قال : أنا حدثت به الحسن ، عن حفصة ، عن أبي العالية ، فقلت : قد رواه إبراهيم مرسلاً. فقال عبد الرحمن : حدثني شريك ، عن أبي هاشم ، قال : أنا حدّثت به إبراهيم ، عن أبي العالية . فقلت : قد رواه الزهري مرسلاً . فقال : قرأته في كتاب ابن أخي الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن .

١٢٥٥ - قال الشيخ أحمد : وأبو العالية الرياحي إنما رواه مرسلاً .

١٢٥٦ - ومراسيل أبي العالية عند أهل الحديث ليست بشيء ، لأنه كان معروفاً بالأخذ عن كل أحد ِ.

۱۲۵۷ – ولذلك قال محمد بن سيرين : كان ههنا ثلاثة يصدُّقون كل من حدُّثهم .

۱۲۵۸ - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حمّاد ، عن ابن عون ، عن محمد . فذكره .

١٢٥٩ - قال سليمان : كأنه كره ذلك لهم .

. ١٢٦ - ورواه وهيب ، عن ابن عون ، عن محمد . فسمى هؤلاء الثلاثة : الحسن ، وأبا العالية ، وحميد بن هلال .

<sup>(</sup>١) في (ح): «قد».

<sup>(</sup>٢) في هامش ( م ) : « منسوب إلى قبيلة يقال لها بني منقر » .

الله : حديث الله : حديث العالية الرَّيَاحي $^{(1)}$  ولهذا قال الشافعي ، رحمه الله : حديث أبي العالية الرَّيَاحي $^{(1)}$  ريَاح .

١٢٦٢ - وحديث مُجالد يجلد .

۱۲۲۳ – وحديث حَرَام حَرَام .

۱۲٦٤ - أخبرناه (٣) أبو عبد الله الحافظ . قال : سمعت أبا نصر : فتح بن عبد الله الفقيه ، يقول : سمعت حَرْمَلة بن يحيى يقول : سمعت الشافعي يقوله .

۱۲۹۵ - وإنما أراد هذا الحديث الواحد ، وما يرسله . فأما ما يوصل فهو فيه ثقة وحجة (٤) .

١٢٦٦ – وقد روي من أوجه أخر مُظلمة لا تساوي ذكْرَها .

١٢٦٧ - وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول: لم يثبت عن النبي ، ﷺ ، في الضحك في الصلاة خبر .

۱۲۹۸ - أخبرناه (٥) أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، قال : سمعت محمد بن يحيى المطرز ، قال : سمعت محمد بن يحيى يقول ذلك .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) الخبر في ميزان الاعتدال ( ٢ : ٥٤ ) ، وقد قال الذهبي : له ترجمة في كامل ابن عدي ، وهو ثقة ، وأما قول الشافعي رحمه الله : حديث أبي العالية الرياح رباح ، وإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة فقط ومذهب الشافعي أن المراسيل ليست بحجة ، فأما إذا أسند أبو العالية فحجة .

وفي موضع آخر من الميزان ( ٤: ٥٤٣) نقل الذهبي عن ابن عدي قوله عن أبي العالية : كل ما فيه من أجل حديث « الضحك في الصلاة » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « أخبرنا » وكذا في ( م ) .

<sup>(</sup>٤) سبق هذا عن الذهبي . (٥) في (ص) : « أخبرنا » .

## ٣١ - الأخذ من الشوارب (\*)

۱۲۹۹ – أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : وروى العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ، على قال :

(\*) المسألة - ٣٦ - سنن الفطرة الخمس ، كما ورد في حديث النبي ﷺ :

الاستحدادُ : الذي هو حلق العانة ، وهو سنةُ بالاتفاق .

والختانُ : وهو قطعُ جميع الجلدة التى تغطي حشفة ذكر الرجل حتى ينكشف جميع الحشفة ، والذي هو سنةً للرجلِ ، ويستحب أن يكون في اليوم السابع من الولادة ، وهو واجبٌ عند السادة الشافعية ، لما ورد فيه من الأحاديث التالية بعد قليل .

وقص الشارب : الذي هو سنةً بالاتفاق ، والمراد به : التقصيرُ بأن يأخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، ويرادُ به عند السادة الحنفية : الاستئصالُ بظاهر الحديث النبوي ، ويخير عند السادة الحنابلة بين القص والإحفاء ، والحفُّ أولى نصاً .

أما إرخاءً أو إعفاء اللحية: فهو تركها وعدم التعرض لها بتغيير ، وتدحرم المالكية والحنابلة حلقها ، ولا يكرهُ أخذُ ما زاد على القبضة ، ويكره حلقها تحرياً عند الحنفية ، ويكرهُ عند الشانعية . ونتف الإبط : هو سنة بالاتفاق أيضاً .

وتقليم الأظافر : هو سنةً بالاتفاق أيضاً ، ويستحب في كل ما سبق البدء بالجانب الأيمن ، لحديث « التيمن »

وهذه التدابير العملية تؤدي إلى المحافظة على صحة الإنسان ، وذلك لحرص الإسلام على النظافة التي هي سبيلٌ إلى الصحة ووقاية من أخطار المرض ودليلُ الأدب ، ورمز الذوق والجمال ، وهي فوق ذلك ملاك الدين ودعامته سُداها ولحمتُها نظافة الجسم ، والثوب ، والمكان .

إن شعر العانة ينتهي بخطُّ مستقيم عند البطن في السيدات ، وينتشر مع شعر البطن في الرجال، ويكون مثلثاً رأسه عند السرة .

وتعتبر الشعرةُ جزءً ميتاً في الجسم ، أما الجزء الحي منها فهو يوجد تحت الجلد بحوالي « ثلاثة مليمترات » .

ولا ينبغي أن يتأخر الاستحدادُ عن أربعين يوماً ، فما الحكمة في ذلك ؟

« أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب ، وغيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود (١) .

. ۱۲۷ - كذا وجدته في المبسوط .

١٢٧١ - وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي بكر الصغاني ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني

= أن الغدد العرقبة التى تفتح في جراب الشعرة حتى يخرج من خلالها الإفرازات التي تحدث ساعة المجامعة ، وتتميز برائحة خاصة ، فللتأكيد على النظافة يستحسن نتف شعر الإبط ، وإزالة شعر العانة ، كل أربعين يوماً ، لإزالة ما قد يكون علق بالشعر من إفرازات هذه الغدد العرقبة أثناء تواجد الإفرازات في جراب الشعرة .

وذلك أن الشعر ينمو كل يوم من جذوره ، ويزداد طولاً إلى الخارج ، وقد تحمل الشعرةُ هذه الإفرازات التي كانت حولها في الجراب إلى الخارج ، ومن هنا كانت الحكمة في التخلص من هذا الشعر كل أربعين يوماً .

أما إذا نظرنا إلى الحكمة في الأربعين يوماً ، فإن الشعرة تنموا يومياً بمقدار ( ٣ ٪ مم ) ، وبذا يكون طولها بعد الأربعين يوماً هو ( ٢ر١ سم ) وهرمناسبُ لإزالتها .

أما في السيدات فإن هذا يكون بعد الطهارة من كل دورة شهرية تقريباً في نفس الفترة .

أما الشاربُ فالمقصود منهُ ألا يطول حتى يستر الفم ، ولا يبقى فيه غمر الطعام ، إذ لا يصلُ إليه ، ومن رطب الأنف .

وأما اللحية فإن الاعتناء بالشعر سواءً كان بالرأسِ أو اللحية أو الشارب أو تحت الإبط أو العانة إلى الم المائة عن من من الطهارة الظاهرة الحسية ، ولكن بالقطع فإن الطهارة الباطنة هي الأهم ، التي يجب فيها إزالة كل ما يتعلق بالنفوس من شرور وآثام .

كما أن الاعتناء بها يحمى الجلد الذي تحتها من أي إصابات بكتيرية تؤثر عليه .

أما الأظافر فإن تقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ، ولما يتجمع تحتها من الأضران ، والجراثيم التى تجد مرتعاً خصيباً في الأظافر الطويلة القذرة التي تترك بدون تقليم ، وقد يتجمع تحتها البكتريا ، والفطريات ، والثيروسات ، والطفيليات والتي قد تنقل إلى فم الإنسان أثناء الطعام وتسبب له مشاكل صحية كثيرة ، ومن السنة والدين تقليمها فهي نظافة من سمات الإيمان ، والإيمان مع صاحبه في الجنة .

(١) رواه الشافعي في كتاب « الأم » (١ : ٢١ ) باب « الكلام والأخذ من الشارب » .

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ ، : « جزوا الشواربَ وأرخوا اللَّحى ؛ خالفوا المجوس»(١) .

۱۲۷۲ - أخبرناه أبو محمد : عبد الله (۲) بن يوسف ، قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يزيد ، وأبو أحمد بن عيسى ، قالا : حدثنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان ، قال : حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال : حدثني أبو بكر بن إسحاق . فذكره .

1777 - 0 وهو فيما كتب إلى أبو نعيم الإسفرائيني – إجازة – أن أبا عوانة أخبرهم ، قال : حدثنا الصغاني : محمد بن إسحاق . فذكره . إلا أنه قال : « واعفوا اللحي » .

١٢٧٤ - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن .

وقال الشافعي في « كتاب حرملة » : أخبرنا سفيان ، عن مسعر ، عن أبي صخرة ، ( عن المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل ) (7) ، عن المغيرة ابن شعبة ، قال :

ضفت رسول الله ، على ، ليلة ، فأخذ بشاربي على سواك ٍ .

۱۲۷۰ - أخبرناه علي بن محمد بن بشران ، قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، قال : حدثنا سفيان . قال : حدثنا سفيان . فذكره بإسناده أتم من ذلك ، قال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب « الطهارة » ، حديث ( ٥٩٢ ) ، باب « خصال الفطرة » ، ص ( ٢: . . ١ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢٢ ) من طبعة عبد الباقي ، وموقعه في سنن البيهةي الكبرى ( ١ : . ١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : « محمد بن عبد الله » ، وفي ( ص ) : « أبو عبد الله » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

صفت رسول الله ﷺ ، ذات ليلة ، فأمر لى بجنب فشوي ، وأخذ من شاربي على سواك .

١٢٧٦ - وروينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله ، ﷺ ، أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحي (١) .

١٢٧٧ - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي ، 👺 :

« خمس من الفطرة : الختانُ ، والاستحدادُ ، وتقليمُ الأظفار ، ونتف الإبط ، وقص الشارب » (٢) .

۱۲۷۸ – أخبرناه (۳) أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي ، على ، قال :

الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة ، فذكرهن .

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ في كتاب و الطهارة » حديث ( ٥٨٩ ) - باب و خصال الفطرة » ص ( ٢ : ٩٥ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢٢ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وأخرجه النسائي في الطهارة ( ١ : ١٦ ) باب و إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى » ، وفي الزينة ( ١٨ : ١٨١ ) باب و إحفاء اللحية » ، والترمذي في الأدب حديث ( ٢٧٦٣ ) باب و ماجاء في إعفاء اللحية » ( ٥ : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب و اللباس » حديث ( ٥٨٨٩ ) ، باب و قص الشارب » ، فتح الباري ( . ٩ : ٣٣٤ ) ، ومسلمٌ في الطهارة حديث ( ٥٨٦ ) باب و خصال الفطرة » ، ص ( ١ : ٩١ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢٢ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في و الترجل » حديث ( ١٩٩٤ ) باب و في أخذ الشارب » ص ( ٤ : ٨٤ ) والنسائي في الطهارة ( ١ : ١٥ ) باب و نتف الإبط » ، وفي الزينة من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( . ١ : ١٢ ) ، ووواه ابن ماجه في الطهارة حديث ( ٢٩٢ ) باب و الفطرة » ( ١ : ٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ص ) : و أخبرنا » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی الحاشیة (٢).

۱۲۷۹ – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، الصيدلاني ، قال : حدثنا وكيع عن زكريا – يعنى ابن أبي زائدة (۱) – عن مصعب بن شيبة ، ) (۲) عن طلق ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ، ﷺ :

« عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، والاستنشاق بالماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة وانتقاص الماء » .

. ١٢٨ - قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره (٣) .

المراح وغسل البراجم معناه : تنظيف المواضع التي تتسخ  $^{(1)}$  فيجتمع فيها الوسخ .

١٢٨٢ - وانتقاص الماء: أراد به الاستنجاء.

۱۲۸۳ - ورواه علي بن زيد بن جدعان - وليس بالقوي (٥) - عن سلمة بن

 <sup>(</sup>١) في ( ح ) : « ابن زائدةً » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ( ٣٩٣ ) باب « خصال الفطرة » ص ( ٢ : . . ١ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٢٣ ) من طبعة عبد الباتي ، وأبو داود في الطهارة حديث ( ٥٣ ) باب و السواك من الفطرة » ( ١ : ١٤ ) ، والترمذي في الأدب ( ٢٧٥٧ ) باب « ما جاء في تقليم الأظفار » ( ٥ : ٩١ ) ، والنسائي في الزينة ، ( ٨ : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ) باب « من سنن الفطرة » ، وابن ماجه في الطهارة ( ٢٩٣ ) باب « الفطرة » ، وابن ماجه في الطهارة ( ٢٩٣ ) باب « الفطرة » ( ١ : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ص) : « تتشنج » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) هو « علي بن زيد بن جُدْعان » : أكثر ما أخد عليه : رفع الأحاديث التي يرويها على تشيع فيه ، وقد أخرج له مسلم والأربعة ، والبخاري في الأدب ، وترجمه في « التاريخ الكبير » ( ٣ : ٢ : ٢٧٥ ) ، وقال : كان رفاعاً ولم يورد فيه جرحاً آخر .

وله ترجمةً في الجرح والتعديل ( ٣ : ١ : ١٨٦ ) ، والضعفاء الكبير للعقيلي ( ٣ : ٢٢٩)، وطبقات ابن سعد ( ٧ : ٢٥٢ ) ، ونسب قريش ص ( ٢٩٣ ) ، وترجمه الذهبي في الميزان ( ٢: ٧٧ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٧ : ٣٢٢ – ٣٢٤ ) .

١ - كتاب الطهارة / ٣١ - الأخذ من الشوارب - ٤٤٣

محمد بن عمار ، ( عن عمار ) (١) ، عن النبي ، عليه (٢) .

وزاد فيه : ( الختان ؛ ونقص : إعفاء اللحية ) (٣) .

۱۲۸٤ – وأما ما ذكره الشافعي في حديث العلاء من تغيير الشيب فمعناه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا بشر بن موسى ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا (سفيان) (٤) ، قال: حدثنا الزهري ، قال : أخبرني سليمان بن يسار ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله ، ﷺ :

« إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » .

رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن سفيان .

١٢٨٥ - وقد رواه الشافعي في آخر سنن حرملة ، عن سفيان بن عيينة (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ح ) ، وانظره أيضاً في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب « اللباس » حديث ( ٥٨٩٩ ) باب « الخضاب » . فتح الباري ( ٥٠١٠ ) ، ومسلمٌ في كتاب « اللباس والزينة » ، باب « مخالفة البهود في الصبغ » ، ص ( ٣٠٤ : ١٦٦٣ ) من طبعة عبد الباتي .

# ٣٢ - لا وضوء مما يطعم أحد (\*)

۱۲۸۹ – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : أخبرنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن رجلين : أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه : أنَّ رسول الله ، ﷺ ، أكل كتف شاة مصلى ولم يتوضأ .

أخرجاه في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد ، وغيره ، عن الزهري (١).

۱۲۸۷ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد ابن يعقوب ، قال حدثنا السرّيّ بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله – يعني ابن مسلمة – عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله ابن عباس :

« أَنَّ رسولَ اللَّه ، على م أكلَ كتف شاة ، ثم صلى ولم يَتَوَضَّا » .

١٢٨٨ - رواه الشافعي في القديم ، عن مالك بن أنس .

وأخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٧ - ذهب أكثر أهل العلم ، وفقهاء الأمصار ، إلى ترك الوضوء مما مست النار ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله ﷺ . « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » ص (١٥٧) من طبعتنا الثانية .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب « الوضوء » ، ( ۲.۸ ) باب « من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق » فتح الباري ( ۱ : ۳۱۱ ) ، ومسلم في الطهارة حديث ( ۷۷۶ ) من طبعتنا ، ص (۲: ۳۲۲ ) باب « نسخ الوضوء مما مست النار » وصفحة ( ۱ : ۲۷۳ ) من طبعة عبد الباتى ، ورواه النسائي في الوليمة في سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( ۸ : ۱۳۹ ) ، وابن ماجه في الطهارة ، الحديث ( ۲۰۱ ) ، باب « الرخصة في ذلك » ص ( ۱ : ۱۹۵ ) .

عن عبد الله بن مسلمة (١) .

۱۲۸۹ – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عبدوس ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن عدثنا يحيى بن عدي بن عدد . عن بشير بن يسار ، مولى بنى حارثة .

أن سويد بن النعمان ، أخبره أنه خَرَجَ مع رسول الله ، الله ، عام خيبر ، حتى إذا كانوا بالصهباء ، وهي أدنى خيبر ، فنزل للعصر ، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق ، فأمر به فثري ثم صلى ولم يتوضأ .

. ۱۲۹ - قال يحيى : ثرى : بل بالماء .

١٢٩١ - رواه الشافعي في « كتاب القديم » ، عن مالك بن أنس .

وأخرجه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، والقعنبي ، عن مالك (٢) .

۱۲۹۲ – أخبرنا يحيى بن إبراهيم ( بن محمد ) (٣) بن يحيى ، قال : حدثنا أبو العباس – هو الأصم – قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، وابن سمعان ، وابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . قال :

<sup>(</sup>۲) رواه مالكُ في كتاب الطهارة رقم ( . ۲ ) باب « ترك الوضوء مما مستد النار » ، ص ( ۱ : ۲۹ ) والبخاري في كتاب « الرضوء » ، الحديث ( ۲.۹ ) ، باب « من مضمض من السويق ولم يتوضأ » . فتح البارى ( ۱ : ۳۱۲ ) ، وابن ماجد في الطهارة باب « الرخصة في ذلك » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

ذهب رسول الله ، ﷺ ، إلى امرأة من الأنصار ، ومعه أصحابه ، فقربت له شاة مصلية . قال فأكل وأكلنا . ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلّى ، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ (١) .

۱۲۹۳ - رواه الشافعي في سنن حرملة ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج مختصراً ، ثم قال : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر .

(7) قاله الشافعي محتمل : وذلك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر ، عن جابر في الصحيح ، مع كون إسناده من شرطهما .

١٢٩٥ - ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضاً عن جابر .

۱۲۹٦ - ورواه عنه جماعة ، إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد ، وعبد الرزاق ، ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر ، قال : سمعت جابر ابن عبد الله . فذكروا هذا الحديث .

۱۲۹۷ - فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج ، فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح . والله أعلم .

١٢٩٨ - وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، عن الشافعي، قال :

وقد روي عن النبي ، على ، الوضوء مما مست النار وإنما قلنا لا يتوضأ منه ، الأنه عندنا منسوخ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ، باب « ترك الوضوء مما غيرت النار » ، وابن ماجه في كتاب « الطهارة وسننها » ، باب « الرخصة في الوضوء مما غيرت النار » ( ۱ : ۱۹۵ ) ، وأبو داود في الطهارة باب « ترك الوضوء مما مست النار » ، وموقعة في سنن البيهقي الكبرى (۱: ۱۵۵ – ۱۵۵ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : « وهذا الحديث الذي » .

۱۲۹۹ – ألا ترى أن عبد الله بن عباس – وإنما صحبه بعد الفتح – يروي
 عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ؟

. . ١٣٠ - وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف .

١٣.١ - والثابت عن رسول الله ﷺ ، أنه لم يتوضأ منه .

۱۳.۲ - ثم عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وعلي ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبي بن كعب ، وأبى طلحة ، كل هؤلاء لم يتوضئوا منه .

١٣.٣ - وذكره في رواية حرملة فقال : حديث ابن عباس أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ .

١٣.٤ - وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله ، الله متأخرة ، إنما مات رسول الله ، اله ، الله ، اله

١٣.٥ - ( وقد قيل : ست عشرة ، أو ثلاث عشرة سنة ) (١) .

١٣.٦ - قال الشيخ أحمد : أنا أشك .

١٣.٧ - قال الشافعي : وذلك أنه يذكر أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام .

١٣.٨ - قال الشيخ أحمد : قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم تُوفى رسول الله ، ﷺ ، ما قال الشافعي ، رحمه الله ، وقيل غير ذلك .

١٣.٩ – وفيما حدث شيخنا أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي عبد الله الصفار، قال : قال القاضي – يعني إسماعيل بن إسحاق – سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول : كان لعبد الله بن عباس أربع عشرة سنة يوم توفي رسول الله ﷺ . ألا تراه يقول : وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ؟ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) ، ( م ) ، وقد أورد ابن الآثير في ترجمته في « أسد الغابة » قولاً أخر : أنه كان ابنُ خمس عشرة سنة .

. ۱۳۱ - قال الشيخ الإمام أحمد : وقال الواقدي : ثلاث عشرة سنة ، واستدلُّ به الزبيرى .

رواه بإسناد له غير قوي عن ابن عباس.

١٣١١ - وروى عن أبي العالية ، عن ابن عباس : اثنتي عشرة سنة .

۱۳۱۲ – واختلفت الرواية فيه على سعيد بن جبير: فروى عنه كما أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال:

توفي رسول الله ، ته ، وأنا ابن عشر سنين مختون ، وقد قرأت المحكم من القرآن .

١٣١٣ - قال شعبة : قلت لأبي بشر - أي شيء المحكم من القرآن ؟ قال : المفصل .

۱۳۱٤ - هكذا رواه أبو بشر : جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد (١) . وأخرجه البخاري من حديث أبي عوانة ، وهشيم ، عن أبي بشر .

۱۳۱۵ – وخالفه أبو إسحاق السبيعي ، عن سعيد : فرواه كما أخبرنا أبو بكر بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يــونس ابن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال :

توفي رسول الله ﷺ وأنا ابن خمس عشرة مختون (٢) .

<sup>(</sup>١) الخبر في مسند الطيالسي ص ( ٢٤٣ ) ، ومسند الإمام أحمد ( ٤ : ٧٧ ، ٢٠٦ ) ، والاستيعاب ( ١ : ٣٨٤ ) ، وقد عقب عليه ابن عبد البر بقوله : لا يصخ . بينما صححه ابن حجر في ترجمته في الإصابة .

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي ص ( ٢٤٣ ) ، والمستدرك ( ٣ : ٥٣٣ – ٥٣٤ ) .

١٣١٦ - أخرجه البخاري من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير قال :

سئل « ابن عباس » مثل من أنت يوم قبض النبي ، ﷺ ؟ قال : مختون . وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (١) .

۱۳۱۷ - وقد أخبرنا بالحديث أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، قال : حدثنا سعيد بن مسعود ، قال : حدثنا عبيد الله (۲) بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل ، فذكره بإسناده نحوه .

۱۳۱۸ – إلا أنه لم يذكر قوله : وكانوا لا يَختنون الرجل حتى يدرك  $\binom{(7)}{2}$  .

١٣٢ - وأما الذي قاله الشافعي من أنه جاء في حجة الإسلام ، وقد دنا من الاحتلام ، فمعناه في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس.

۱۳۲۱ - وأما الذي أشار إليه من أن ابن عباس رأى ذلك من النبي ، الله في الحديث الثابت عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، وهو مخرج في « كتاب السنن » (٥) .

١٣٢٢ - وهو أيضاً فيما أخبرنا أبو بكر القاضي ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا شريح

<sup>(</sup>١) الخبر في صحيح البخاري في كتاب « الاستئذان » ، باب « الختان بعد الكبر » .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) نسب ابن حجر هذه الجملة إلى الإسماعيلي ، ثم أورد عن الزهرى قوله عن الهوايات المأثورة عن ابن عباس في سنه ، وكيف أنها مضطرية ، ورد ابن حجر قائلاً : وفي كلامه نظر ، وذكر أن الاضطراب مردود مع إمكانه الجمع أو الترجيح ، فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة وبذلك قطع أهل السير ، وصححه ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (١: ١٥٣).

ابن النعمان ، قال : حدثنا فليج بن سليمان ، قال : حدثنا الزهري عن علي ابن عبد الله بن عباس .

عن ابن عباس : أنه رأى رسول الله ، الله ، يأكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ (١) .

١٣٢٣ - وروينا في « كتاب السنن » عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال :

كان آخر الأمرين من رسول الله ، ﷺ : ترك الوضوء مما مست النار (٢) .

۱۳۲٤ - إلا أن « بعض أهل العلم » يرى أن آخر أمريه أريد به في القصة التي رويناها عنه . وحملوا الأمر بالوضوء منه على الغسل للتنظيف ، ورجحوا أخبار ترك الوضوء مما مست النار بما روي من اجتماع الخلفاء الراشدين ، وأعلام أصحاب النبى ، تلك ، على ترك الوضوء منه (٣) .

۱۳۲۵ – وقد رويناه عن كل من رواه الشافعي ، رحمه الله ، (عنه)  $^{(1)}$  في « كتاب السنن » .

۱۳۲۹ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : أخبرنا علي بن المن يعقوب ، قال : أخبرنا علي بن المديني ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : أخبرني من سمع عبد الله بن عمرو القاري يماري ابن عباس . فذكر الحديث . وقال : فقال ابن عباس :

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في الطهارة باب « نسخ الوضوء مما مست النار » (١: ٢٧٣) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الطهارة ، حديث ( ١٩٢) باب « ترك الوضوء مما مست النار » ( ١ : ٤٩ ) والنسائي في الطهارة ( ١ : ١٠٨ ) باب « ترك الوضوء مما غيرت النار » ، حديث (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى (١:٥٥٠)، وسنن أبي داود (١:٤٩)، والاعتبار صفحة (١٠٠) من طبعتنا الثانية .

<sup>(</sup>٤) زيادةً متعينة .

أنتوضاً من الدهن ؟ أنتوضاً من الحميم ؟ والله ما أحلت النار شيئاً ولا حرمته (١).

الطّلاء (٢) . فقال : إن النار لا تحل شيئاً ولا تُحرمهُ .

۱۳۲۸ - وهذا من قول ابن عباس دليل على أن النار لا تطهر السرجين (۳). إذا طبخ ما ضرب به ، والله أعلم .

١٣٢٩ - وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه : إن ا صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به .

. ۱۳۳ - وقد صع فيه حديثان عند أهل العلم ( بالحديث ) (٤):

۱۳۳۱ - أحدهما « حديث جابر بن سمرة » .

۱۳۳۲ – وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة ، عن سماك ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، قال :

أتَى رجل النبي ﷺ ، وأنا عنده ، فقال : يا رسول الله : أنتظهر (٥) من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت (٦) وإن شئت فدع ، قال : أفأصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أفأتطهر من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أفأصلي (٧) في مبارك الإبل ؟ قال : لا .

<sup>(</sup>١) السنن الكبري (١: ١٥٨) ، وانظر مثل هذه المحاورة في جامع الترمذي ، باب « ما جاء في الوضوء مما غيرت النار » بين أبي هريرة وابن عباس .

<sup>(</sup>۲) « الطلاء » : الخمر .

<sup>(</sup>٣) « السرجين » : الذبل ، وهو معرف .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) **ني (** م ) و ( **ص )** : « أتطهر » .

 <sup>(</sup>٦) عند مسلم : « إن شئت فتوضأ » .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : « فأصلى » ، وفي صحيح مسلم : « أصلى » .

1977 - رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري ، عن أبي عوانة ، عن عثمان (١) بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فذكر معناه ، وقال ( فيه ) (٢) : أتوضأ من لحوم الإبل (٣) ؟ قال : نعم . فتوضأ (٤) من لحوم الإبل .

۱۳۳٤ - ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاوية بن (٥) عمرو ، عن زائدة ، عن سماك .

١٣٣٥ – وعن القاسم بن زكريا ، عن عبد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، وأشعث بن أبي الشعثاء ، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة ، عن النبي (7) .

۱۳۳۹ - وأما البخاري فإنه لم يخرجه ، ولعله إنما لم يخرج حديث ابن موهب وأشعث ، لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور (٧) .

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ني ( ح ) : « قال : أنتوضأ » .

<sup>(</sup>٤) ني ( ح ) : « فتوضأنا » .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « عن معاوية عن عمرو » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) الحديث من هذه الطرق في صحيح مسلم ، في كتاب « الطهارة » ، باب « الوضوء من لحوم الإبل » (١: ٢٧٣) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٧) هو جعفر بن أبي ثور ، واسم أبيه : عكرمة ، وقيل : مسلمة ، وقيل : مسلم السوائي ، روى عن جده جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل ، وفي صوم عاشوراء ، وروي عنه أشعث بن أبي الشعثاء ، وسماك بن حرب ، وغيرهما .

قال الترمذي في العلل: جعفر مشهور .

وقال الحاكم : هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر ، وليس ذكر عكرمة في نسبه بحفوظ .

وقال ابن حبان : جعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة ، فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان .

وذكر ابن حجر في التهذيب أن حديثه في لحوم الإبل قد صححه : مسلم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وابن مندة ، والبيهقي ، وغير واحد .

١٣٣٧ – وقول علي بن المديني لجعفر هذا : هو مجهول (١) .

۱۳۳۸ - وهذا لا يعلل الحديث ، وذلك (۲) لأن سفيان الثوري ، وزكريا بن أبى زائدة تابعا زائدة على روايته عن سماك ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر .

۱۳۳۹ – وإنما قال شعبة : عن سماك ، عن أبي ثور بن (7) عكرمة ابن جابر .

الله الله الترمذي ، قال : وجعفر بن الترمذي ، قال : وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة . روى عنه هؤلاء الثلاثة : سماك ، وابن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء ، ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج عن حد الجهالة .

١٣٤١ - والحديث الآخر . « حديث البراء بن عازب » .

۱۳٤٢ – أخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد بن علي المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله ، عن ابن أبي ليلى .

وترجم له البخاري في التاريخ الكبير ( ١ : ٢ : ١٨٧ ) ، وذكر الاختلاف في نسبته ، وله
 ترجمة في : تاريخ ابن معين ( ٢ : ١٤ ) ، الجرح والتعديل ( ١ : ١ : ٤٧٥ ) ، ثقات ابن حبان
 (١ : ٥ . ١ ) ، تهذيب الكمال ( ٥ : ١٩ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٨٦ ) .

وذكره الخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق ( ١ : ٥٣. ) من تحقيقنا .

 <sup>(</sup>١) أورد، في تهذيب التهذيب (٢: ٨٦).

<sup>(</sup>۲) **نى ( ح )** : « وذاك » .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) : « عن عكرمة » وهو خطأ ، فأبو ثور لم يرو هذا الحديث عن عكرمة أبيه ، وإنما رواه عن جده جابر .

<sup>(</sup>٤) ليس بلازم أن يكون شعبة أخطأ في هذا الحديث ، فإن أبا ثور كنيته جعفر ، وقد نقل البخاري هذا السند في التاريخ الكبير (١: ٢: ١٨٧) دون أن يُخَطَى ، شعبة ، كما نقل ابن حجر في التهذيب (٢: ٨٦) عن ابن حبان قوله : « جعفر بن أبي ثور ، هو أبو ثور بن عكرمة ، فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان » .

عن البراء بن عازب ، قال : سُئل النبي ﷺ ، عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : لا توضئوا منها منها . لا توضئوا منها

أخرجه أبو داود في « كتاب السنن » عن عثمان بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية (١) .

١٣٤٣ - وهذا حديث قد أقام الأعمش إسناده عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله الرازي .

١٣٤٤ - وأفسده الحجاج بن أرطاة : فرواه عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن جبير .

١٣٤٥ - وأفسده عبيدة الضبي: فرواه عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي الغرة .

١٣٤٦ - والحجاج بن أرطأة (٢).

۱۳٤۷ - وعبيدة الضبى <sup>(٣)</sup> : ضعيفان .

<sup>(</sup>١) في كتاب الطهارة ، باب و الوضوء من لحوم الإبل » .

<sup>(</sup>٢) الحجاج بن أرطاة : أخرج له أصحاب السنن الأربعة ، والبخاري في الأدب ، ومسلم مقروناً بغيره ، وليس بضعيف وهو أحد الفقهاء ، وكان مفتي الكوفة ، وأخذ عليه أن فيه تيه ، وأن حب الشرف أهلكه ، كما أنه كان يدلس .

وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ٦ : ٣٥٧ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٩٩ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٧ : ٦٨ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ١٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو عبيدة بن معتب الضبي : يروي عن الشعبي ، وأبي واثل ، ويروي عنه شعبة ، ووكبع
 وغيرهم .

أخرج له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبخاري في التعاليق ، إلا أنه اختلط وتغير بأخرة ٍ، ومن هنا جاء تضعيفه .

قال أبو داود: عبيدة ضعيف.

قال يحيى بن معين : ليس بشيء .

قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، وقال أبو زرعة : ليس بقوى .

وقال الإمام أحمد : ترك الناس حديث عبيدة .

١٣٤٨ - والصحيح حديث الأعمش ، قاله أبو عيسى ، وغيره من الحفاظ .

۱۳٤٩ – وكان أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، يقولان : قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سمرة (١١) .

. ١٣٥ – أخبرناه (٢) أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الحسين الكرابيسي ، يقول : سمعت أحمد بن حمدون الأعمشي (٣) ، يقول : سمعت علي بن الحسن الأفطس يقول : « رأيت محمد بن الحسن » يتوضأ من لحوم الإبل .

\* \* \*

<sup>=</sup> ترجمته في التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ٢٧١ ) ، الجرح ( ٣ : ١ : ٩٤ ) ، الضعفاء الكبير (٣ : ١٠٩ ) ، المجروحين ( ٢ : ٢٩ ) ، الميزان ( ٣ : ٢٥ ) ، التهذيب ( ٧ : ٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) هذا وما قبله رواه أبو عبسى في جامعه ، في باب « الوضوء من لحوم الإبل » .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في الأنساب (١: ٣١٢): « وإنما قيل له الأعمشي ، لأنه كان يحفظ حديث الأعمش سليمان بن مهران إمام الكوفة .

# ٣٣ - لا يزول اليقين بالشك (\*)

۱۳۵۱ – أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرني عباد (١) بن تميم ، عن عمه : عبد الله بن زيد ، قال :

شكي إلى النبي الله الرجل يخيل إليه (٢) الشيء في الصلاة ، فقال : « لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ربحاً » .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٨ - إن الوضوء لا ينتقض إلا من خارج من أحد السبيلين ، معتاد : كبول أو غائط أو ربح ، أو غير معتاد : كدودة ، وحصاة ، ودم ، كان الخارج قليلاً أو كثيراً .

وهذه المسألة ينبغي أن تكون على وجه اليقين لا شك فيها ، فقد جاء رجل من حضرموت فسأل أبا هريرة عن الحدث فقال : فساء أو ضراط ، متفق عليه من حديث أبي هريرة ( نيل الأوطار ١٠٥٥٠ ) ، وقال عليه السلام : « لا وضوء إلا من صوت أو ربح » رواه الترمذي وابن ماجه ، وقال عنه النووي : حديث صحيح ( نيل الأوطار ١ : ١٨٨٨ ) .

فتح القدير ( ١ : ٢٤ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ١٣٥ ) ، القوانين الفقهية ص ( ٢٤ ) ، كشاف القناع ( ١ : ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) في (ح): «عماد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) « يخيل إليه الشيء » : يعني خروج الحدث منه ، وقوله ﷺ : « حتى يسمع صوتاً أو يجدد ريحاً » : معناه يعلم وجود أحدهما ، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين .

وهذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من أصول الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها ، حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يصر الشك الطارئ عليها .

وقال البعض من الشافعية أيضاً : يستحب له أن يتوضأ احتياطاً ، فلو توضأ احتياطاً ودام شكه فذمته بريئة .

أخرجاه في الصحيح كما مضى (١).

\* \* \*

### ٣٤ – باب ما يوجب الغسل (\*)

(\*) المسألة - ٣٩ - يتعلق هذا الباب بمسألة ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من الإنزال ، وأن هناك بعض الآثار التي رويت عن عشمان رضي الله عنه في ذلك ، وكذا عن الإمام علي رضي الله عنه ، وعن بعض الصحابة أيضا ، ومنها أيضا حديث أبي بن كعب عندما سأل النبي على رضي الله عنه ، وعن بعض الصحابة أيضا ، ومنها أيضا حديث أبي من كعب عندما سأل النبي على : إذا جامع أحدنا فلم ينزل ما عليه ؟ فقال النبي على : « يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل » رواه البخاري ومسلم .

وكذا الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على من على رجل من الأنصار فأرسل إليه ، فخرج ورأسه يقطر ، فقال : « لعلنا أعجلناك ؟ قال : « نعم يا رسول الله » ، فقال رسول الله عليك وعليك الوضوء » .

هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه أخرجاه في الصحيحين.

هذه الأحاديث ولو أنها رويت في كتاب الصحاح إلا أنها تعتبر من الأحاديث المنسوخة ، ذلك أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ، وأما الآثار التي رويت عن بعض الصحابة والتابعين بأن لا غسل إذا جامع ولم ينزل تدل على أن بعضهم سمع الماء من الماء من النبي ﷺ ، ولم يسمع خلافه فقال به .

وقد روى مالك في كتاب و الطهارة » ( ١ : ٤٧ ) عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كسعب ، عن محمود بن لبيب ، أنه سأل زيد بن ثابت : عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ، ولا يسئزل ، فقال زيد : يغتسل ، فقلت له : إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل ! فقال زيد : إن أبي قد نزع عن ذلك قبل أن يموت .

وقد أمر الرسول ﷺ بالغسل بعد ذلك ، وأن حديث الماء من الماء حديث منسوخ كان رخصة ني أول الإسلام .

والأدلة على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين: قوله تعالى ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ وأحاديث كثيرة منها حديث و إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل »، وحديث و إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل »، ولمسلم وأحمد: « وإن لم ينزل ».

ولحديث أبي بن كعب قال: ﴿ إِن الفُتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء ، رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها قي أول الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها ﴾ .

وانظر في هذه المسألة فتح القدير (١:١١) ، الدر المختار (١:٨١) ، مراقى الفلاح ==

۱۳۵۲ – أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا السافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ (النساء : ٤٣)

١٣٥٣ - وكان معروفاً في لسان العرب: أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق.

١٣٥٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ودلت السنة على ذلك ، أو أن يرى الماء الدافق ، وإن لم يكن جماع ، وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الحتانين .

١٣٥٥ - وذكر هذه المسألة في كتاب « اختلاف الأحاديث » فذكر المنسوخ والناسخ جميعاً (١) .

١٣٥٦ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قال : أخبرنا وأبو بكر بن الحسن ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبي أيوب ( الأنصاري ) (٢) .

عن أبيّ بن كعب ، قال : قلت يا رسول الله : إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال النبي على الله : يغسل (٣) ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ، ثم ليصل (٤) .

<sup>=</sup> ص (١٦) ، اللباب ( ١ : ٢٢ ) ، الشرح الصغير ( ١ : .١٦ ) ، الشرح الكبير ( ١ : ١٦) الشرح الكبير ( ١ : ١٦٠) القوانين الفقهية ص ( ٢٥ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٤٤٠) ، المهذب ( ١ : ٢٩ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٦٨ ) ، المغني ( ١ : ١٩٩ ) ، كشاف القناع ( ١ : ١٥٨ ) ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ( ١٢٤ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ١ : ٣٦٧ - ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>١) راجع في هذا ما أورده الشافعي في كتاب و الأم » (١: ٣٨) ، باب و الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء » ، والاعتبار للحازمي ص (١٢٤) من طبعتنا الثانية .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): « ليغسل » .

<sup>(</sup>٤) حديث أبي بن كعب رواه البخاري في الطهارة حديث ( ٢٩٣ ) باب « غسل ما بصيب =

« الماء من الماء » .

۱۳۵۸ – قال الشيخ أحمد : وهو كما قال : فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ، ويحيي بن سعيد القطان ، وأبو معاوية ، وغيرهم ، عن هشام بن عروة .

وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد .

وأخرجه مسلم من حديث شعبة ، وحماد ، وأبى معاوية .

١٣٥٩ - وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وأبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ .

. ١٣٦ - وروي عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنهم ، ثم رجعوا عن ذلك ، أو أكثرهم ، حين علموا نسخه (١) .

۱۳۹۱ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، مولى عثمان ابن عفان :

أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقال زيد : يغتسل ، قال له محمود بن لبيد : إن أبيّ بن

<sup>=</sup> من فرج المرأة » . فتح الباري ( ۱ : ۳۹۸ ) ، ومسلم في الطهارة حديث ( ۷٦٣ ) باب « إنما الماء من الماء » ، ص ( ۲ : ۳.٦ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ۱ : ۲۷ ) من طبعة عبد الباقي ، وأورده الحازمي في الاعتبار ص ( ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك ما أورده البخاري ، فتح الباري ( ۱ : ۳۹۸ ) وما بعدها ، ومسلم ( ۱ : ۲۷ ) من طبعة عبد الباقي ، والحازمي في الاعتبار ص ( ۱۱۷ إلى ۱۳٪ ) .

كعب كان لا يرى الغسل ، فقال له زيد بن ثابت : إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن عوت (١) .

١٣٦٢ - رواه الشافعي في كتاب « القديم » عن مالك بن أنس .

۱۳۹۳ – وذكر في « الجديد » ما أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : ( أخبرنا ) (٢) إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد بن شابت ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب : أنه كان يقول :

ليس على من لم ينزل غسل .

ثم نزع عن ذلك أبيٌّ قبل أن يموت (٤) .

١٣٦٤ - زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله: « الماء من الماء » ونزوعه، أن فيه دلالة على أنه سمع (٥) « الماء من الماء » من النبي ﷺ، ولم يسمع خلافه، فقال به. ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه أثبت له أن رسول الله ﷺ قال بعده ما نسخه (٦).

١٣٦٥ – وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الثقة ،

<sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب « الطهارة » حديث ( ٧٤ ) ، باب « واجب الغسل إذا التقى الختانان » ، ص ( ١ : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) غي ( ج ) و ( ص ) : « أخبرني » ·

<sup>(</sup>٣) نى ( م ) : « عن » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) أورده الشافعي في اختلاف الحديث ( ٧ : ٨٩ ) بهامش كتاب « الأم » ، والحازمي في الاعتبار ص ( ١٢٦ ) من طبعتنا الثانية .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « على أند من سمع الماء » .

<sup>(</sup>٦) اختلاف الحديث ( ٧ : ٨٩ – . ٩ ) بهامش كتاب « الأم » . آ

عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي - قال بعضهم عن أبي بن كعب ، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد - قال :

كان « الماء من الماء » شيئاً في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان (١١) .

١٣٦٦ - قال الإمام أحمد : وقد رويناه مختصراً من حديث ابن المبارك ، وغيره ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبيّ بن كعب

۱۳۹۷ - ومن حدیث عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : حدثنی بعض من أرضَى : أن سهل بن سعد أخبره عن أبيّ بن كعب .

١٣٦٨ – ورويناه بإسناد آخر موصول ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن أبيّ بن كعب .

١٣٦٩ - ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم ، عن سهل .

. ۱۳۷ – ورواه معمر عن الزهري موقوفاً على سهل ، والحديث محفوظ عن سهل ، عن أبيّ بن كعب .

أخرجه أبو داود في كتاب السنن (٢) .

۱۳۷۱ – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب :

<sup>(</sup>۱) قال البيهتي: قول أبي بن كعب: « الماء من الماء » ثم نزوعه عنه بعد ذلك يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله على قال : بعده ما نسخه ، وكذلك عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وغيرهما ، وروى مالك أيضاً عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ، وعثمان ابن عفان ، وعائشة زوج النبي على ، كانوا يقولون : « إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في كتاب « الطهارة » باب « الإكسال » .

أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي على أمر إنى لأعظم أن أستقبلك به .

فقالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه .

فقال لها : الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ .

قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

فقال أبو موسى : لا أسأل عن هذا بعدك أبدأ <sup>(١)</sup> .

۱۳۷۲ - قال الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح ، إلا أنه موقوف على عائشة .

وقد أردفه الشافعي ، رحمه الله ، بما أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشيب . الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب .

أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين ؟ فقالت : عائشة : قال رسول الله علله :

إذا التقى الختانان - أو مس الختان الختان - فقد وجب الغسل (٢).

۱۳۷۳ - قال : وأخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة قالت :

قال رسول الله الله الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث ( ٧ : ٨٨ – ٨٩ ) ، بهامش كتاب « الموطأ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ ( ١ : ٤٦ ) في باب « واجب الغسل إذا التقى الختانان » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب « الطهارة » حديث ( ٢٩١ ) باب « إذا التقى الختانان » ، فتح الباري ( ١ : ٣٩٥ ) ، ومسلم في الطهارة ، حديث ( ٧٦٧ ) من طبعتنا ، باب « نسخ الماء من الماء » ص ( ٢ : ٣١٩ ) ، وأبو داود في الطهارة حديث ( ٢١٦ ) باب « في الإكسال » مص ( ١ : ٣١ ) والنسائي في الطهارة ( ١ : ١١ ) باب « وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٢١٠ ) باب « ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ،

إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل (١) .

١٣٧٤ - قال: وأخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه - أو عن يحيى بن سعيد، عن القاسم - عن عائشة، قالت:

إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله ﷺ ، فاغتسلنا (٢) .

١٣٧٥ - هكذا رواه الربيع ، عن الشافعي بالشك ، ورواه المزني عن الشافعي ، فقال : عن عبد الرحمن بن القاسم :

وهو فيما كتب إلى أبو نعيم: عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني: أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثني الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، فذكره بلا شك (٣).

١٣٧٦ - وكذلك قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن المزني ، فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، عن أبى الوليد ، عنه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الطهارة حديث ( ٧٦٩ ) ، باب « نسخ الماء من الماء » ، ص ( ٣١٢: ٢) من طبعتنا ، وصفحة ( ٢ : ٢٧١ ) من طبعة عبد الباقي

وبعد هذا جاء في نسخة (ح) : ﴿ تِم الجِزِّمِ ، والحبد لله على عونه » .

<sup>«</sup> الجزء الخامس من كتاب معرفة السنن والآثار عن الإمام عبد الله : محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ، فخرج على ترتيب مختصر أبي إبراهيم : إسماعيل بن يحيي المزني ، تصنيف الشيخ أبى بكر : أحمد بن الحسين بن على البيهتي الحافظ ، رحمه الله » .

<sup>«</sup> يسم الله الرحمن الرحيم » .

<sup>«</sup> اللهم يسر ووفق » .

<sup>«</sup> أخبرنا الثقة ، عن الأوزاعي ، قال : » .... إلى أُخِره .

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث ( ٧ : . ٢) في هامش كتاب « الأم » ، وعقب الشافعي عليه بقوله : وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد ، وهو عندنا منسوخ بما حكيت ، فيجب العسل من الماء ، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى صفحة (٤ – ٥).

١٣٧٧ - ورواه حرملة عن الشافعي ، قال : أخبرنا عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن .

۱۳۷۸ – وكذلك رواه غيره عن الوليد بن مسلم ، والوليد بن يزيد (1) ، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، بلا شك .

١٣٧٩ - وهذا الحديث من جهة علي بن زيد ، عن ابن المسيب ، عن
 عائشة - مرفوع .

. ١٣٨ - إلا أن بعض من كلم الشافعي في هذه المسألة عارضه بأن حديث علي بن زيد ليس مما يثبت أهل الحديث ، وهو لا تقوم به الحجة ، فعارضه الشافعي برجوع أبيّ بن كعب عن قوله : الماء من الماء (٢) .

١٣٨١ – وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي ﷺ .

١٣٨٢ - والأمر على ما قالا جميعاً .

۱۳۸۳ – إلا أن حديث علي بن زيد بن جدعان – وإن كان ضعيفاً من جهة طعن الحفاظ في حفظه من اختلاطه  $(^{(n)})$  في آخر عمره – فحديثه هذا ثابت من جهة أخرى عن عائشة .

١٣٨٤ - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أحمد بن كامل ، القاضي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ( ح ) .

محمد الله : محمد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد ابن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن المنى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا هشام بن حسان قال : حدثنا حميد بن هلال ، عن أبى بردة :

<sup>(</sup>١) في ( ص ) و ( م ) : « مزيد » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) انظر ما قدمنا في المسألة ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ وَاخْتُلَاطُهُ ﴾ .

عن أبي موسى الأشعري ، أنهم ذكروا ما يوجب الغسل ، فقام أبو موسى إلى عائشة ، فسلم ثم قال : ما يوجب الغسل ؟ فقالت على الخبير سقطت ! قال رسول الله على الختان الختان ( فقد ) (١) وجب الغسل » .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثني عن الأنصاري ، وعنه عن عبد الأعلى ، أتم من ذلك (٢) .

۱۳۸۹ - وهو بتمامه مخرج في كتاب « السنن » <sup>(۳)</sup> .

١٣٨٧ - والحديث ثابت أيضاً من جهة أبي هريرة عن النبي ﷺ :

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى رافع .

عن أبى هريرة عن النبي على قال:

إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل (٤).

١٣٨٨ - قال : وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث :

« أنزل أو لم ينزل » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الطهارة « باب « نسخ الماء من الماء ، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » ( ۱ : ۲۷۱ – ۲۷۲ ) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٣) في كتاب « الطهارة » ( ١ : ١٦٣ - ١٦٤ ) باب « وجوب الغسل بالتقاء الختانين » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الطهارة حديث ( ٢٩١ ) باب و إذا التقى الختانان » ، فتح الباري (١ : ٣٩٥ ) ، ومسلم فسي الطهارة حديث ( ٢٦٧ ) من طبعتنا ، باب و نسخ الماء من الماء » ص (٢ : ٣١١) ، وصفحة ( ١ : ٢٧١ ) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة حديث ( ٣١٠ ) باب و وجوب ( ٢١٠ ) باب و وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٢١٠ ) باب و ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٢١٠ ) باب و ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٢١٠ ) باب و ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ( ٢٠ : ٢٠ ) .

أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام .

١٣٨٩ - ورواه أبانُ بن يزيد عن قتادة ، وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد ابن سلمة .

. ١٣٩ - وكذلك سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة .

۱۳۹۱ - ورواه مطر الوراق ، عن الحسن ، وقال في الحديث : « وإن لم ينزل » .

وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن جماعة ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن مطر (١) .

۱۳۹۲ – أخبرناه (۲) أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله ، قال حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن قتادة ، ومطر ، فذكره ، وذكر زيادة مطر ، إلا أنه قال : « ثم أجهدها » .

۱۳۹۳ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا عثمان (۳) بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن بكير .

۱۳۹٤ – وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو نصر بن قتادة ، قالا : حدثنا أبو عمرو بن نجيد ، قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا أبن عن الله ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب :

أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة ، زوج النبي ، على كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

 $^{(2)}$  . أنس  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) في الموضع المذكور ، وراجع الروايات المشار إليها في السنن الكبرى (١:٣٠٠) .

<sup>(</sup>۲) نی ( م ) و ( ص ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « عمر » .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (١:٢١).

١٣٩٦ - وروينا عن على أنه قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل .

۱۳۹۷ - وعن الحارث عن (۱) علي قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

١٣٩٨ - أخبرنا أبو سعيد في « كتاب على وعبد الله » قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي - حكاية وبلاغاً - عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عبد الله ، أنه قال : الماء من الماء .

١٣٩٩ - قال الشافعي : هذا القول كان في أول الإسلام ، ثم نسيخ <sup>(٢)</sup> .

. . . ١٤ - قال الإمام أحمد : قد روينا عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود : أنه قال في ذلك ما قالت عائشة .

١٤.١ – فكأنه رجع عن قوله الأول ، كما رجع عثمان ، وعلي ، وأبيّ بن كعب ، وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قي ( م ) : « بن على » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) راجع السنن الكبرى (١: ١٦٦) ، والاعتبار للحازمي ص (١٢٤) .

## ٣٥ - باب « احتلام المرأة » (\*)

١٤.٢ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أبيه ، قالت :

جاءت أم سليم ، امرأة أبي طلحة ، إلى النبي ﷺ ، فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال نعم إذا رأت الماء .

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، وغيره ، عن مالك . وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة (١) .

<sup>(\*)</sup> المسألة -. ٤ - المرأة كالرجل في وجوب الفسل بخروج منيها الذي لا تعرفه إلا بالتلذذ ، ويلزمها الفسل بشرطين :

<sup>(</sup> أحدهما ) : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة .

<sup>(</sup> الثاني ) : أن تقضي شهوتها بذلك الجماع ، كنائمة مكرهة - فإن اختل شرط ، لم يجب الغسل قطعا .

أن أم سليم بنت ملحان قالت لرسول الله ﷺ: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل ؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم ، فلتغتسل ، فقالت لها عائشة : أف لك ، وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها رسول الله ﷺ : تربت يمينك ، من أين يكون الشبه ؟ .

11.1 - 10 رواه الشافعي في كتاب \* القديم \* عن مالك بن أنس هكذا ، موسلاً \* .

٥ . ١٤ - ورواه ابن أبى الوزير  $(^{(m)})$  عن مالك ، فأسنده عن عائشة .

١٤.٦ – وكذلك رواه عقيل ، ويونس بن يزيد ، والزبيدي ، وابن أخي الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

١٤.٧ - وكذلك رواه مسافع الحجبي ، عن عروة ، عن عائشة .

وأخرجه مسلم في الصحيح  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : « ابن محمد بن جعفر » .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (١:١٥) باب « غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل »

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « الزبير » .

<sup>(</sup>٤) في كتاب « الطهارة » ( ١ : ٢٥١ ) من طبعة عبد الباقي باب « وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها » .

#### ٣٦ - باب (١) الرجل يجد في ثوبه ماءً دافقاً (\*)

۱٤.۸ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه .

عن زبيد بن الصُّلْت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرُف (٢) فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل ، فقال : ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت ؟ وصليت وما اغتسلت ؟ قال : فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ، ونضح ما لم ير ، وأذن فأقام ، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا (٣) .

<sup>(</sup>١) كلمة « باب » ليست في ( م ) ولا في ( ص ) .

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٤١ - من انتبه من نومه ، فوجد بللاً في ثويه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي ً أو مذي ً ؟ وجب عليه الغسل ، لإن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) « الجرف » : على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ( ١ : ٤٩ ) ، في الطهارة ، باب « إعادة الجنب الصلاة » الاثر رقم ( . ٨ ) .

# ۳۷ - باب (۱) إذا وجد المذي دون المني لم يجب به غسل (\*)

١٤.٩ - واحتج الشافعي في « القديم » بحديث عليّ حيث أمر المقداد بن الأسود : أن يسأل النبي ﷺ ، عن المذي ؟ فقال :

« إذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكم فلينضَعْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّا وُضُوءَه للصَّلاةِ » .

وقد مضي بإسناده في باب ما يوجب الوضوء (٢) .

. ١٤١ - قال الشافعي : وأخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه :

عن عمر بن الخطاب ، قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة  $\binom{(n)}{2}$  . فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلُ ذكره وليتوضأ  $\binom{(1)}{2}$  .

۱٤۱۱ - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله ، وقال : « فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي » (٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( م ) و ( ص ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٧ - المذي : أهو ماء أبيض رقبق يخرج عند ثوران الشهوة ، أو تذكر الجماع بلا تدفق ، وهو نجس للأمر بفسل الذكر منه والوضوء في حديث الإمام على الذي سيأتي بعد قلبل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١:٠٤) ، ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « المذي » (٢:٧:١) ، من طبعة عبد الباقي ، وموقعه في سنن البيهةي الكبرى (١:٩٦٩) ،

<sup>(</sup>٣) « الخريزة » : تصغير خرزة وهي الجوهرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ (١:١٠) ، الآثر رقم (٥٤) في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء من المذي » .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك في الموضع السابق .

 $^{(1)}$  حرملة» . من أوجه أخر  $^{(1)}$  .

ابن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا سفيان بن عبينة ، قال : حدثنا عمر ، عن عطاء ، عن عائش ، قال :

سمعتُ عليا وهو على منبر الكوفة يقول: كنت رجلا مذاءً فأردت أن أسأل النبي . على منه ، لأن ابنته كانت عندي ، فأمرتُ عمار بن ياسر أنْ يَسْأَله ، فسأله فقال: يَكُفى منه الوضوء (٢) .

١٤١٤ - قال سفيان : وأهل الكوفة يقولون : قال علي : أمرت المقداد .

ما الإمام أحمد : وحديث المقداد أصح ، وهو ثابت من جهة ابن عباس (7) ومحمد بن الحنفية (1) وغيرهما (1) عن علي .

<sup>(</sup>١) **ني ( م )** و **( ص )** : « من وجه أخر » .

 <sup>(</sup>٣) كما في مسند الإمام أحمد (٢: ١٤١) طبعة شاكر ، وصحيح مسلم (٢: ٢٤٧)
 طبعة عبد الباقي .

 <sup>(</sup>٤) كما في مسند الإمام أحمد ( ٢ : ٣٩ - ٤٠ ) ، ( ١٣٨ ، ١٥٦ ) طبعة شاكر ،
 وصحيح مسلم ( ١ : ٢٤٧ ) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٥) كما في سنن النسائي (١: ٩٧) ، ومسند الإمام أحمد (٢: ٢٢٤) ، (٢٩٨) طبعة شاكر .

٤٧٤ – مَعْرِفَةُ السُّنُنِ والآثَارِ / ج ١ \_\_\_\_\_\_

١٤١٦ - وفي حديث ابن الحنفية : يغسل ذكره ويتوضأ .

(1) وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي (1) وجوب الغسل فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء ، فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أمر فيها بغسل الذكر والوضوء جميعاً (1) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « يريد به نهى وجوب الغسل » .

<sup>(</sup>٢) راجع مع ما تقدم موطأ مالك ( ١ : ٤٠ ) ، والأم ( ١ : ٣٩ ) .

### ٣٨ - باب ١١) الكافر يسلم ١٠٠

١٤١٨ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع، قال :

قال الشافعي : وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره ، فإن لم يفعل ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي (٢) .

۱٤١٩ – قلت : قد روينا في الحديث الصحيح عن عبيد الله ، وعبد الله ابني عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن ثمامة الحنفى أسر . فذكر الحديث . قال : فمر ( عليه ) (7) النبي ، شه ، ومأ فأسلم ، فحله (2) ، وبعث به إلى حائط أبي طلحة ، وأمره أن يغتسل (8) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( م ) ، ولا في ( ص ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٣ – قال الحنفية والشافعية : يجزئه الوضوء لأنه لم يأمر النبي كل من أسلم بالفسل ، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض ، ويكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب ، ويجب الفسل على الكافر إذا أسلم جنباً : للأدلة القاضية بوجوبه مثل آية : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ، لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم .

وأوجب المالكية والحنابلة الفسل على الكافر إذا أسلم لحديث قيس بن عاصم: « أنه أسلم فأمره النبي على أن يغتسل بما م وسدر » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأم ﴾ (١: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من ( م ) و ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « فخلاه » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١: ١٧١) تاماً ، وفيه : أن ثمامة الحنفي أسر وكان النبي تشخ يفدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمن تمن على شاكر ، وإن ترد المال تُعطِك منه ما شئت ، وكان أصحاب رسول الله تشخ يحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ، فمر النبي تشخ يوماً ، فأسلم ، فحله ... الحديث .

. ١٤٢ - وروينا في حديث عثيم (١) بن كثير بن كليب ، عن أبيه ، عن جده: أنه جاء إلى النبي ، على ، فقال : قد أسلمت . فقال له : ألق عنك شعر الكفر يقول : احلق (٢) .

الكلا - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان .

ابن أيوب ، قال : أخبرنا أبو عبد الله ، قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق ابن أيوب ، قال : خبرنا الحسن بن سهل المجوز ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأغر ، عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم : أنه أتى النبي ، على فأسلم .

 $^{(7)}$  وفي رواية أبي أسامة : « ليسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر  $^{(7)}$  » .

<sup>=</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٣ : ٩٢ - ٩٦ ) طبعة شاكر ، والبخاري في كتاب « وقد « الصلاة » باب « الاغتسال إذا أسلم » ، وربط الأسير أيضاً إذا أسلم ، وفي المغازي باب « وقد عبد القيس » ، ومسلم في الجهاد والسير باب « ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه » ، وأبو داود في الجهاد باب « الأسير يوثق » .

وثمامة : هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ، وترجمته في طبقات ابن سعد ( ٥ : ٥٥ ) ، والاستيعاب ( ١ : ٧٩ ) ، والإصابة ( ١ : ٢١١ ) .

<sup>(</sup>١) هو عثيم بن كثير بن كُليب الحضرمي ، ويقال : الجهني ، حجازيٌ ، وقد ينسب إلى جده ، وترجمته في التهذيب ( ٧ : ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٤١٥) ، وأبو داود في الطهارة ، باب « في الرجل يسلم فيأمر بالغسل » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٦١ ) ، وأبو داود في الطهارة و في الرجل يسلم
 فيأمر بالغسل » وموقعه في سنن البيهتي الكبرى ( ١ : ١٧١ – ١٧٢ ) .

#### ٣٩ - باب غسل الجنابة (\*)

١٤٢٤ - قال الشافعي ، رحمه الله : الاختيارُ في غُسُلِ الجنابة ، كما حكت عائشة رضى الله عنها :

۱٤۲٥ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة :

أنَّ رسولَ الله ، ﷺ ، كان إذا اغتسلَ من الجنابة بَداً فَغَسَلَ يديه ، ثم تَوضَّاً كما يتوضأ للصلاة ، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله .

<sup>(\*)</sup> المسألة - 22 - ثبت فرضية الغسل بالقرآن في قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتِم جَنِيا ۗ فَاطَهِرُوا ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ لا تقربُوا الصلاةَ وأنتُم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ .

وعرفت كيفية الغسل بالسنة النبوية الشريفة في حديث (عائشة) الذي سيأتي بعد قليل ، وقد أوجب العلماء في الغُسل : تعميم الجسد ، وأوجب الشافعية نقض الضغائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، وغسل بشرة الرأس ، وأوجب الشافعية أيضاً غسل المترسل من الشعر ، كما أن المضمضة والاستنشاق واجبان عند الحنفية والحنابلة ، وأوجب الجمهور (غير الحنفية ) النية للغُسل كالوضوء للحديث : « إنما الأعمال بالنيات » أما الابتداء بالنية عند الحنفية فهو سنةً ليكون فعله تقرباً يثاب عليه كالرضوء .

أما التسمية فهي سنةً عند الجمهور ، فرضٌ عند الحنابلة كالوضوء .

وانظر في هذه المسألة فتح القدير ( ١ : ٣٨ ) وما بعدها ، الدر المختار ( ١ : .١٠ ) وما بعدها ، مراقي الفلاح صفحة (١٧) ، اللباب (١ : ٢٠) ، الشرح الصغير (١٠: ١٦٨ - ١٧٠٠) ، الشرح الكبير ( ١ : ١٣٠ – ١٣٥ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٢٤ ) مغني المحتاج ( ١ : ٢٧ ) ، المهذب ( ١ : ٣١ ) المغني ( ١ : ٢١٨ – ٢٧١ ) ، كشاف القناع ( ١ : ٣٧٠ – ٢٧٧ ) ، المقند الإسلامي وأدلته ( ١ : ٣٧٨ – ٣٧٣ ) .

٤٧٨ - مَعْرَفَةُ السُّنَن والآثَارِ / ج ١ .................

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك وأخرجاه من أوجه عن هشام (١).

<sup>(</sup>١) رواه مالكُ في الطهارة رقم ( ٢٧ ) ، باب « العمل في غسل الجنابة » ، ص ( ١ : 3) ، والشافعي في كتاب « الأم » ( ١ : .3) ، باب « كيف الغسل » ، وهو عند مسلم في الطهارة حديث ( ... ) ، باب « صفة غسل الجنابة » ص ( ... ٢٣٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ... ) من طبعة عبد الباقي .

هذا من طريق عائشة ، أما من طريق كريب عن ابن عباس ، فقد أخرجه أصحاب الكتب الستة .

### . ٤ - باب (١) المرأة ليس عليها نقض ضفرها (١)

۱٤۲٦ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن أبوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبيد الله (١) بن رافع ، عن

وقال المنفية: يكفي بلُّ أصل الضفيرة - أي شعر المرأة المضفور، دفعاً للحرج، أما المنقوض، فيغرض غسله كله اتفاقاً، ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متبلداً أو غزيراً أو مضفوراً ضفراً شديداً لا ينفذ فيه الماء، يجب نقضها مطلقاً على الصحيح، ولكن لو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل: تمسحه.

وكذا قال المالكية : ودليلهم حديث أم سلمة التالى .

أما السادة الحنابلة فقد فرقوا بين الحيض والجنابة ، فقالوا : تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله ، عملاً في الجنابة بحديث أم سلمة ، ودليل نقضه من الحيض ، ماروت عائشة أن النبي على قال لها إذا كُنتِ حائضاً : « خُذي ما مك وسدرك وأمتشطى » أخرجه البخارى .

(۱) في ( م ) : « عبيد الله » وكذا في ( ص ) ، وهو تحريف ، وعبد الله بن رافع المخزومي، أبو رافع المدني ، مولى أم سلمة ، زوج النبي ﷺ ، وترجمته في طبقات ابن سعد ( ٥ : ٢٧ ) ، وتاريخ ابن معين ( ٢ : ٣ ) ، وطبقات خليفة ( ٢٤٦ ) والتاريخ الكبير ( ٣ : ١ : ٩ ) ، الجرح والتعديل ( ٢ : ٢ : ٣ ) تاريخ الثقات للعجلي الترجمة ( ٣.٢ ) من طبعتنا ، وثقات ابن حبان ( ٥ : ٢٠ ) ، وتاريخ الإسلام ( ٤ : ١٣١ ) و ( ٥ : ٢٢ ) وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (م) ، (ص) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - 20 - قال السادة الشافعية : يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين والأنف ، وإن كان يجب غسله من النجاسة ، ويجب غسل الأظفار وما يظهر من صماخي الآذنين ، يدليل حديث أبي هريرة الدال على وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ، وقيدوا حديث أم سلمة التالي في هذا الباب بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض .

رافع ، عن أم سلمة ، قالت : سألت رسول الله ، ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر (١) رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال لا ، إنما يكفيك أن - تحثي عليه ثلاث حثيات  $^{(7)}$  ( من ماء )  $^{(8)}$  ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال: فإذا أنت قد طهرت.

ي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن سفيان بن عسنة <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) « أشد ضفر رأسي » : أي تُعكم فتل شعرها حين تعمله ضفائر ، وهي الذوائب المضفورة -

<sup>(</sup>٢) ﴿ حثياتِ ﴾ : غرفاتِ .

<sup>. (</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في ( ح ) ، و ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلمٌ في الطهارة حديث ( ٧٢٩ ) باب « حكم ضفائر المغتسلة » ص ( ٢ : ٢٦٣) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٥٩ - ٢٦٠ ) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة حديث ( ٢٥١ ) باب « في المرأة هل تنقض شعرها عند الغُسل » ( ١ : ٦٥ ) ، والترمذي في الطهارة حديث ( ٥٠١ ) باب « هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل » ، ( ١ : ١٧٥)، والنسائي في الطهارة ( ١ : ١٣١ ) باب « ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة » ، وابن ماجه في الطهارة ( ٣٠٣ ) باب « ما جاء في غسل النساء من الجنابة » ( ١ : ١٩٨ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٨١ ) .

## ٤١ - إيصال الماء إلى أصول الشعر والتكرار في الغسل (\*)

۱٤۲۷ – أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام ( بن عروة ) (١) ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :

كان رسول الله ، ﷺ ، إذ أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل (٢) يده قبل أن يدخلها الإناء . ثم يغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يُشْرِبُ شعره الماء . ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات .

أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة  $^{(7)}$  .

١٤٢٨ – وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا سفيان عن

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٦ - تتعلق هذه المسألة بوصف غسل النبي تقد ألذي تقدم في المسألة (٤٤) ، وسنن الغسل التي هي : النبة ، والتسمية ، وغسل البدين ثلاثة ، وغسل ما به من أذى ، والوضوء ، وحثي الماء على الرأس ثلاثة ، ثم إفاضة الماء على سائر الجسد ، والبدء بالشق الأيمن ، ويخلك البدن بالبد ، وغسل القدمين ، وتخليل أصول شعر الرأس واللحية .

كما أن المضمضة والاستنشاق عند المالكية والشافعية سنة في الفسل كالوضوء لحديث: «عشرٌ من الفطرة» وذكر منها المضمضة والاستنشاق، رواه الجماعة عن البخاري (نصب الراية ٧٦:١). وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق عملاً بقولة تعالى: ﴿ وإن كُنتم جُنباً فاطهروا ﴾ وبحديث: «ثم تُفيضين عليك الماء» ففيهما طلب تطهير جميع البدن وتعميمه بالماء.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في نسختي : ( ح ) و ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : ﴿ يُغسل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء قبل الغسل » . فتح الباري (٣) الحديث رواه البخاري في كتاب « الطهارة » ، ومسلمٌ في كتاب « الطهارة » حديث ( ٣٠٣ ) ، وفي مواضع أخرى متفرقة من كتاب « الطهارة » ، ص ( ٢ : ٢٣٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٠٣ ) من طبعة عبد الباقي ، وموقعة في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٧٢ ) .

جعفر ( يعني ) (١) ابن محمد - عن أبيه - عن جابر : أن النبي ، ﷺ ، كان يغرف على رأسه ثلاثاً وهو جنب .

أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر ، عن جعفر بن محمد (7) .

١٤٢٩ – قال الشافعي في القديم: وقد سمعت من أثق به يزعم أن وضوءه للصلاة إلا الرجلين. وأحب أن يغسل الرجلين على جملة الحديث، لأن الغسل قد يأتي على الوجه واليدين وهو يغسلهما (٣).

. ١٤٣٠ - وروي في « كتاب حرملة » الحديث الذي أخبرنا به أبو عبد الله ، قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا بشر بن موسى ، قال : حدثنا الخميدي ، قال : حدثنا الأعمش ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة :

أن النبي ، ﷺ ، اغتسلَ من الجنابة ، فَغَسَلَ فرجه بيده ، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها ، ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه .

١٤٣١ - رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة .

وأخرجه البخاري في الصحيح عن الحميدي  $^{(2)}$ .

۱٤٣٢ - ورواه سفيان الثُوري ، عن الأعمش ، وقال في الحديث : « ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما».

<sup>(</sup>١) ليست في ( ص ) و ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ في باب « استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً » حديث رقم (٢) ، ص (٢ : ٢٥٩ ) من طبعتنا ، وصفحة (١: ٢٥٩ ) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١ : ٤١ ) في باب « كيف الغسل » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب « الطهارة » باب « المضمضة والاستنشاق في الجنابة » ، وهو في مسند الحميدي (١: ١٧٣) .

النصاف الفقيه ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا محمد بن غالب ، قال : أخبرنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا سفيان عن الأعمش ، فذكره إلا أنه قال : ( قالت ) (١) : سترتُ النبي ، الله ، وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصاب منه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم ذكر ما بعده .

وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثورى .

وبمعناه (٢) . رواه أبو عوانة ، وزائدة ، وجماعة ، عن الأعمش .

١٤٣٤ - وأما ما روى عن النبي ، 👺 ،

« تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة  $^{(n)}$  » .

١٤٣٥ – فقد حمله الشافعي في « القديم » على ما ظهر ، دون ما بطن من داخل الأنف ( والفم ) وضعف الحديث ( في ) (3) حكاية (6) بعض أصحابنا عنه . وزعم أنه ليس بثابت . وهو كما قال :

۱٤٣٦ - أخِبرناه أبو عليّ الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا نصر بن علي ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (م) و (ص) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء قبل الغسل » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطهارة ( ٢٤٨ ) باب و في الغسل من الجنابة » ، وقال الحارث بن وجيه ( وهو راوي الحديث ) حديث منكر ، وهو ضعيف ، والترمذي في الطهارة ( ١٠٦ ) باب و تحت كل شعرة جنابة » ص ( ١ : ١٧٨ ) ، وقال : و حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه ، وهو شيخ ليس بذاك » وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ( ١٩٩٧ ) باب و تحت كل شعرة جنابة » ( ١ : ١٩٩١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١ : ١٧٥ ) في كتاب و الطهارة » باب و تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة » وقال : تفرد به موصولاً : الحارث بن وجيه .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ح ) : « كتابةً » .

قال : حدثنا مالك بن دينار ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ ، « إن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشرة » (١) .

۱٤٣٧ – قال أبو داود : هذا الحديث ضعيف . وقال مرة : الحارث حديثه منكر .

١٤٣٨ - قال أحمد : وقد حكينا عن البخاري أنه أنكره .

۱٤٣٩ - وعن يحيى بن معين : أنه سئل عن الحارث بن وجيه ، فقال : ليس حديثه بشيء (٢) .

. ١٤٤ - قال ( الإمام ) (٣) أحمد : وإنما يروى هذا المتن (٤) عن الحسن ، عن النبي ، ﷺ ، مرسلا ، وعن الحسن ، عن أبي هريرة ، موقوفاً ، ولا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة .

ا ١٤٤١ – وعن إبراهيم النخعي ، قال : كان يقال : وإنما يروي عن محمد بن سيرين ، قال : سن رسول الله ، ﷺ ، الاستنشاق في الجنابة ثلاثا .

١٤٤٢ - هكذا رواه الثقات عن سفيان الثورى ، عن خالد الحذاء ، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحاشية (١) .

 <sup>(</sup>٢) هو الحارث بن وجيه الراسي ، أبو محمد البصري قال ابن معين : ليس حديثه بشيء .
 وقال البخاري وأبو حاتم : في حديثه بعض المناكير ، زاد أبو حاتم : ضعيف الحديث .
 وقال النسائي : ضعيف .

وكما ضعفه الساجي ، والعقيلي ، وابن حبان وقال : كان قليل الحديث ، ولكنه ينفرد بالمناكير عن المشاهير في قلة روايته ، والدارقطني ، وابن الجوزي ، والذهبي ، وابن حجر .

وانظر ترجمته في: تاريخ ابن معين ( ٢ : ٩٥ ) ، التاريخ الكبير ( ١ : ٢ : ١٨٢ ) الجرح والتعديل ( ١ : ٢ : ٢٠٢ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( ١ : ٢١٦ ) ، ميزان الاعتدال ( ١ : ٤٤٥ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « الحديث » .

ابن سيرين . مرسلاً بهذا اللفظ (١) .

١٤٤٣ - ورواه بركة بن محمد الحلبي ، عن يوسف بن أسباط ، عن سفيان ، موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ، وغير لفظه ، فقال : « جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة » (٢) .

۱٤٤٤ – أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثني محمد بن صالح بن هاني ، قال : حدثنا أبو الحسين : عبد الله بن محمد بن يونس السمناني ، قال: حدثنا بركة بن محمد ، فذكره ، فقال في آخره : قال بركة : وأنا أتقيه .

١٤٤٥ - قال الإمام أحمد : فاعترف بركة بكونه منكراً ، ولذلك كان يتقيه. ١٤٤٦ - ويشبه أن يكون غلط فيه .

۱٤٤٧ – وقد قال أبو الحسن الدارقطني : هذا باطل ، ولم  $\binom{(\mathfrak{P})}{2}$  يحدث به غير بركة هذا ، وهو يضع الحديث  $\binom{(\mathfrak{S})}{2}$  .

١٤٤٨ - وهذا فيما قرأته على أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي بكر بن الحارث الفقيه ، عن أبي الحسن .

ومه الله : ( فإن ) (٥) قال قائل : أخذنا في الده الله عن ابن عباس ، يريد ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى ، قال : (7)

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١: ٤٣) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن ( ١ : ٣٤ ) ، وعقب عليه بقوله : هذا حديث باطل ، ولم
 يحدث به غير هذا ، وهو يضع الحديث ، ثم أشار إلى أن الصواب الحديث المروي عن محمد بن
 سيرين الذي تقدم .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « وقد » .

<sup>(</sup>٤) هو بركة بن محمد الحلبي: يروي عن يوسف بن أسباط، وأهل الشام، قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وربما قلبه ... لا يجوز الاحتجاج به، وله ترجمةً في الجرح والتعديل (١:١: ٤٣٣) والمجروحين (١:٢٠)، وميزان الاعتدال (٢:٠٠) ولسان الميزان (٢:٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط.

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : « بالأكثر » .

أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا الحسن (١) بن محمد ، قال : حدثنا أسباط ، قال : حدثنا أبو حنيفة ، عن الحسن بن راشد ، عن عائشة بنت عجرد ، عن ابن عباس ، قال : لا يعيد إلا أن يكون جنباً . يعنى إذا نسى المضمضة والاستنشاق (٢) .

. ١٤٥ - قال على : ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث (٣) .

١٤٥١ - قال الشافعي في « القديم » : أثره الذي يعتمد عليه : عثمان بن راشد ، عن عائشة بنت عجرد ، عن ابن عباس .

۱٤٥٢ - وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس ، وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بُسْرة بنت صفوان ، عن النبي ، علله .

١٤٥٣ - وعثمان بن راشد ، وعائشة غير معروفين ببلدهما ، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت ضعيفاً مجهولا ، ويوهن قويا معروفاً (٤) ؟! .

1604 – أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا الشافعي ، ( قال ) (٥) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نَضَحَ في عينيه الماء (٦) .

٥ ١٤٥ - قال مالك : ليس عليه العمل .

١٤٥٦ - وإنما أورده الشافعي فيما خالف مالك بعض الصحابة لخبر أو . غيره، ولا يقبل من غيره مثله .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : « الحسين » .

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني ( ١ : ٤٣ ) ، والسنن الكبرى ( ١ : ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الدارقطني في سننه ( ١ : ٤٣ ) ، وأضاف : ﴿ وعائشة بنت عجرد لا تقرم بها حجة » .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١: ١٧٩) ، وقد نقل قول الشافعي من أوله ، ثم قال عقبه : ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن عائشة بنت عجرد . والحجاج بن أرطاة ليس بحجة هذا قول البيهقي .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط.

<sup>(</sup>٦) موطأ مالك ( ١ : ٤٥ ) ، والسنن الكبرى ( ١ : ١٧٧ ) وقال عقبه : وقد روي مرفوعاً ،ولا يصح سنده .

180 – وحمله الشافعي علي أن ليس عليه ذلك ، لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه (1) .

١٤٥٨ – وأخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع، قال : قال الشافعي : قال سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق (٢) .

عن الحارث بن الأزمع ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي (٣) فلا يعيد له غسلا .

١٤٥٩ - قال الشافعي : وليس يقولون بهذا .

. ١٤٦ - يريد بعض العراقيين . وإنما أورده فيما خالفوا عبد الله بخبر آخر أو غيره . ولا يقبلون منا أمثال ذلك .

<sup>(</sup>١) عبارة الشافعي في الأم (١:١١) في باب «كيف الغسل »، قال: « وليس عليه أن ينضح في عينيه الماء ولا يغسلهما ، لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه ، لأن دونهما جفونا ».

<sup>(</sup>۲) في ( ح ) : « ابن اسحاق » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) الخَطْمِي » : نوع من النبات يغتسل به ، أو يغسل به الرأس ، قال الأزهري في تهذيب
 اللغة : هو بفتح الخاء ، ومن قال : وخطمي بكسر الخاء فقد لحن .

#### ٤٢ - غُسْل الحائض (\*)

١٤٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا

· (\*) المسألة - ٤٧ - الحيضُ هو السيلانُ ، فيقال : حاض الوادي : إذا سال ، وحاضت الشجرة : إذا سال ضمغها .

و أما طبيا »: فهو وظيفة خاصة للمرأة ، ولبعض أنواع القردة العليا ، ويعرفه الطب بأنه نزول الغشاء المتكون في جدار الرحم تحت تأثير هرمون ( البروجيستيرون ) المصاحب بفقد دم ، ويحدث كل ( ثمانية وعشرين ) يوماً بين سن البلوغ وسن اليأس .

وشرعاً هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض في أمد معين ، ولونه عادة : السواد ، وهو مُحتد شديد الحرارة ، كريه الرائحة .

والحامل لا تحيض ، وقد ذهب المالكية والشافعية أن الحامل قد تحيض ، وقد يعتريها الدم أحيانا ولو في أخر أيام الحمل ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية ، وطبياً فإنه معروف أن الحامل لا تحيض مطلقاً .

والمقصود في هذه المسألة تبيين طريقة طهارة الحائض ، وهى التي انتهت أيام حيضها ، فما عليها إلا أن تطهر نفسها من كل أثر للدم ، وذلك حتى تبدأ في أداء الفرائض والواجبات والسنن ، ولا أكثر من تطهير آثار الدم ، ثم الاغتسال العادى .

ولا بأس أن تذكر الفرق بين الحيض والجنابة من الناحية الشرعية ، فإن ما يحرم على الحائض أكثر على الجنب ، فالجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ، ولا يجوز للحائض والنفساء ، لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث ، وهو معنى قوله تلك في تفسير نقصان الدين عن المرأة : « تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى » .

ويقضي الجنب الصلاة والصوم ، والحائض ونحوها لا تقضي الصلاة ، وإنما تقضي الصوم فقط ، لإن الحيض يتكرر في كل شهر ، فتخرج في قضاء أيام العادة ، ولا حرج في قضاء الصوم ، لأنه مفروض في السنة مرة .

ويحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت ، لقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ ومثل هذا لم يسرد فسي الجنابة بل وردت الإباحة لقوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ أي الولد فقد أباح المباشرة وطلب الولد بالجماع مطلقاً على الأحوال . الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه: صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت:

جاءت امرأة إلى النبي ، الله عن الغسل من المحيض (١) . فقال : خُذي فرصَةً (٢) من مسك فتطهري بها . فقالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها . قالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي ، الله ا سبحان الله ا - واستتر بثوبه - تطهري بها . فاجتذبتها وعرفت الذي أراد ، فقلت لها : تتبعي بها آثار الدم - يعني الفرج (٣) .

۱٤٦٢ – وأخبرناه عالياً أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا سفيان بن عينة، فذكره بإسناده نحوه .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن جعفر .

ورواه مسلم عن عمرو الناقد ، وغيره ، عن سفيان .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « الحيض » .

<sup>(</sup>٢) « فرُّصَة » : هي القطعة من القطن أو الصوف أو الخرقة المطيبة بالمسك .

<sup>(</sup>٣) أخرجهُ البخاري في الحيض من أبواب الطهارة ، حديث ( ٣١٤ ) باب « دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض » . فتح الباري ( ١ : ٤١٤ ) ، وفي باب « غسل المحيض » ( ١ : ٤١٦ ) ، وفي كتاب « الاعتصام بالسنة » باب « الأحكام التي تعرف بالدلائل » ، حديث (٧٣٥٧) . فتح الباري ( ٢٣ : ٣٣ ) .

وأخرجه مسلمٌ في باب « استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك » (١: ٢٦١) من طبعة عبد الباقي والنسائي في « الطهارة » (١: ١٣٥) باب « ذكر العمل في الغسل من الحيض » ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٨٣) ، والسنن الصغير رقم (١٠٠) ص (١: ٧٧) من تحقيقنا .

#### ٤٣ - عرق الجنب والحائض (\*)

١٤٦٣ - استدل الشافعي في ذلك بأمر النبي . ﷺ ، الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها ، ولم يأمرها بغسل (١) الثوب كله (٢) .

١٤٦٤ - قال : وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ، ثم يصليان فيها ولا يغسلانها . وكذلك روي عن غيرهما .

١٤٦٥ - أخبرنا بذلك أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي . فذكره .

١٤٦٦ - أما حديث غسل دم المحيض من الثوب فقد مضى بإسناده في هذا الكتاب.

۱٤٦٧ - وأما حديث ابن عباس وابن عمر ، ففيما أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، قال : حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : قرىء على ابن وهب : حدثك مسلمة بن علي ، والفضيل بن عياض ، عن هشام بن حسان ، عن عكرمة مولى ابن عباس - أن عبد الله بن عباس ، قال :

لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب (٣) .

١٤٦٨ – قال : وسمعت مالكاً يقول : حدثني نافع : أن عبد الله بن عمر
 كان يعرق في الثوب وهو جنب ، ثم يصلي فيه (٤) .

١٤٦٩ - وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة : أنه لقي النبي . ﷺ ،
 وهو جنب ، فكره أن يجالسه وهو جنب ، فذهب واغتسل ، ثم ذكر ذلك للنبي ،

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٨ - عرق الجنب والحائض لا بأس به في الصلاة للآثار الكثيرة التالية والواردة به .

<sup>(</sup>١) في (ح): « أن تغتسل » . (٢) السنن الكبرى (١: ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده في السنن الكبرى (١: ١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالكُ في الموطأ ( ١ : ٥٢ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٨٧ ) .

🐉 ، فقال : سيحان الله ! المؤمن لا ينجس (١) .

النبي - ( وفي الحديث ( الثابت ) (7) عن حُذيفة مثل ذلك ، فقال النبي الدومن لا ينجس ) (7) .

العاديث الثابت عن عائشة : أن النبي ، الله ، قال لها : ناوليني الخُمْرة (٤) فقالت : إنى حائض . قال : إن حيضتك ليست في يدك (٥).

<sup>(</sup>١) المراد بالنجس: ما يتعلق بالعقيدة ، فالمشركون نجس فيما ينعلق باعتقاداتهم الباطلة ، وتنزه المؤمنون عن ذلك بصحة عقيدتهم وتحرزهم بالطهارة في كل أحوالهم ، وإذا فالمؤمن لا ينجس وإن كان محدث لأن عقيدته تحصنه من النجاسة المعنوية وتدعوه دائماً إلى الطهارة الحسية .

والحديث أخرجه البخاري في الطهارة حديث (  $^{7AB}$  ) باب « عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس » فتح الباري (  $^{1}$  : .  $^{1}$  ) وحديث (  $^{7AB}$  ) باب « يخرج ويمشي في السوق وغيره » فتح الباري (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) ، ومسلم في الطهارة حديث (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) باب « الدليل على أن المسلم لا ينجس » ، ص (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) من طبعتنا ، وصفحة (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الطهارة (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) باب « في الجنب يصافح » (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) والترمذي في الطهارة (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) باب « ما جاء في مصافحة الجنب » (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) ، والنسائي في الطهارة (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) باب « مصافحة الجنب ومجالسته » ، وابن ماجه في الطهارة (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) باب « مصافحة الجنب » (  $^{1}$  :  $^{1}$  ) ،

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين يعني الفقرة كلها في (ص) ، والحديث رواه مسلمٌ في الموضع المشار إليه في الحديث المتقدم ، وأبو داود في الطهارة ( ٢٣٠ ) باب « في الجنب يصافح » ( ١ : ٥٩)، والنسائي في الطهارة ( ١ : ١٤٥ ) باب « مماسة الجنب ومجالسته » وابن ماجه في الطهارة ( ٥٣٥ ) باب « مصافحة الجنب » ( ١ : ١٧٨ ) .

<sup>(1) «</sup> الخمرة » : ما يصلي عليه من حصير ونحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلمٌ في الطهارة حديث ( ٣٧٥ ) باب « جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» ص ( ٢ : ٥. ٢ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٤٥ ، ٢٤٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الطهارة ( ٢٦١ ) باب « في الحائض تناول من المسجد » ( ١ : ٨٠ ) ، والترمذي في الطهارة ( ١٣٤ ) باب « ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد » ( ١ : ١ : ١ : ٢٤١ ) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ١ : ١ ) . باب « استخدام الحائض » ، ( ١ : ٢٠ ) باب « استخدام الحائض » ، ( ١ : ٩٢ ) باب « استخدام الحائض » ، ( ١ : ٩٢ ) باب « استخدام الحائض » ، وموقعه في سنن البيهتي الكبرى ( ١ : ١٨٩ ) .

وقد عقب الترمذي أثناء سرده الحديث فقال : حديث عائشة حديث حسن ، وهو قول عامة أهل الملم ، لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك ، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد .

#### ٤٤ - { باب } (١) فضل الجنب وغيره (١٠)

١٤٧٢ – أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد . قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة.

أن رسول الله ، ﷺ ، كان يغتسل من القَدَح – وهو الفَرَقُ – وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد .

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان (٢) وأخرجه البخارى من وجه آخر عن الزهري (٣) .

۱٤٧٣ – وأخبرناه (٤) أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : إن الرجال والنساء كانوا يتوضّئون في زمان النبي ، ﷺ ، جميعاً .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ص ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - 29 - إن تطهر الرجل بفضل الماء من غسل المرأة جائزُ عند الشافعية والحنفية والمالكية ، ولا كراهة في ذلك ، للأحاديث الصحيحة الواردة به ، وذهب أحمد بن حنبل ، وداود : إلى إنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، وروى هذا عن عبد الله ابن سرجس والحسن البصرى .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الطهارة ( ٧١١) باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ص (٢: ٧٤٧) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٥٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وهو في الموطأ ( ١ : ٤٤ ) ، ورواه أبو داود في الطهارة ( ٢٣٨ ) باب « في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسسل » ( ١ : ٢٢ ) وموقعه في السنن الكبرى ( ١ : ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب « الطهارة » باب « غسل الرجل مع امرأته » .

<sup>(</sup>٤) ف*ي ( ح ) : «* وأخبرنا » .

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (١).

١٤٧٤ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، قالت :

كنت أغتسل أنا والنبي ، على ، من إناء واحد .

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حماد بن زيد وغيره ، عن هشام .

١٤٧٥ - وقال ابن بكير : عن مالك في هذا الحديث : من الجنابة (٢)

أخبرناه أبو أحمد المهرَجاني قال : حدثنا أبو بكر بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : أخبرنا مالك . فذكره .

١٤٧٦ – وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، عن ميمونة :

أنها كانت تغتسل هي ورسول الله ، ﷺ ،  $(^{"})$  في إناءٍ واحد .

رواه مسلم في الصحيح عن قُتيبة عن ابن عُيينة.

ورواه البخاري عن أبي نعيم ، عن ابن عيينة ، دون ذكر ميمونة فيه (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الطهارة باب « وضوء الرجل مع امرأته » حديث ( ۱۹۳ ) . فتح البارى ( ۲ : ۲۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٤٤ ) باب « العمل في غسل الجنابة » والبخاري في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ِنَي ( صِ ) و ( ح ) : « من » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الطهارة ( ٣٦١ ) باب و هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة » الفتح ( ١ : ٣٧٣ ) ، ومسلم في الطهارة ( ٧١٦ ) باب و القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ص ( ٢ : ٢٤٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٥٧ ) من طبعة عبد الباقي .

١٤٧٧ - وكان ابن عيينة يقولها فيه أخيراً.

١٤٧٨ - ورواه ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قال : أكثر علمي والذي يَخطرُ على بالي أن أبا الشَّعْثَاء أخبرني أنّ ابن عباس أخبره أن رسول الله ، على يغتسل بفضل ميمونة .

١٤٧٩ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا الفضل بن إبراهيم ، (قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، (١٠) } قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني . فذكره .

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم $(^{(Y)}$  .

١٤٨ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عاصم ، عن معاذة العَدويَّة ، عن عائشة ، قالت :

كنت أغتسل أنا ورسول الله ، ﷺ ، من إناء واحد ، فربما قلت له : أَبْقِ لي، أَبْقِ لي، أَبْقِ لي .

أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة ، عن عاصم الأحول  $^{(n)}$  .

١٤٨١ - وزاد فيه : قالت : وهما جُنُبَان .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ في الطهارة ( ٧١٩) باب و القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ص ( ٢ : . ٢٥) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٥٧) من طبعة عبد الباقي ، وهو عند البخاري أيضاً في الطهارة ( ٢٥٣) باب و الغسل بالصاع ونحوه » ، فتح الباري ( ١ : ٣٦٦) من طريق أبي الشعثاء ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في الطهارة ( ٧١٧ ) باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ص (٣ : ٢٤٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٥٧ ) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه النسائي في الطهارة ( ١ : ١٠٠ ) باب « الرخصة في ذلك » ، ورواه في الحيض ( ١ : ٢٠٢ ) باب «الرخصة في ذلك » .

وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٠:١٨٨).

١٤٨٢ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : وروى سالم أبو النضر ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت :

كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد من الجنابة .

١٤٨٣ – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن بالويه، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ، قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا أفلح بن حُميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت :

كنت أغتسل أنا ورسول الله ، ﷺ ، من إِناءٍ واحد تختلف أيدينا فيه ، من الجنابة .

رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح عن القعنبي (١) .

۱٤٨٤ – وكذلك قال (7) عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : من الجنابة(7) وقاله أيضاً مالك بن أنس ، عن الزهري . عن عروة . عن عائشة(2) .

وأبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة<sup>(ه)</sup> .

١٤٨٥ – وأُبو سلمة بن عبد الرحمن ، والأسود بن يزيد . عن عائشة (٦) .

١٤٨٦ – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسين القاضي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في الطهارة ( ٧١٦) باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ص (١) دواه مسلمٌ في الطهارة ( ١ : ٢٥٦) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه البخاري في الغسل من أبواب الطهارة حديث ( ٢٦١) باب « هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يفسلها » فتح الباري ( ١ : ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) في (ح): « قاله » . (٣) السنن الكبرى (١: ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (١:٤٤).

<sup>(</sup>٥) كما عند البخاري (١: ٣٧٣) من فتح الباري.

<sup>(</sup>٦) « الترجيلُ » : تسريح شعر الرأس .

١٤٨٧ – قال : وحدثنا بَحْر بن نصر ، قال : قرِيءَ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ( ح ) .

١٤٨٨ - وأخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الفقيه ، قال: أخبرنا شافع ابن محمد ، قال: أخبرنا أبو جعفر الطحاوي ، قال: حدثنا المُزني ، قال: حدثنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت:

كنت أرَجِّل (١) رأسَ رسول الله ، ﷺ ، وأنا جائض .

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك (٢) .

١٤٨٩ – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ، قال : حدثنا الحُميدي ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :

كان رسول الله ﷺ ، معتكفا في المسجد ، فأخرج إليَّ رأسَه فغسلته وأنا حائض .

. ١٤٩ – رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة . وأخرجاه في الصحيح من أوجه أخر ، عن هشام (7) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الحيض من أبواب الطهارة باب « غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الاعتكاف ( ٢.٢٩ ) باب « لا يدخل البيت إلا لحاجة » فتح الباري

<sup>(</sup>٤:  $\Upsilon V \Upsilon$ ) ، ومسلمٌ في الطهارة (  $\Upsilon V \Upsilon$  ) باب  $\pi$  جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله  $\pi$  (۲:  $\Upsilon X \Upsilon$ ) من طبعتنا ، وصفحة (  $\chi X \Upsilon$  ) من طبعة عبد الباقى ، وأبو داود في الصوم

<sup>(</sup>٢٤٦٨ ) باب « المعتكف يدخل البيت لحاجته » ( ٢ : ٣٣٢ ) ، وأخرجه الترمذي في الصوم

<sup>(</sup>٤٨.٤) باب « المعتكف يخرج لحاجة أم لا » ( ٣ : ١٦٧ ) والنسائي في الاعتكاف من سننه

الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف ( ١٢ : ٧٧ ) ، وابن ماجه في الصيام ( ١٧٧٦ ) باب «في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز » ( ١ : ٥١٥٥ ) .

ي (٣) **ني ( ح )** : « ابن » وهو خطأ .

١٤٩١ – وأما حديث (١) أبي حاجب عن الحكم بن عمرو: أن النبي ، ﷺ ، نهى (١) أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (٢) .

١٤٩٢ - ( وحديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري : أن النبي ، ﷺ نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وُضوء المرأة إن كان صحيحاً ؛ فَمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه ) .

١٤٩٣ - وحديث عبد الله بن سرجس مرفوعاً ، في النهي عن ذلك .

البخاري عن هذا البخاري عن هذا الحديث ( $^{(8)}$ ) أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ( $^{(4)}$ ) فقال : ليس بصحيح ، وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب : الصحيح هو موقوف ، ومن رفعه فهو خطأ ( $^{(6)}$ ) .

١٤٩٥ - قال الإمام أحمد : حديث الحكم قد روي أيضاً غير مرفوع (٦) .

١٤٩٦ - وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي ، ﷺ (٧) } في النهي

<sup>(</sup>۱) مسند الطيالسي ص ( ۱۷٦) ، والسنن الكبرى ( ۱ : ۱۹۱) ، وقد أخرجه الترمذي في جامعه : باب « كراهية فضل طهور المرأة » ، ثم قال : « هذا حديثٌ حسن » ، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم .

وقد أورد البيهقي عن البخاري في السنن الكبرى ( ١ : ١٩٢ ) أن سوادة بن عاصم يعد في البصريين ، ولا يصح حديثه عن الحكم بن عمرو .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) يعد هذا : « وحدث أبو حاجب عن الحكم بن عمر الغفاري : أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة – إن كان صحيحاً فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه » .

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) : « فقال » .
 (٤) يعنى حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو .

<sup>(</sup>٥) راجع السنن الكبرى (١: ١٩٢ - ١٩٣) ، وحديث عبد الله بن سرجس رواه الدارقطني في سننه (١: ٤٣) من طريقين أحدهما مرفوع : « أن رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان جميعاً » .

الطريق الثاني : موقوف عن عبد الله بن سرجس ، قال : « تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها » .

ثم قال أبو الحسن : وهذا موقوف صحيحٌ ، وهو أولى بالصواب .

<sup>(</sup>٦) أورده بسنده في السنن الكبرى (١: ١٩٢) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

عن اغتسال { المرأة بفضل الرجل واغتسال } (١) الرجل بفضل المرأة – فإنه منقطع(٢) .

۱٤٩٧ - وداود بن عبد الله ينفرد به ، ولم يحتج به صاحبا الصحيح (٣) .

١٤٩٨ - والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح . فالمصير إليها أولى . وبالله التوفيق .

قال البيهقي : وهذا الحديث رواته ثقات ، إلا أن حميداً لم يسمَّ الصحابي الذي حدثه ، فهو بمعنى الرسل إلا أنه مرسلُ جيدً لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة .

(٣) هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي : أخرج له الترمذي ، وابن ماجه ، والبخاري في
 الأدب .

قال ابن معين : ليس بشيء .

وقال ابن المديني : أنا لا أروي عنه .

وقال الإمام أحمد : ضعيف الحديث .

وقال يحيى أيضاً : ليس حديثه بشيء .

وقال أبو حاتم: ليس بقوي ، يتكلمون فيه وهو أحب إلى من عيسى الخناط .

وقال أبو داود : ضعيف .

وقال النسائي : ليس بثقة .

واتخذ ابن حبان منه موقفاً وسطأ فقال : يقبل إذا روى عنه ثقة .

وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا روى عن ثقة ، وإن كان ليس بقوي في الحديث ، فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عن ثقة .

طبقات ابن سعد ( ٦ : ٣٦٣ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ١٥٤ ) ، التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٢) ، الجرح ( ١ : ٢ : ٢٩٩ ) ، الضعفاء الكبير ( ٢ : ٤ ) المجروحين ( ١ : ٢٨٩ ) ، موضح أوهام الجمع والتفريق ( ٢ : ٧٧ ) من طبعتنا ، ميزان الاعتدال ( ٢ : ٢١ ) تهذيب التهذيب ( ٣ : ١٩١ ) ، وانظر علل أحمد ( ١ : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .

۱٤٩٩ – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا (١) .

. . ١٥ - وقال مالك : لا بأس أن يغتسل بفضل الحائض والجنب .

ا . ١٥ - قال الشافعي : إِنَمَا تركه (٢) لأن النبي ، ﷺ ، كان يغتسل وعائشة { يعني } (٣) من إِناء واحد ، وإذا اغتسلا معا فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه .

<sup>(</sup>١) الموطأ ، كتاب « الطهارة » : باب « جامع غسل الجنابة » ( ١ : ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : و تركته » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في (ح).

### ٤٥ - قدر الماء الذي يتوضأ به (\*)

10. ٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر وأبو سعيد ؛ قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي . قال : أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال: « رأيت رسول الله ، على ، وحانت صلاة العصر ، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ، فأتي رسول الله ، على ، بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده ، وأمر الناس أن يتوضأوا منه . قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ، فتوضاً الناس ، حتى توضئوا من عند آخرهم » .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك (١).

اله ، وفي مثل هذا المعنى المنافعي : وفي مثل هذا المعنى أن رسول الله ، وأكثر ما حكت أن رسول الله ، وأكثر ما حكت غسله وغسلها فَرَق ، { والفَرَق } (٢) ثلاثة آصع .

الفرق عن  $\{10.6 - 10.6\}$  الإمام أحمد : قد(10) روينا تفسير الفرق عن ابن عبينة مثل هذا(10) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - . ٥ - مقدار ماء الغسل والوضوء: يسن عند الشافعية والحنابلة ألا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريباً وهو ماء الوضوء عن مد وهو ما يساوي ( ٦٧٥ ) غراماً ، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريباً وهو أربعة أمداد ويساوي ( ٢٧٥١ ) غراماً لحديث مسلم عن سفينة:

<sup>«</sup> أن رسول الله ﷺ كان يغسله الصاع ، ويوضئه المدّ » . أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي ، وصححه ، وروي في معناه أحاديث كثيرة ( نيل الأوطار ١ : . ٢٥ ) وما بعدها .

وقال الحنفية والمالكية : لا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس، ويراعي المغتسل حالاً وسطا من غير إسراف ولا تقتير .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب « الطهارة » باب « التماس الوضوء إذا حانت الصلاة » ، ومسلمٌ في كتاب « الفضائل » : باب « معجزات النبي ﷺ » ( ٤ : ١٧٨٣ ) من طبعة عبد الباتي، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (م) . (٣) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) فقط.

الشافعي في « كتاب القديم » و « سنن حرملة » عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي ، على كان يغتسل من إناء – هو الفَرَق – من الجنابة (١) .

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : أخبرنا ، يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك . فذكره .

١٥.٦ - رواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ورواه معمر عن الزهري { فقال في الحديث : قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ، ﷺ ، من إناء واحد فيه قدر الفرق } .

وعلى مثله تدل  $(Y) = \{$  وبمعناه رواه ابن أبي ذئب عن الزهري  $(Y) = \{$  وعلى مثله تدل رواية الليث وابن عيينة .

 $\Lambda$  . ۱۵ – ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه  $^{(7)}$  .

٩ . ١٥ - قال الشافعي في « كتاب القديم » وبلغنا (٤) أن النبي ، ﷺ ، توضأ بالمد واغتسل بالصاع .

ابن محمد بن سَخْتُوْيه قال : حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث ، قال : حدثنا أبو الحسن (٥) : على ابن محمد بن سليمان بن الحارث ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا مسعر ، عن ابن جبر (٦) ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : كان النبي على يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، وكان يتوضأ بالمد .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا عن الموطأ والصحيحين ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .
 (٣) كما في الموطأ ( ١ : ٤٤ - ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « ولمعناه » . (٥) في ( م ) : « الحسين » .

<sup>(</sup>٦) في هامش (م): « هو عبدُ اللَّه بن عبد اللَّه بن جبر بن عتبك ، ويقال ابن جابر ، قاله الكلاباذي ».

ورواه مسلم من وجه آخر عن مسعر (١) .

١٥١١ – قال الشافعي : وفي هذا ما دل على أن لاوقت<sup>(٢)</sup> فيه إِلا كماله . والله أعلم .

١٥١٢ - مع أنه قد روي عن النبي ، ﷺ ، أنه قال في الجنب : « فإذا وجدت الماءَ فأمسه جلدك » . بغير توقيت { في } (٣) شيء منه (٤) .

۱۵۱۳ – أخبرناه أبو علي الرُّوذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال: حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حماد ، قال: حدثنا حماد ، عن أبو داود ، عن أبي ذر ، عن أبوب ، عن أبي ذر ، عن النبى، ﷺ : أنه قال له ذلك (٦) .

١٥١٤ - قال الشيخ الإمام أحمد : ورويناه عن عباد بن تميم ، عن جدته :
 أم عمارة .

الله بن زيد الأنصاري: أن النبي ، ﷺ ، عن عبد الله بن زيد الأنصاري: أن النبي ، ﷺ ، دعا بوضُوء ، فأتى بثُلُثَى مُد فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطهارة حديث ( ٢.١) ، باب « الوضوء بالمد " . فتع الباري ( ١ : ٣.٤) ، وأخرجه مسلم في الطهارة حديث ( ٧٢١) باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ، ص ( ٢ : ٢٥١) من طبعتنا وصفحة ( ١ : ٢٥٨) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة ( ٩٥) باب « ما يجزيء من الماء في الوضوء » ( ١ : ٣٣) ، والترمذي في الصلاة ( ٢ : ٧٠٥) باب « قدر ما يجزيء من الماء في الوضوء » ( ٢ : ٧٠٥) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ٧٥) باب « القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء » ( ١ : ٧٢٧) . باب « ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للفسل » وفي المياه ( ١ : ١٩٧١) باب « القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والفسل » . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ١٩٤١) . ولا أقل منه .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في كتاب « الأم » (١: ٢٨ – ٢٩) باب « قدر الماء الذي يتوضأ به »،
 ونقله البيهقي في السنن الكبرى (١: ١٩٤، ، ٢٢) .

<sup>(</sup>٥) في ( ح ) : « عباس » وهو خطأ ، واسم هذا الرجل : عمرو بن بجدان ، كما هو مصرح عند أبي داود ، وفي السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في كتاب « الطهارة » باب « الجنب يتيمم » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في الطهارة ( ١ : ٢٣ ) باب ﴿ مَا يَجْزَيْءَ مِنَ المَاءَ فِي الوضوءَ ﴾ .

#### ٤٦ - الجنب يريد النوم (\*)

۱۵۱۸ – قال الشافعي في « القديم » : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عَبْد الله (١) بن عمر { عن ابن عمر } (٢) : أنه قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ، ﷺ ، أنه تصيبه جنابةٌ من الليل ، فقال رسول الله ، ﷺ: « توضاً واغسل ذكرك ، ثُمُّ نَمْ »(٣) .

فمن الوضوء المندوب الترضوء لكل صلاة ، ومس الكتب الشرعية ، والنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة لقوله ﷺ : « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وينبيك الذي أرسلت » .

رواه أحمد ، والبخاري ، والترمذي عن البراء بن عازب .

وقبل غسل الجنابة يندب الوضوء ، فللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء ، لورود السنة به ، قالت عائشة : « كان النبي ﷺ إذا كان جنباً ، فأراد أن يأكل أو ينام ، توضأ » . أخرجه أحمد ، ومسلم .

وقالت أيضاً : ﴿ أَن رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادُ أَن يَنَامُ وَهُو جَنَبُ ، غَسَلُ فَرَجُهُ وَتَوَضَأُ وَضُوءُ للصلاة ﴾ . رواه الجماعة .

ولحديث أبي سعيد الخدري : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ » . رواه الجماعة إلا البخارى .

كما يندب الوضوء أيضاً بعد ثورة الغضب ، ولقراءة القرآن ، وللآذان والإقامة ، وإلقاء خطبة ولو خطبة زواج ، وبعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب وغيمة ونحوها ، لأنّ الحسنات تمحو السيئات .

- (١) في ( م ) و ( ص ) : « عبيد الله » وما أثبتناه موافق لما في البخاري .
  - (٢) ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٥١ - أن الوضوء خمسة أنواع: فرض ، رواجب ، رمندرب ، رمكرره ، وحرام .

۱۵۱۷ - قال : وأخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تقول :

إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءَه للصلاة .

۱۵۱۸ - أخبرنا بالحديثين جميعا أبو أحمد المهْرَجَاني { في الموطأ} (١) قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن جعفر المزكى ، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا مالك. فذكرهما جميعاً (٢).

١٥١٩ - قد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عمر من حديث مالك .

. ۱۵۲ - أخبرنا أبو علي الروذبارى ، قال : حدثنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسدد ، وقتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبى سلمة ، عن عائشة :

أن النبي ، ﷺ ، كان إِذَا أَراد أن ينام وهو جنب توضأ وُضُوءَه للصلاة .

١٥٢١ - رواه الشافعي في « سنن حرملة » عن سفيان بن عيينة .

وأخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري  $^{(7)}$  .

۱۵۲۲ – وأما حديث أبي  $\binom{(1)}{2}$  إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة : « أن النبي ،  $\frac{(1)}{2}$  ، كان ينام وهو جنب ولا يَمَسُّ ماء »  $\binom{(0)}{2}$  .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (ح) .

 <sup>(</sup>٢) موطأ مالك ( ١ : ٤٧ – ٤٨ ) باب « وضوء الجنب إذا أراد أن ينام » .

<sup>(</sup>٣) قد تقدم تخریجه بالحاشیة (٣) ص ( ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : « ابن إسحاق » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٢.١ - ٢.٢) من طرقه ، ثم قال : أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، وأحمد بن يونس ، دون قوله : « قبل أن يمس ماءً » ، وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة ، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحاق ربما دلس ، فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية ابراهيم النخعى وعبد الرحمن بن الأسود ، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق .. ثم أورد الروايتين .

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١ : ١٩٢ ) ، ثم علق عليه سفيان راويه عن أبي إسحاق بقوله: فذكرت الحديث يوماً ، فقال لي إسماعيل : يا فتى يُشد هذا الحديث بشيء ١ .

كما أخرجه أبو داود وقال عقبة : هذا وهم ، يعني حديث أبي إسحاق .

1077 - فقد خالفه إبراهيم . فرواه عن الأسود ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ، ﷺ ، إذا كان جُنبًا ، فأراد أن ينام أو يأكل ، توضاً (١) .
107٤ - وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة (٢) في النوم (٣) .

١٤٢٥ - وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إِسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل.

الأستاذ من أبي العباس بن سريج  $\binom{(1)}{n}$  . رحمه الله .

تم - بحمد الله - الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ، وأوله باب « التيمم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد عند مسلم في الطهارة حديث ( ٦٨٦ ) باب « جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع » ، ص ( ٢ : ٢١٧ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٤٨ ) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الطهارة حديث (٢٢٤) باب « وضوء باب « من قال يتوضأ الجُنبُ » ( ١ : ٧٥ ) ، والنسائي في الطهارة ( ١ : ١٣٨ ) باب « وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ( ١ : ١٣٨ ) ، وابن ماجه في الطهارة حديث ( ٥٩١ ) باب « في الجنب يأكل ويشرب » ( ١ : ١٩٤ ) وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١ : ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ني (ح): « من » .

<sup>(</sup>٣) كما في السنن الكبرى ( ١ : ٢ . ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ليست في ( م ) وفي ( **ص** ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى ( ١ : ٢.٢ ) عن أبي الوليد : سألت أبا العباس بن سريج عن الحديثين فقال : أما حديث « عائشة » فإنما أرادت أن النبي على كان لا يمس ماء للفسل ، وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء ، وبه نأخذ .

تمت كتابة حواشي الجزء الأول من كتاب « معرفة السنن والآثار » للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ويليه الجزء الثاني . وأولة باب « التيمم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

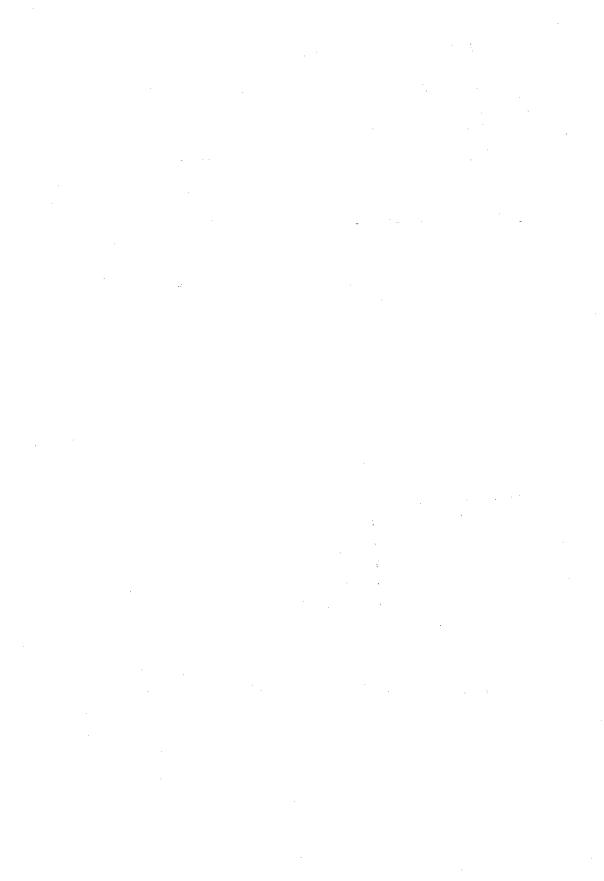

المحتوى سيدين

A Section 1

## فهرس مقدمة التحقيق

|            | أقوال في فضل الإمام الشافعي                  |
|------------|----------------------------------------------|
| ٥          | أقوال في الإمام البيهقي                      |
| <b>Y</b>   | أقوال العلماء في « معرفة السنن والآثار »     |
| 4          | التقدمة                                      |
| 11         | الإمِام الشافعي وكتاب و الأم »               |
| 11         | * الأثمة الأربعة وخصائصهم                    |
| 11         | * تضحيات أصحاب المذاهب الأربعة               |
| 14         | . * تلاميذ الأثمة الأربعة وتطوير مصادر الفقه |
| 14         | * ِتلاميذ الإمام الشاقع <i>ي</i>             |
| ١٣         | * موجز في ترجمة الإمام الشافعي               |
| 16         | * خصائص كتاب ﴿ الأم ﴾                        |
| <b>Y4</b>  | الإمام البيهقي وعمله في هذا الكتاب           |
| <b>T</b> 0 | * البيهقي يصنف « المبسوط »                   |
| ۳۷         | * البيهقي يصنف « السنن الكبرى »              |
| ۳۸         | * البيهقي يصنف « المعرفة »                   |
| ۳۸         | * مطمح البيهقي من تصنيف هذا الكتاب           |
| ٤.         | * الصنعة الحديثية والفقهية في هذا الكتاب     |
| ٤٤         | ي <i>ن</i> البيهقي والطحاوي                  |
| ٥٤         | أسباب اختلاف الفقهاء                         |
| ٦.         | * اتساع أفق التيسير في الفقه الإسلامي        |
| ٦.         | النسخ الخطية المعمدة في نشر الكتاب           |
| <b>Y</b> ٦ | عملي في الكتاب                               |
| <b>Y4</b>  | غاذج من النسخ الخطية المعتمدة في نشر الكتاب  |
| ۸۱         | * * *                                        |

| الصفحة           |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44               | تتدمة المسنف                                                                                                         |
| 44- 4V           | - سند الكتاب من ابن عساكر إلى الشافعي                                                                                |
| (ح) ۹۷           | - ترجمة ابن عساكر مصنف « تاريخ دمشق »                                                                                |
| ۸۸ (ح)           | - ترجمة عبد الجبار الخواري                                                                                           |
| ر ۱۹۸ (ح)        | - ترجمة محمد بن موسى بن الفضل                                                                                        |
| ۹۹ (ح)           | - ترجمة محمد بن يعقوب بن سنان أبو العباس الأصم                                                                       |
| <u>(ح) ۾ ۾ ۾</u> | - <b>ترجمة الربيع بن سليمان المرادي</b> الله المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي |
|                  | - اكتفاء البيهقي بنقل مقدمة الشافعي لكتاب « إبطال                                                                    |
| ۱.۳ - ۱          | الاستحسان »                                                                                                          |
| ١                | - هداية الناس إنعام من الله                                                                                          |
| ١                | - معصية الله في تَرْكِ أُمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ                                                                   |
| . , 1            | - الحقُّ معلوم عن اللَّه في كتابه ، وعن رسوله في سنته                                                                |
| 1.1              | - النص: ما حرَّم اللَّه وأحلُّ نَصًّا وأمثلة على ذلك                                                                 |
| 1.1              | - الجُمَل : ما فرض اللَّه من صلاة وزكاة وحج مما بينتهُ سُنَّةُ رسول اللَّه ﷺ                                         |
| ١.٢.             | – لم يسنُ رسول الله ﷺ شيئاً قط إلا بوحي الله                                                                         |
|                  | - نصوص من رسالة الشافعي تتضمن مكانة رسول الله 🏶 من                                                                   |
| ۱.۱ - ۱.۱        | الدين وفرض الله اتباع سنته                                                                                           |
| ٧.٣              | - ترجمة الحاكم صاحب « المستدرك »                                                                                     |
| 1 24             | - مكانة رسول الله ﷺ التي وضعها إياه الله عز وجل من دينه وفرضه                                                        |
| ١.٤              | <b>وکتابه</b> این                                                                |
| 1.3              | - طاعة الله في طاعة رسوله ، وذكر مخاصمة رجل للزبير في أرض وقضاء                                                      |
| ١.٥              | النبي عظ فيها للزبير                                                                                                 |

| ۲.٦         | - على كل مسلم طاعة الرسول ﷺ ، وتقسيم الخبر عنه ﷺ إلى خبرين         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 181-1.4     | - الحجة في تثبيت خبر الواحد                                        |
| 1.4         | - حديث عبد الله بن مسعود : « نضَّر اللَّهُ عبداً سمع مقالتي »      |
| ١١.         | – شرح الحديث للشافعي ، ومن رواه أيضاً                              |
| 111         | - حديث أبي بَكْرَةَ : « ألا ليبلغ الشاهد الغائب »                  |
| 111         | - حديث ابن عباس : « تسمعون ويسمع منكم »                            |
| 111-        | - حديث أبي رافع: « لا أَلْفَيَنَّ أحدكم متكناً على أربكته »        |
| 117         | - حديث المقدام: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »                 |
| 114         | - حديث تحويل القبلة                                                |
| 116         | - حديث تحريم الخمر                                                 |
| 116         | - وجه الدليل في تثبيت قبول خبر الواحد                              |
|             | - أَمَرَ رسول اللَّه ﷺ أم سلمة أن تعلم امرأةً أن تعلم زوجها : أنَّ |
| ۱۱٤+۱۱٤ (ح) | قبلتها وهو صائم لا تحرم عليه                                       |
| 110         | - اعتراف المرأة لأنّيس وهو واحد                                    |
| 110         | <ul> <li>معاني ولاته وهم واحد يمضون الحكم</li> </ul>               |
| 110 %       | - رسل رسول الله ﷺ وعماله واحداً واحداً                             |
| 114         | - بسط الكلام حول « إن الحديث سيفشو عني                             |
| 1145        | - بسط الكلام حول « إني لا أحل إلا ما أحلَّ اللَّه »                |
| 14.         | – قبول أخبار رواها فرد واحد وأمثلة على ذلك                         |
| 177         | - حديث الطاعون ورجوع الفاروق عمر من « سرغ »                        |
| ۱۲۲ (ح)     | - الحجر الصحي في الإسلام - والشورى                                 |
|             | - الاحتياط في قبول خبر الواحد لأن الحديث عن رسول الله 🌣            |
| 140         | شدید                                                               |

| 144       | <ul> <li>عثمان ذو النورين يأخذ بخبر « الفُرَبْعَة بنت مالك » في العدة</li> </ul>                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144       | - عبد الله بن عمر يأخذ بخبر رافع في المخابرة                                                         |
| 144       | - الأخذ بخبر « أم سليم » في الرخصة للحائض أن لا تطوف بالبيت                                          |
| 144       | – بين معاوية وأبي الدرداء                                                                            |
| ١٢٨       | - بيان الشافعي أن التابعين قبلوا خبر الواحد وأفتوا به                                                |
| 180 - 188 | - من يقبل خبره ؟                                                                                     |
| 144       | - شروط خبر الخاصة : الثقة ، والحفظ ، والبراءة من التدليس ، والتواتر                                  |
| 144 - 144 | - لا يقبل حديث من كثر غلطه ، ولم يكن له أصل كتاب                                                     |
| 188       | - من كان غير عالم بما يحيل من معاني الحديث من الألفاظ ، وحديث « نضر الله رجلاً سمع منا كلمة فأداها » |
| 140       | - رُبُّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه                                                                  |
| 187 - 187 | - إثم من كذب على رسول الله ﷺ                                                                         |
| ١٣٦       | - حديث أبي هريرة : « مَنْ قال عليُّ ما لم أقل »                                                      |
| 187       | - حديث ابن عمر : « إنَّ الذي يكذب عليٌّ يُبني له بيت في النار»                                       |
| ۱۳۷       | - حديث وائلة بن الأسقع : « إن أفرى الفرى »                                                           |
| 187       | - حديث أبي قتادة : « مَنْ كذب عليُّ»                                                                 |
| 189 - 181 | - انتقاد الرواية وما يُستدل به على خطأ الحديث                                                        |
| ١٣٨       | - حديث عبد الله بن عمرو : « بلغوا عني ولو آية »                                                      |
| ١٣٨       | - حديث أبي هريرة : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »                                                  |
| 179       | - دلالة ذلك على انتقاد الرواية                                                                       |
| 144       | - صدق المخبر وكذبه                                                                                   |
| ١٤        | - الفرق بين الحديث عن النبي على والحديث عن بني إسرائيل                                               |

| ١٤.        | - لا كذب أعظم من كذب على رسول الله على                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| . ۱۴ ( ح ) | - الخطابي يوضح ذلك                                               |
| ١٤.        | - الفاروق عمر يأمر ابنه ألاً يأخذ إلا عن ثقة                     |
| ١٤.        | - حديث عبد الله بن مسعود : « إنَّ الشيطان ليتمثل في صورة الرجل » |
| 121        | - قول محمد بن سيرين : « إنَّ هذا العلم دين »                     |
| 121        | - التورع عن التحديث حتى عن الثقة                                 |
| 127        | - لا يُحدُّث عن النبي ﷺ إلا الثقات                               |
| 164        | - النهي عن التحديث عن المجاهيل                                   |
| 124        | – الإجماع أكثر من الخبر المنفرد                                  |
| 122        | - معرفة صحيح الحديث من سقيمه بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم      |
| 126        | – الصيرفي في الحديث : « مَنْ أطال المجالسة والمناظرة والخبرة »   |
| 122        | - قول ابن معين : « لولا الجهابذة لكَثُرت السُّتُوقة »            |
| 120        | - التوقي عن التحديث بكل ما سمع                                   |
|            | - الفاروق عمر ينصع بالإقلال من الرواية عن رسول الله ﷺ ، لعدم     |
| 121        | الانشغال عن القرآن                                               |
| 164        | - تورع الصحابة عن التحديث                                        |
| 164        | - المؤمنون شهداء الله في الأرض                                   |
| 169        | - تكلم الشافعي عن جماعة من الضعفاء                               |
|            | - من توقى رواية أهل العراق ، ومَنْ قبلها من أهل الصدق            |
| 71 - 10.   | منهم ورجح رواية أهل الحجاز                                       |
| ۱٥.        | - قول الشافعي في ضرورة أنْ يكون لعلم أهل العراق أصل في الحجاز    |
| 101        | - أثر شعبة في انتشار الحديث في العراق                            |

| 104          | - دلائل ترجيح رواية أهل الحجاز                        |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 104          | - دعوة الرسول ﷺ لقريش ، ودوس ، والأنصار               |
| ١٦.          | - أقوال المهاجرين عن الأنصار                          |
| YF1 - YF1    | - المراسيل                                            |
| ( ) 174      | - تعريف المرسل                                        |
| ١٦٣          | - درجات المرسل                                        |
| 176          | - قبول مرسل كبار التابعين                             |
| 176          | - طبقة مَنْ بعد كبار التابعين لا تقبل مراسيلهم        |
| 176          | - قبول المرسل بانضمام ما يؤكده إليه                   |
| 170          | - قول الشافعي: « إرسال الزهري ليس بشيء »              |
| 174-174      | - القراءة على العالم                                  |
| ىلىك فقل : « | - إذا قرأت على المحدث فقل : ﴿ أُخبرنَا ﴾ ، وإذا قرأ ع |
| 174          | نا »                                                  |
| 174          | - كراهية الشافعي للإجازة                              |
| 141-14.      | - الإجماع                                             |
| 146-144      | - الاجتهاد                                            |
| 140          | - القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص                  |
| 144-147      | - صفة الأمر والنهي                                    |
| 144          | - دليل الخطاب                                         |
| 144          | - بيان الناسخ والمنسوخ                                |
| ١٨.          | - اختلاف الأحاديث                                     |
| (ح) ۱۸.      | - كيف يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه ؟                      |

| ١٨١            | - أحاديث الكتب الستة                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢            | - الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع                                          |
| 140-148        | - أقاويل الصحابة ، وما يقضى وما ينتى به                                     |
| ١٨٣            | - اتباع الكتاب والسنة                                                       |
| ١٨٣            | - أقوال الخلفاء الراشدين                                                    |
| 186            | - العلم طبقات                                                               |
| 186            | - اجتماع علماء أهل الزمان                                                   |
|                | - ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به ، وذم القياس في غير                  |
| 141-441        | موضعه                                                                       |
| 140-144        | <ul> <li>اباب ما يستدل به على صحة اعتقاد الشافعي في أصول الدين</li> </ul>   |
| 144-147        | <ul> <li>باب ما يستدل به على اجتهاده في طاعة الله (عز وجل)</li> </ul>       |
| X.1-14A        | - باب شهادة الأثمة للشافعي بالتقدم والإمامة ، ومتابعة السنة                 |
|                | - باب ذكر مولد الشافعي ، وتاريخ وفاته ، ومقدار سنَّه ،                      |
| Y11-Y.Y        | وبيان نسيه وشرف أصله على وجه الاختصار                                       |
| <b>710-717</b> | - مقصود المؤلف وسببه ، وفضل مذهب الشافعي                                    |
|                | - قول البيهقي في عنايته منذ نشأته بكتابة أخبار المصطفى وآثار الصحابة ،      |
|                | وتعرف أحوال رواتها ، والاجتهاد في تمييز صحيحها من سقيمها . ثم نظره في       |
|                | كتب أنمة الشريعة وأصحاب المذاهب . وعرفانه أن كل واحد منهم قصد الحق ،        |
|                | ولم يخالف نص كتاب ولا سنة قائمة ، ولا إجماعًا ولا قياسًا صح عنده ،          |
|                | ولكن قد يجهل أحدهم السنة فيكون له قول يخالفها ، وقد يغفل عن موضع            |
| 717            | الحجة منها أو من الكتاب ، وقد يخطىء في التأويل                              |
|                | - مقابلة البيهقي بين أقوال الأثمة بمبلغ علمه من كتاب الله وما جمعه من السنن |

والآثار وانتهاؤه إلى أن الشافعي أكثرهم اتباعًا ، وأقواهم احتجاجًا ، وأصحهم

412

قياسًا ، وأوضحهم إرشادًا فيما صنف من الكتب بأبين بيان وأفصح لسان

- سماع البيهقي لكتب الشافعي الجديدة ، وجمعه ما استطاع من كتبه القديمة ، وتأليفه مبسوط كلامه في كتبه بدلائله وحججه وفق ترتيب مختصر المزنى ، فجاء في تسعة مجلدات 41£ - تأليفه « سنن المصطفى » في أكثر من مئتى جزء 41£ - تأليفه « المدخل إلى السنن » في اثني عشر جزءاً 410 - إعجاب استاذه في الفقه: ناصر العمرى بكتاب « المبسوط » وإعجاب الإمام « عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين » بكتاب السنن 410 - إشارة البيهقي إلى تأليفه كتبًا فيما يستعان به من الأخبار والآثار في أصول الديانات ، وما ظهر على نبينا من المعجزات 410 - سبب تأليف كتاب و معرفة السان والآثار » **771-717** - تأليف البيهقي لمعرفة السنن والآثار ، وجمعه فيه ما احتج به الشافعي من الأحاديث بأسانيده في الأصول والفروع وما رواه مستأنساً به غير معتمد عليه ، أو حكاه لغيره مجيبًا عنه . ونقله ما وجد من كلامه على الأخبار بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل ، وإضافته إلى بعض ما أجمله من كلام غيره 717 ما فسره ، وإلى بعض ما رواه من رواية غيره ما قواه - لم يصدر الشافعي باباً برواية مجهول ، ولم يبن حكماً على حديث معلول ، وقد يورده على رسم أهل الحديث ، ولكن اعتماده على الحديث الثابت . وثوق الشافعي ببعض من اختلف في عدالته . لم يدع الشافعي لرسول الله سُنَّةً بلغته وثبتت عنده حتى قلدها ، وما خفى عليه ثبوته علق قوله به ، وما لم يبلغه منها أوصى من بلغه باتباعه وترك قوله . Y1V - قصد الشافعي من تأليف الكتب ، وقوله : وددت لو أن الناس نظروا في هذه الكتب ثم نحلوها غيرى 414 - حين شرع البيهقي في تأليف هذا الكتاب بعث إليه بعض إخوانه من المحدثين بكتاب لأبى جعفر الطحاوى ، وكتب معه خطابا شكا إليه فيه ما رآه

من تضعيف الطحاوي للأخبار الصحيحة حين خالفها رأيه ، وتصحيحه للأخبار

|                   | الضعيفة حين وافقها رأيه . وطلب إليه أن يجيب عما احتج به . فنظر البيهةي |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | في كتاب الطحاوي ، وأودع رده عليه في معرفة السنن والآثار ، وقال : إن في |
|                   | كلام الشافعي جوابا عن أكثر ما تكلف الطحاوي من تسوية الأخبار على        |
|                   | مذهبه ، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به ، والاحتجاج بما هو     |
| Y 1 4             | ضعيفِ عند غيره من أهل العلم بالحديث                                    |
| <b>YY</b> .       | - أصحاب الشافعي كما سماهم أبو داود السجستاني                           |
| 441               | - أبيات أبي الفتح البستى في مدح الشافعي                                |
|                   | * * *                                                                  |
| ***               | ١ - كتاب الطهارة                                                       |
| ***               | ۱ - باب ما تكون به الطهارة من الماء                                    |
| ۲۲۲ (ح)           | (*) المسألة - ١ - الماء الطهور المطلق                                  |
| ***               | - الشافعي : كل ماء طاهر                                                |
| 774               | - حديث أبي هريرة : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته »                       |
| 445               | – رواة هذا الحديث ، ورواياته                                           |
| 441               | - سبب اختلاف هذه الروايات أنه لم يحفظ كما ينبغي                        |
| 441               | - أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم                             |
| 441               | <ul> <li>بروى فيه عن عليٌّ ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو</li> </ul>      |
| 744               | ٢ - الوضوء بالماء المسخَّن والماء المشمس                               |
| ۲۳۳ (ح)           | (*) المسألة - ٢ - لا كراهة في استعمال الماء المسخَّن                   |
| 744               | - الفاروق عمر كان يسخُن له الماء                                       |
| 777               | - الشافعي: لا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب                |
| ۲۳۲ (ح)           |                                                                        |
| -<br>۲۳ ، ۲۳۵ (ح) |                                                                        |
| -                 | • • •                                                                  |

| 747           | ٣ - الوضوء بالنبية                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲ (ح)       | (*) المسألة - ٣ - لا يجوز الوضوء بالنبيذ                      |
| 747           | - حدیث عائشة : « كل شراب أسكر فهو حرام »                      |
| (ح) ۲۳۷ ، ۲۳۷ | - حديث ابن مسعود في « ليلة الجن » وبيان أنه روي من أوجه ضعيفة |
| Y£.           | ٤ - إزالة النجاسات بالماء                                     |
| ( ح ) ۲٤.     | (*) المسألة - ٤ - النجاسات المتفق عليها في المذاهب الأربعة    |
| 45.           | - الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء                       |
| ۲٤.           | - حديث أسماء : « حُتِّيه ثم اقرصيه بالماء »                   |
| 751           | - دلك النعل بالأرض                                            |
| 7£7           | ه – باب الآنية                                                |
| ز             | (*) المسألة - ٥ - في المصير إلى حديث ابن عباس في جواة         |
| ۲٤٢ ( ح )     | الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت                                |
| ( ) 727       | (*) المسألة - ٦ - حرمة استعمال آنية الذهب والفضة              |
| ( ح ) ۲٤٢     | ﴿ * ) المسألة - ٧ - طهارة آنية المشركين ووجوب غسلها           |
| 724           | - حديث ابن عباس في الانتفاع بجلود الميتة                      |
| 466           | - حديث : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر »                           |
| 466           | - حديث عائشة بالاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت                 |
| 450           | - حدیث سودة « ماتت شاة لنا فدبغنا مَسْگها … »                 |
| 757           | - حديث عائشة : « طهور كل أديم دباغه »                         |
| 454           | - حديث سلمة بن المحبِّق : « دباغ الأديم ذكاته »               |
| 454           | - حدیث ابن عکیم<br>حدیث ابن عکیم                              |
| 454           | - حديث المقدام في النهي عن لبس جلود السباع                    |
|               | —————————————————————————————————————                         |

| (ح) ۲٤٩ ، ٢٤٩ | <ul> <li>حدیث موقوف عن ابن عباس رواه أبو بكر الهذلي وبیان ضعفه</li> </ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Y0.           | - عظم الفيل                                                               |
| 701           | - حديث أم سلمة : « الذي يشرب في آنية الفضة »                              |
| Y01           | - حديث حذيفة : « لا تشربوا في آنية الذهب »                                |
| 707           | - حدیث ابن عمر : « من شرب في إناء ذهب »                                   |
| <b>707</b>    | - آنية المشركين                                                           |
| Y 0 0         | ٣ - باب السراك                                                            |
| ۲۵۵ ( ح )     | (*) المسألة - ٨ - السواك بين الفقه والطب                                  |
| 707           | - حديث أبي هريرة : « لولا أن أشقُّ على أمتي » وأوجه رواياته               |
| Y 0 A         | - حديث عائشة : « السواك مطهرة مطهرةً للفم »                               |
| Y 0 9         | - حديث حذيفة : « كان رسول الله ﷺ يشوص فاه بالسواك »                       |
|               | ۷ - باب النية في الوضوء                                                   |
| ۲٦.           | (*) المسألة - ٩ - النية فرض عند الجمهور ، وسنة عند الحنفية                |
| ( ح ) ۲۲.     |                                                                           |
| ۲٦ ( ح )      | - الإشارة لكتاب « المختصر » للبويطي ، وترجمته                             |
| 771           | - حديث الفاروق عمر : « الأعمال بالنية »                                   |
| ۲۲۲ (ح)       | - تخريج هذا الحديث                                                        |
| (ح) ۲٦٣، ۲٦٣  | - اتفاق الأئمة على أن هذا الحديث حديث عظيم                                |
| 776           | ۸ – باب سنة الوضوء وفرضه                                                  |
| ۲٦٤ (ح)       | (*) المسألة - ١٠ - فرائض الوضوء وسننه في المذاهب الأربعة                  |
| 770           | - حديث أبي مالك الأشعري: « الطُّهورُ شطر الإيمان »                        |
| 777           | - حديث أنس : « توضّأوا باسم الله »                                        |
| Y7V           | - حديث أبي هريرة : « إذا استيقظ أحدكم من نومه »                           |
| , <b>, ,</b>  | •                                                                         |

|           | ٩ - باب المضمضة والاستنشاق                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ( ح ) ۲۷. | (*) المسألة - ١١ - المضمضة وكيفيتها                                            |
| ۲٧.       | - حديث عبد الله بن زيد : « أن النبي ﷺ توضأ فمضمض                               |
| **1       | - وصف الإمام على وضوء النبي على                                                |
| **1       | - حديث ابن عباس في الجمع بين المضمضة والاستنشاق                                |
| **1       | – حديث عمرو بن كعب وأقوال المحدثين عنه                                         |
| ***       | - حديث أبي هريرة : « إذا توضًّا أحدكم فليجعل في أنفه ماءً »                    |
| 444       | . ١ - فريضة الوضوء في غسل الوجه                                                |
|           | (*) المسألة - ١٢ - تحديد الوجه طولاً وعرضاً في المذاهب                         |
| ( ) ۲۷۳   | الأربعة                                                                        |
| 200       | – حديث المغيرة في وضوء النبي ﷺ                                                 |
| 447       | – مسح الناصية                                                                  |
| ***       | <ul> <li>بيان أن أبا قلابة لم يدرك بلالأ</li> </ul>                            |
|           | - حديث بلال : « رأيت النبي ﷺ مسح على الخُفَين والخِمار» . وفي                  |
| 444       | رواية : على العمامة                                                            |
| 441       | - إثبات المسح بالرأس                                                           |
| 444       | ١١ - الاختيار في مسح الرأس وما جاء في غسل الرجلين                              |
| ( ) ۲۸۲   | (*) المسألة - ١٣ - مسح الرأس : كيفيته ، والقدر المجزيء منه                     |
| ( _ ) ۲۸۳ | (*) المسألة - ١٤ - غسل الرجلين                                                 |
| 444       | - حديث عبد الله بن زيد في كيفية وضوء النبي على الله بن زيد في كيفية وضوء النبي |
| . 448     | - حديث لقيط بن صابرة في الوضوء                                                 |
| 440       | <ul> <li>حديث عائشة في إسباغ الوضوء</li> </ul>                                 |

| 444        | - حديث عبد الله بن عمرو في إسباغ الوضوء                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | - حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من |
| 444        | النار »                                                             |
| 444        | - بطن القدم وظهره                                                   |
| 444        | - حديث عبد خير عن علي في مسح ظهور القدمين                           |
| 44.        | - الاختلاف على عبد خير في هذا الحديث                                |
| 791        | - حديث ابن عباس في وضوء النبي ﷺ وفيه غسل الرجلين                    |
| 794        | ١٢ – باب الوضوء مرة مرة وما جاء في عدده                             |
| ۲۹۳ (ح)    | (*) المسألة - ١٥ - يُسنُ تثليث الغسل                                |
| 798        | - حديث ابن عباس : مرة واحدة                                         |
| 442        | - حديث حُمران : أن عثمان توضأ ثلاثاً على صفة وضوء النبي ﷺ           |
| 492        | - بيان ما وقع في متن هذا الحديث                                     |
| 797        | - بيان أن هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة                     |
| 747        | - حديث عثمان : « لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه »                         |
| 797        | - حديث الرُبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء في سنن أبي داود                |
| <b>799</b> | - حديث ابن عمر في وضوء النبي ﷺ مرةً مرة ، وثلاثاً ثلاثاً وبيان ضعفه |
| 444        | - الاعتماد على حديث حمران عن عثمان ذي النورين وفيه التكرار          |
|            | - رواية أبي حنيفة عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن عليٌّ في       |
| ٣          | الوضوء ثلاثأ                                                        |
| ٣          | <ul> <li>أنس بن مالك رضي الله عنه كان يمسح رأسه ثلاثاً</li> </ul>   |
| ٣.١        | ١٣ - تخليل اللحية في غسل الوجه ومسح الأذنين بعد الرأس               |
| ۲.۱ (ح)    | (*) المسألة - ١٦ - تخليل اللحية سُنة                                |

|             | (*) المسألة - ١٧ - مسح الأذنين ظاهراً وباطنًا بماء جديد في                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۱ (ح)     | المذاهب الأربعة                                                              |
| ٣.٢         | - حديث عمار بن ياسر في رؤيته النبي على يخلل لحيته                            |
|             | - حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماءً            |
| ٣.٢         | ( جدیداً )                                                                   |
| ٣.٣         | <ul> <li>عبد الله بن عمر كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح بهما أذنيه</li> </ul> |
| ٣.٣         | - حديث « الأذنان من الرأس »                                                  |
|             | - قال ابن الصلاح: حديث « الأذنان من الرأس » لم يثبت ولا ينجبر بعضه           |
| ۳.۱         | بكثرة الطرق                                                                  |
| ۳.۵، ۳.۵ (ح | - رواة حديث : « الأذنان من الرأس »                                           |
|             | - أنس بن مالك كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما كما كان رسول الله ﷺ               |
| ٣.٦         | يفعل                                                                         |
| ۳.۷-۳.٦     | - حديث عثمان بن عفان في وضوء النبي ﷺ في إحكام الوضوء                         |
| ۳.٧         | - حديث أبي هريرة : « إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه »                       |
| ٣.٨         | – حدث أبي هريرة : « ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا … »                  |
|             | - حديث أبي هريرة : « أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة فقال : السلام            |
| ٣.٨         | علیکم »                                                                      |
|             | - حديث أبي هريرة : « إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجلين من آثار         |
| ٣١.         | الوضوء »                                                                     |
|             | - حديث أبي هريرة : « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ                 |
| ٣١.         | الوضوء »                                                                     |
| ٣١١         | ۱۶ – باب متابعة الوضوء                                                       |
| ۳۱۱ (ح)     | (*) المسألة - ١٨ - الموالاة في الوضوء بين المذاهب الأربعة                    |

| ٣١١              | – الشافعي : أحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | - حديث ابن عمر : أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ، ثم دعي                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414              | لجنازة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | - حديث عن بعض أصحاب النبي ﷺ في الرجل الذي توضأ وفي ظهر قدمه                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414              | لمعة لم يصبها الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | - ( فائدة ) : في أن عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱۳ (ح)          | مرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414              | <ul> <li>حدیث الفاروق عمر وغیره في إحسان الوضوء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414              | <ul> <li>وحديث عن الفاروق عمر في جواز تفريق الوضوء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١٣              | ١٥- باب : تقديم الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۳ (ح)          | (*) المسألة - ١٩ - البداءة بالميامين ودليل سُنُيِّتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | (*) المسألة - ٢٠ - الترتيب وهو تطهير أعضاء الوضوء واحداً                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱۳ (ح)          | (*) المسألة - ٢٠ - الترتيب وهو تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد الآخر في المذاهب الأربعة                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۳ (ح)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۳ ( ح )<br>۳۱٤ | بعد الآخر في المذاهب الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | بعد الآخر في المذاهب الأربعة<br>- احتجاج الشافعي في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية القرآنية وبحديث                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱٤              | بعد الآخر في المذاهب الأربعة  - احتجاج الشافعي في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية القرآنية وبحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الله بن حديث جابر: « نبدأ بما بدأ الله به »                                                                                                                                 |
| 71£              | بعد الآخر في المذاهب الأربعة  - احتجاج الشافعي في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية القرآنية وبحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه - حديث جابر: « نبدأ بما بدأ الله به »  - حديث ابن مسعود عن رجل وضأ يساره قبل يمينه                                                                                          |
| 71£              | بعد الآخر في المذاهب الأربعة  - احتجاج الشافعي في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية القرآنية وبحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الله بن حديث جابر: « نبدأ بما بدأ الله به »                                                                                                                                 |
| 71£              | بعد الآخر في المذاهب الأربعة  المحتجاج الشافعي في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية القرآنية وبحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي على الله بن زيد في صفة وضوء الله به »  حديث جابر: « نبدأ بما بدأ الله به »  حديث ابن مسعود عن رجل وضأ يساره قبل يمينه  بيان أن قول علي: ما أبالي إذا أتمت وضوئي بأي أعضائي بدأت: |

- حديث عائشة : « كان رسول الله ﷺ يحب ... »

| <b>717</b>    | ١٦ - ياب : مسَّ المصحف                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | (*) المسألة - ٢١ - يجوز لغير المتوضىء تلاوة القرآن أو                   |
|               | النظر إليه دون لمسه ، وتحريم المالكية والشافعية مس القرآن               |
| ۳۱۷ (ح)       | بالحدث الأصغر ، وتجويز الحنفية والحنابلة مسه بحائل                      |
| 414           | – تفسير قوله تعالى : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾                           |
| <b>W1V</b>    | – حديث سلمان الفارسي في مس المصحف                                       |
| ۳۱۸           | - في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حازم : « لا يمس القرآن إلا طاهر »            |
| 714           | <ul> <li>حديث النهي أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو</li> </ul>          |
| ٣٢.           | – تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾                 |
| ٣٢.           | <ul> <li>تفسير أنس بن مالك للآية</li> </ul>                             |
| (ح) ۳۲. ، ۳۲  | <ul> <li>قول أبي عبد الله الحليمي في ذلك ، وترجمته</li> </ul>           |
| <b>444</b>    | ١٧ - باب : قراءة القرآن                                                 |
| ۲۲۲ (ح )      | (*) المسألة - ٢٢ – يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو لحرف                 |
| 444           | - حديث عن علي : أن رسول الله لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء           |
|               | - توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على « عبد الله بن سلمة      |
| (ح) ۳۲۳ ، ۳۲۱ | الكوفي » ، وترجمته                                                      |
| 440           | - حديث عبد اللَّه بن عمر : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن » |
| ۲۲۲ (ح)       | - ترجمة إسماعيل بن عياش الحمصي أحد رواة الحديث السابق                   |
| 277           | ۱۸ - باب : ذكر الله عز وجل على غير وضوء                                 |
| ۳۲۷ (ح)       | (*) المسألة - ٢٣ - كراهية السلام على مَنْ هو على حاجته                  |
| <b>***</b>    | - حديث ابن عمر : أن رجلا مر على النبي علله وهو يبول                     |
| <b>44</b>     | - تصحيح هذه الرواية                                                     |
| 444           | - حديث عائشة: « كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه                     |

| 441                              | ١٩ - باب : الإستطابة                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | (*) المسألة - ٢٤ - كراهية استقبال القبلة واستدبارها حال                                   |
| ۳۳۱ ( ح )                        | قضاء الحاجة                                                                               |
| 441                              | - حديث أبي أيوب الأنصاري في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول                          |
| 441                              | <ul> <li>قدوم أبي أيوب الشام</li> </ul>                                                   |
| ٣٣٣                              | - بيان أن الرخصة لم تبلغ أبا أيوب                                                         |
|                                  | - حديث ابن عمر في ارتقائه ظهر بيت ، ورؤيته رسول الله ﷺ على لبنتين                         |
| 444                              | مستقبلاً بيت المقدس بحاجته                                                                |
|                                  | - حديث ابن عمر: أن النهي عن استقبال القبلة في الفضاء، فإذا كان ما                         |
| ٣٣٤                              | يستر فلا بأس .                                                                            |
| 440                              | - مرسل طاووس: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله                                     |
| 777                              | <ul> <li>بيان أن هذا المرسل لايثبت عند أهل الحديث ، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب</li> </ul> |
| <del>የ</del> አግ                  | حديث المغيرة: أن النبي على كان إذا ذهب أبعد في المذهب.                                    |
| ***                              | - حدیث أبي موسى : « إذا أراد أحدكم أن يبول»                                               |
| <b>**</b>                        | - الاستتار بحائط أو نخل                                                                   |
| 444                              | ·    - وضع الخاتم عند الدخول للخلاء                                                       |
| <b>44</b>                        | - أدب الخلاء                                                                              |
| 444                              | <ul> <li>النهي عن التخلي في طريق المسلمين</li> </ul>                                      |
| 444                              | - النهي عن البول في الماء الراكد                                                          |
| 444                              | - النهي عن البول في المستحم                                                               |
| ٣٤.                              | - النهي عن البول في الجحر لأنها مساكن الجن                                                |
| 7 £ 1 - TE .                     | – أدب التبول                                                                              |
| 721 - 12.<br><b>7</b> 2 <b>7</b> | . ٢ - وجوب الاستنجاء وما يجوز به الاستنجاء وما لايجوز                                     |
| 1 61                             |                                                                                           |

| ۳٤۳ ( ح )              | (*) المسألة - ٢٥ - تعريف النجاسة ركيفية الاستنجاء بالماء          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٣                    | - حديث أبي هريرة : « إنما أنا لكم مثل الوالد »                    |
| 468                    | - حديث أبي هريرة في النهي عن الاستنجاء بالعظم                     |
| 450                    | – حديث رويفع بن ثابت في النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة           |
|                        | - حديث عروة المرسل في الموطأ ، والموصول عند أبي داود في الاستنجاء |
| 450                    | بالأحجار                                                          |
| ٣٤٦                    | - حديث حزيمة بن ثابت في ذلك                                       |
| <b>7£</b> V            | - حديث أبي هريرة : « إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا»              |
| 727                    | - حديث سلمة بن قيس : إذا استجمرت فأوتر                            |
|                        | - حديث عبد الله بن مسعود في أن النبي ﷺ أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار |
| ٣٤٧                    | فأتاه بحجرين وروثة                                                |
| TEA                    | - حديث سلمان : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة                  |
| TE9 .                  | - حديث ابن عباس : فيه رجال يحبون أن يتطهروا                       |
|                        | - حديث أبي الحكم أن رسول الله ﷺ توضأ ونضح فرجه                    |
|                        | ٢١ - باب : الحدث وما جاء فيه الوضوء من الغائط والبول              |
| * <b>**</b> 0 <b>*</b> | والريح                                                            |
|                        | (*) المسألة - ٢٦ - تعداد نواقض الوضوء في المذاهب الأربعة          |
| ۲ ۳ ( ح )              | ہاتفاق                                                            |
|                        | - حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي شكى إلى النبي على ما يخيل    |
| <b>707</b>             | إليه في الصلاة                                                    |
| 808                    | <ul> <li>حديث المقداد بن الأسود عن المذي</li> </ul>               |
| 408                    | - حديث ابن عباس في ذلك                                            |
| 700                    | ۲۲ - الوضوء من النوم                                              |

|             | (*) المسألة - ٧٧ - النوم الناقض للوضوء ، والنوم غير الناقض                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۰ (ح)     | للوضوء                                                                     |
| 400         | - الدليل من القرآن والسنة على أن يتوضأ من قام من نومه                      |
| 707         | - حديث أبي هريرة : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده»                  |
| 401         | - حديث بريدة : صلى رسول الله ﷺ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء 🔍                 |
| <b>70 V</b> | <ul> <li>قول الفاروق عمر : إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ</li> </ul>         |
| <b>70</b> A | ۲۳ – إذا نام قاعداً                                                        |
| ۳۰۸ (ح)     | (*) المسألة - 28 – النوم الخفيف لا ينقض الوضوء                             |
|             | - حديث أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء ثم يصلون                  |
| T09-T0A     | ولا يتوضؤون                                                                |
| 404         | <ul> <li>حدیث ابن عمر : أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ</li> </ul>   |
| ٣٦.         | - حديث ابن عمر : من نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء                            |
| ٣٦.         | <ul> <li>آثار عن بعض التابعين في النوم قاعداً</li> </ul>                   |
| 411         | ٢٤ - إذا نام في الصلاة                                                     |
| ۱۲۳ (ح)     | (*) المسألة - ٢٩ - النوم الناقض للوضوء في المذاهب الأربعة                  |
| 411         | <ul> <li>الشافعي : يسقط الوضوء عن النائم جالسًا</li> </ul>                 |
|             | – حديث ابن عباس : « أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفض ثم يقوم            |
| 411         | فيصلي ولا يتوضأ                                                            |
| 414         | - تفسير عكرمة : إن النبي ﷺ كان محفوظا                                      |
| 414         | - حديث عائشة : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي »                            |
|             | - حديث ابن عباس المتقدم في أول هذا الباب من رواية قتادة عن أبي             |
| ٣٦٣         | العالية                                                                    |
| ٣٦٣         | <ul> <li>قول شعبة: لم نسمع فسادا من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء</li> </ul> |

| 475                            | - المصنِّف البيهقي يضيف أحاديث أخرى بسماع قتادة من أبي العالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                            | - الشافعي بحث على علة هذا الأثر فرجع عنه في الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 411                            | ٢٥ - اختيار المزني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 411                            | - الشافعي : إذا غلبه النوم توضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 417                            | - حديث في عدم نزع الأخفاف ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>٣٦٦</b> -                   | - حديث : العينان وكاء السُّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۷ ، ۲۲۱                      | <ul> <li>تخريج الحديث وبيان أن في إسناده : أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414                            | - حديث علي : « إنما العين وكاء السَّه فمن نام فليتوضأ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777                            | - حديث عائشة : « من استجمع نومًا توضأ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٦٨                            | <ul> <li>وروي كذلك عن أبي هريرة ، وعن الحسين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧.                            | ٢٦ - الوضوء من الملامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ح) ۳۷.                        | (*) المسألة - ٣٠ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ح) ۳۷.<br>۳۷۱                 | (*) المسألة - ٣٠ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                              | (*) المسألة - ٣٠ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TV1</b>                     | (*) المسألة - ٣٠ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة - الأربعة - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَلَاةَ فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TY</b> 1                    | (*) المسألة - ٣ لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة  - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾  - ثم يفسر قوله تبارك وتعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| TV1<br>TV1<br>TV1              | (*) المسألة - ٣ لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ - ثم يفسر قوله تبارك وتعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ - قول ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة                                                                                                                                                       |
| #V1<br>#V1<br>#V1<br>#V7 . #V1 | (*) المسألة - ٣ لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة  - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾  - ثم يفسر قوله تبارك وتعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾  - قول ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة  - وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود                                                                                                                   |
| TV1<br>TV1<br>TV1<br>TV7 .TV1  | (*) المسألة ٣ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة  - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ - ثم يفسر قوله تبارك وتعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ - قول ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة - وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود - عبد الله بن مسعود يفسر قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ - عبد الله بن مسعود يفسر قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ |
| TV1 TV1 TV1 TV7 .TV1 TVT       | (*) المسألة ٣ - لمس الرجل المرأة الأجنبية في المذاهب الأربعة  - الشافعي يفسر قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾  - ثم يفسر قوله تبارك وتعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾  - قول ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة  - وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود  - عبد الله بن مسعود يفسر قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾  - قول الفاروق عمر : القبلة من اللمس فتوضؤوا منها      |

|             | - والصحيح رواية عروة بن الزبير ، وغيره عن عائشة : أن النبي ﷺ كان  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 440         | يقبل وهو صائم                                                     |
| ۲۷۲ (ح)     | - بيان أن حديث عروة بن الزبير عن عائشة صحيح لا علة فيه            |
| ***         | - انتقاد رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير                 |
| ***         | – طرق أخرى لهذا الحديث                                            |
| ٣٨.         | ورواه العرزمي وهو متروك                                           |
| 440         | ۲۷ – الوضوء من مس الذكر                                           |
|             | (*) المسألة - ٣١ - ينتقض الوضوء عند الجمهور بمس الفرج،            |
| ه ۲۸ (ح)    | ولا ينتقض عند الحنفية                                             |
| 440         | - حديث بسرة بنت صفوان : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »             |
|             | - هذا الحديث احتج الشيخان بجميع رواته وإن لم يخرجاه ، وقد أخرجه   |
| ۲۸۳ (ح)     | مالك وأصحاب السنن الأربعة                                         |
| 444         | - حديث أبي هريرة : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ »       |
|             | - حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : « إذا أحدكم بيده إلى ذكره    |
| 474         | فليتوضأ »                                                         |
| <b>44</b> . | - حديث زيد بن خالد الجهني : « إذا مسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ »      |
| 441         | - توثيق هذا الحديث                                                |
| 444         | - حدیث ابن عمر : « من مس ذکره فلیتوضاً »                          |
| 444         | - حديث رجال من الأنصار: « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »             |
| 444         | - حديث عن رجل من الأنصار رواه عبد الرزاق في المصنف                |
| 444         | - قول سعد بن أبي وقاص                                             |
| 496         | <ul> <li>قول عبد الله بن عمر : إذا مس الرجل ذكره يتوضأ</li> </ul> |
| 496         | - أثر آخر عن عبد الله بن عمر في الوضوء من مس الذكر                |
|             | <b></b>                                                           |

| 445          | <ul> <li>قول عروة : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء</li> </ul>                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 448          | - قول عائشة : إذا مست المرأة فرجها توضأت                                           |
| 440          | - من ذهب إلى عدم الوضوء من مس الذكر                                                |
| 447          | – مناقشة الشافعي للقائلين بعدم الوضوء                                              |
| 444          | – أسباب ترجيح حديث بسرة                                                            |
|              | - مناقشة الطحاوي تضعيفه الحديث في جهالة بسرة ، ثم في جرح من رواه                   |
| 447          | عنها                                                                               |
|              | <ul> <li>عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : متفق على</li> </ul> |
| ۳۹۹ (ح)      | ترثيقه .                                                                           |
|              | - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أحد رواة الحديث البارزين                 |
| ٤ (ح)        | في المدينة                                                                         |
| ٤.٢          | - انضمام بعض المراسيل ، وأحوال جماعة من الصحابة لحديث بسرة                         |
| ٤.٣          | - رواية بقية بن الوليد عن الزبيدي ، وتوثيقها                                       |
| ٤,٤٠, ٤,٤(ح) | - توثیق روایة عمرو بن شعیب                                                         |
| ٤.٧          | - بيان أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخرج حديث بسرة في مسنده                         |
| (ح) ٤.٧.     | - ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي                                                   |
|              | - رواية أيوب بن عتبة ، ومحمد بن جابر ، وهما ضعيفان عند أهل العلم                   |
| ٤١.          | بالحديث                                                                            |
| ٤١٣          | - احتجاج الشيخين بسائر رواة حديث بسرة                                              |
| ٢١٦          | ٢٨ - لا وضوء على مَنْ مسَّ شيئًا نجسًا                                             |
| ۲۱۱ (ح)      | (*) المسألة - ٣٢ - طهارة النجاسة زوال عينها                                        |
| ٤١٦ ً        | - حديث أسماء في دم الحيض<br>-                                                      |
| ٤١٨          | <b>۲۹ - الوضوء من القيء والرعاف</b>                                                |
|              |                                                                                    |

|           | (*) المسألة - ٣٣ - القيء لا ينقض الوضوء عند الشافعية                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸ (ح)    |                                                                                     |
| ۱۱۸ (ح)   | (*) المسألة - ٣٤ - عدم نقض الوضوء بالدم ونحوه                                       |
| ٤١À١      | <ul> <li>قول الشافعي : لم ينزل</li> </ul>                                           |
| ٤٨٩       | <ul> <li>عبد الله بن عمر عُصَرَ بثرة في وجهه ثم صلى ولم يتوضأ</li> </ul>            |
| £14°      |                                                                                     |
| ٤١٩       | - وكُذا قال ابن عباس                                                                |
| ٤١٩       | - رعف سعيد بن المسيب فمسح أنفه بصوفة ثم صلى                                         |
| £Y.       | - أثر رواه مالك عن ابن عباس مثل فعل ابن المسيب                                      |
| £Y.       | <ul> <li>قول الشافعي : كان ابن عمر ، وابن المسيب لا بريان في الدم وضوءاً</li> </ul> |
|           | - رراية ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ في الوضوء من الرعاف                         |
| 241       | منقطعة                                                                              |
| ٤٢٢       | - رواية عائشة : من رعف أوقاء فإنه يتوضأ                                             |
| ٤٢٣       | - سرد روايات أخرى ضعيفة للحديث                                                      |
| ٤٣.       | . ٣ - الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة                                             |
| . :       | (*) المسألة - ٣٥ - القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء عند                                |
| . ٤٣ (ح)  | الحنفية دون غيرهم                                                                   |
| ٤٣.       | - الشافعي : لا وضوء من كلام ولا ضحك                                                 |
| ٤٣.       | - حديث أبي هريرة : « من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله »                        |
| ٤٣١       | <ul> <li>الشافعي: القهقهة في الصلاة مثل الكلام</li> </ul>                           |
| ٤٣١       | <ul> <li>قول جابر في القهقهة : يعيد الصلاة</li> </ul>                               |
| ٤٣٢ ، ٤٣١ | - من قال مثل قول جابر من الصحابة والتابعين                                          |
| ٤٣٢       | - مرسل عن الزهري في إعادة الوضوء والصلاة من الضحك                                   |
|           |                                                                                     |

| ٤٣٣ ، ٤٣٢ | - تضعيف هذا المرسل ، ومراسيل الزهري                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٣       | - مرسل عن الحسن البصري                                                     |
| ٤٣٤ ، ٤٣٣ |                                                                            |
| £TA       | ٣١ - الأخذ من الشرارب                                                      |
| ,         | (*) المسألة - ٣٦ - سنن القطرة الخمس والتدابير العملية في                   |
| ۲۳۸ (ح)   | الإسلام للمحافظة على صحة الإنسان                                           |
| ٤٣٩       | - حديث أبي هريرة : « أعفوا اللحي وخذوا من الشوارب »                        |
| ٤٤.       | - حديث آخر لأبي هريرة : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحي »                      |
| ٤٤.       | - حديث المغيرة : « ضِفْتُ رسول الله ليلة فأخذ بشاربي على سواك»             |
| 221       | <ul> <li>حديث أبي هريرة : خمس من الفطرة</li> </ul>                         |
| EEY       | - حديث عائشة : « عشر من الفطرة»                                            |
| ٤٤٤       | ٣٢ – لا وضوء مما يطعم أحد                                                  |
| ععع (ح)   | (*) المسألة - ٣٧ - ترك الوضوء نما مست النار                                |
|           | - حديث عمرو بن أمية الضمري : « أن رسول الله أكل كتف الشاة ثم               |
| ٤٤٤       | صلی ۰۰ »                                                                   |
| ٤٤٤       | - حديث ابن عباس : « أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ »            |
| ٤٤٥       |                                                                            |
| ٤٤٦       | - حديث سويد بن النعمان في ذلك                                              |
| دد۷، دد۶  | - حديث جابر بن عبد الله في ذلك                                             |
| ٤٥.       | - بيان أن ماروي عن النبي ﷺ في الوضوء مما مست النار منسوخ                   |
| 204       | – آخر الأمرين نسخ الوضوء مما مست النار                                     |
| 204       | - حديث آخر عن جابر بن سَمُرة فيه الوضوء من لحوم الإبل                      |
|           | <ul> <li>بيان أن فيه : جعفر بن أبي ثور ، وقد وقع اختلاف في اسمه</li> </ul> |

| ٤٥٤        | - حديث آخر عن البراء قيه الوضوء من لحوم الأبل فقط                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦        | ٣٣ - لا يزول اليقين بالشك                                            |
|            | (*) المسألة - ٣٨ - لا ينتقض الوضوء إلا من خارج من أحد                |
| ۲٥٤ (ح)    | السبيلين على وجه اليقين لا شك فيه                                    |
| 207        | - حديث عبد الله ِبن زيد : « لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ﴿    |
| ٤٥٨        | ٣٤ - باب : مايُوجِب الغُسْل                                          |
| ۸ه٤ (ح)    | (*) المسألة - ٣٩ - لا غسل إلا من الإنزال                             |
| 209        | - ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا                               |
| 209        | - تفسير الجنابة في لغة العرب                                         |
| 209        | – حديث أبي بن كعب في مَنْ جامع فأكسل                                 |
| ٤٦.        | - قول الشافعي : هذا أثبت من إسناد « الماء من الماء »                 |
| ٤٦١        | - بيان أن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت                               |
| ٤٦٢        | - بيان أن « الماء من الماء » كان في أول الإسلام ثم نسخ               |
| ٤٦٣        | <ul> <li>قول عائشة : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل</li> </ul> |
| ٤٦٦        | - زيادة حماد بن سلمة في هذا الحديث : « أنزل أو لم ينزل »             |
| 473        | - ترجيح هذا الحديث وذهاب الصحابة إليه                                |
| ٤٦٩        | ٣٥ - باب : احتلام المرأة                                             |
| ٤٦٩ (ح)    | (*) المسألة - ٤٠ - المرأة كالرجل في وجوب الغسل                       |
| ٤٦٩        | - حديث أم سلمة في ذلك                                                |
| ٤٧.        | - عروة بن الزبير يروي الحديث                                         |
| ٤٧١        | ٣٦ - باب : الرجل يجد في ثوبه ماءً دافقاً                             |
| (ح) ۱۸۱ تم | (*) المسألة - ٤١ - من انتبه من نومه فوجد بللاً في ثوبه               |

| ٤٧١     | - حديث زبيد بن الصلت في خروجه مع عمر بن الخطاب إلى الجُرُفِ |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٧٢     | ٣٧ - يَابِ : إذا وجد المذي دون المني لم يجب به غسل          |
| ۲۷۱ (ح) | (*) المسألة - ٤٢ - تعريف المذي وحكمه                        |
| ٤٧٢     | - الإمام على يأمر المقداد أن يسأل النبي 👺 عن المذي          |
| ٤٧٢     | – أثر عن الفاروق عمر في ذلك                                 |
| ٤٧٣     | - الإمام علي يأمر عمَّار بن ياسر أن يسأل النبي ﷺ عن المذي   |
| ٤٧٣     | - ترجيح حديث المقداد                                        |
| ٤٧٥     | ۳۸ - باب : الكافر يسلم                                      |
| ÷       | (*) المسألة - ٤٣ - يجزئه الوضوء عند الحنفية والشافعية ،     |
| ۲۷۵ (ح) | ويجب عليه الغسل عند المالكية والحنابلة                      |
| ٤٧٥     | - ما على الكافر إذا أسلم                                    |
| ٤٧٥     | - حديث أبي هريرة في إسلام ثُمامة الحنفي بعد ما أُسِرَ       |
| ٤٧٦     | - حديث كُليب عندما أسلم                                     |
| ٤٧٦     | - إسلام قيس بن عاصم                                         |
| ٤٧٧     | ٣٩ - باب : غسل الجنابة                                      |
| •       | (*) المسألة - ٤٤ - ثبوت فرضية الغسل بالقرآن الكريم          |
| (ح) ٤٧٧ | وكيفيتها بالسنة النبوية                                     |
| ٤٧٧     | - حديث عائشة في اغتسال النبي لله من الجنابة وكيفيتها        |
| ٤٧٩     | .٤ - باب : المرأة ليس عليها نقض ضفرها                       |
|         | (*) المسألة - ٤٥ - هل على المرأة نقض الضفائر عند            |
| ۲۷۹ (ح) | 1 Jluzelli                                                  |
| ٤A.     | - حديث أم سلمة في ذلك وتخريجه                               |
| ٤٨١     | ٤١ - إيصال الماء إلى أصول الشعر والتكرار في الغسل           |

| (*) المسألة - ٤٦ - كيفية غسل النبي على وسنن الفسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨١          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - حديث عائشة في وصف غسل النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/X1</b> / |
| – حديث جابر في غرف النبي ﷺ على رأسه ثلاثا وهو جنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| - حديث ميمونة في غسل النبي ﷺ من الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 4 Y        |
| - حديث أبي هريرة : « إن تحت كل شعرة جنابة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .A£          |
| - تضعيف هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAE          |
| - كان ابن عمر إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b>     |
| - آثار عن بعض الصحابة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LAY          |
| - غسل الحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LAA          |
| (*) المسألة - ٤٧ - الحيض بين الطب والفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) £AA        |
| - حديث عائشة في الغسل من المحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189          |
| - عرقُ الجنب والحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩.          |
| (*) المسألة - ٤٨ - عرق الجنب والحائض لا يأس به في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٩.          |
| - استدلال الشافعي في ذلك بأمر النبي على الله المرا النبي الله المرا النبي الله المرا النبي الله المرا النبي المرا المرا المرا النبي المرا | ٤٩.          |
| - أثر عن ابن عباس: لا بأس بعرق الجنب والحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٩.          |
| - وآثر آخر عن عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٩.          |
| - حديث أبي هريرة : « المؤمن لا يَنْجُسُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩.          |
| - شرح المراد بالنجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) £91        |
| - حديث حذيفة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩١          |
| - حديث عائشة : « إن حِينضتك ليست في يدك »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩١          |
| - باب : فضل الجنب وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٩٢          |
| (*) المسألة - ٤٩ - تطهر الرجل بفضل الماء من غسل المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194          |

| فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول – ٥٣٥ |  | <del></del> |
|--------------------------------------|--|-------------|
|                                      |  |             |

| 297                                     | - حديث عائشة في اغتسالها والنبي 👺 من إناء وأحد 🏬 🖟 ومن المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENY CONTRACTOR                          | - قول ابن عمر: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، عمر : إن الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - حديث ابن عباس أن رسول الله على كان يغتسل بفضل ميمونة مي المرود المرود الله على المرود المرو |
| 146                                     | - حديث عائشة في اغتسالها مع النبي 🥰 من إناء واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £43 c                                   | - حديث عائشة : « كنت أرَجَلُ رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £47                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                     | - حديث منسوخ عن الحكم بن عمرو: في نهي النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £47                                     | بفضل وضوء المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | - بيان أن حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ في النهي عن اغتسال الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩٨                                     | بفضل المرأة منقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £4A                                     | - المصير إلى أحاديث الرخصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | - قول ابن عمر : لابأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة مالم تكن حائضًا أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ٤٩٩                                   | <b>جنبًا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩٩                                     | – أثر عن مالك في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 299                                     | - تعقیب الشافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥                                       | <ul><li>٤٥ – قدر الماء الذي يتوضأ به</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | (*) المسألة ٥ - مقدار ماء الغسل والوضوء في المذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه (ح)                                   | الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥                                       | - حديث أنس في نبع الماء من تحت أصابع النبي على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥                                       | – الشافعي يوضح معني الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥.١                                     | - حديث عائشة أن النبي على كان يغتسل من إناء من الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥.١                                     | - رواية عن الزهري في اغتسال النبي على وعائشة من إناء فيه قدر الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥.١                                     | - النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| – حديث : إذا وجدت الماء فأمسه جلدك                                   | 0 . Y .  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| - حديث عبد الله بن زيد الأنصارى : أن النبى ﷺ توضأ بثلثى مدُّ         | ٥.٢      |
| ٤ - الجنب يريد النوم                                                 | ٥.٣      |
| (*) المسألة - ٥١ - أنواع الوضوء ، وندب التوضر قيل النوم              | ۳. ه (ح) |
| - حديث الفاروق عمر : « توضأ ثم نم »                                  | ٥.٣      |
| - أثر عن عائشة في ذلك                                                | 0 . £    |
| - حديث عن عائشة في أن النبي على النوم عن عائشة في أن النبي على النوم | 0.£      |
| - حديث آخر عن عائشة أن النبي ﷺ يتوضأ إذا أراد أن ينام                | ٥.٥      |
| .Ad1116 = L _                                                        | ۸ ۸      |

تم يحمد الله فهرس محتوى أبحاث وأبواب المجلد الأول من « معرفة السنن والآثار » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## مطايع الوَّهاء ـ المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠ تلكس : DWFA UN ٢٤٠٠٤